المنازية المعتبدين

من حَوادِث دَوْلَة الْتُرْيفِ محسمد بن أحسمد

حَوليَ التَعبدالرُ الصَّاكِي

7A11\_ A371& - AFVI-77A1&

من حَوادت دَولت الشريف محتمد بن أحد مد حَولت التعميد المرابع التعميد المرابع التعميد ا

١٨١١ - ١٤٦١هـ - ٢٢٧١ - ١٦٨١ هـ

المركز الفرسي للدراسات التمنية بصنعاء المعهد الفرسي للدراسات العرسة بدشق

المركز الفونسي للدراسات اليمنية بيت العجمي، شارع ٢٦ سبتمبر ص ١ ٢٦٦٠، صنعاء، اليمن هاتف : ۲۷۰۷۲ (۲۹۲۱) - فاکس : ۲۷۰۷۲ (۲۹۲۱) www.univ-aix.fr/cfey/ cfey01@y.net.ye

المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ص ب ٣٤٤ دمشق، سورية هاتف: ۲۱۲۰۳۳۲ (۱۱ ۱۲۴) - فاکس: ۷۸۸۷۲۳۳(۱۱ ۱۲۴) ifead@net.sy

> P.I.F.D. 181 ISBN 2-901315-57-7

دمشق ٢...

# اليمن والمخلاف السليماني بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر

# المخلاف السليماني منطقة في الأطراف

في كتاب الأخبار: هذا تاريخ المخلاف السليماني خلال حقبة هامة من القرن الثامن عشر، وقد قُدَّر لهذا المخلاف أن يكون موقعه في أطراف مراكز السلطة المهيمنة على النصف الغربي من شبه الجزيرة العربية، أي اليمن من جهة والحجاز من جهة أخرى. منذ أن نال اليمن استقلاله عن السلطات العباسية بفضل بني زياد في ٨٢٢ وحتى نهاية القرن الثامن عشر فقد أصبح الجزء الشمالي من التهامة اليمنية، أي المخلاف السليماني، جزءاً من الكيان اليمني.

ونظراً لوقوع هذا المخلاف في الأصقاع الجنوبية من الحجاز، فإنه لم يخضع لحكم أشراف مكة المكرمة إلا بمناسبة وخلال الحملات العسكرية التي وجهها هؤلاء نحو اليمن. وبالمقابل فقدقام مراراً وتكراراً بدور ملجاً، لفترة قصيرة لبعض من هؤلاء الأشراف الذين كانوا ينكسرون في معارك داخلية حين النزاع على السلطة بين العشائر. فكانوا يجدون في المخلاف السليماني ملاذاً مؤقتاً عكنهم من العودة إلى مراكز سلطتهم في مكة، بمساعدة من اليمنين. هذا شأن الشريف أحمد بن غالب، في أواخرالقرن السابع عشرا، وربما أشراف الخيرات أيضاً وأشهرهم الشريف محمد بن أحمد، موضوع الدراسة التي يقدمها عبد الرحمن البهكلي.

١. واجع: ابن دخلان، خلاصة، والبهكلي (علي)، العقد المفصل بالعجائب والغرائب في دولة الشريف أحمد بن غالب، نشر مؤخراً وهي تروي إقامة الشريف أحمد خلال أربع سنوات في المخلاف السليماني.

يني حر<u>دان</u>

وبشكل مماثل، كان المخلاف السليماني منكحي بالنسبة للتجمعات العشائرية الكبرى القابعة في هضاب اليمن العليا. في هذه الجبال الوعرة وفي حضن قبائل حصينة لجأ أتباع مذهبين دينيين كان لهما أثر دائم، وهما مذهب الإسماعيلية ومذهب الزيدية.

إلا أن المخلاف السليماني بقي مرتبطاً بأصوله التهامية ، في ذلك السهل المستطيل الضيق على امتداد شاطئ البحر الأحمر ، من مضيق باب المندب والطرف الشمالي لليمن ، وما وراءه ، من جهة الحدود الشمالية للحجاز .

تتضافر الظروف الطبيعية من جهة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة أخرى لإعطاء هذه المنطقة وحدة متأصلة، تلك الوحدة التي ساعدت على بروز أسر محلية من الأمراء الذين اكتفوا بارتباط واه مع السلطة اليمنية.

\* \* \*

# المخلاف السليماني في اليمن

# ١ - عرض جغرافي للمخلاف السليماني:

# ١ ، ١ - الوصف طبيعي:

### ١،١،١-الموقع:

لم يكن للمخلاف السليماني منذ تكونه في القرن العاشر الميلادي، الرابع الهجري أي حدود ذات صفة ثابتة مميزة بدقة، بل كانت تتغير وفقاً لضعف أو قوة السلطة القائمة في عشر أو أبي عريش أو صبيا، أو في مناطق أخرى أيضاً. لكن هذا المخلاف امتد بصورة عامة، بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر، بطول نحو ٢٠٠ كيلومتر، من وادي عثود في الشمال إلى وادي حرض في الجنوب. وانطلاقاً من الساحل، ضم المخلاف شريطاً من الأرض عرضه من ٥٠ إلى ٧٠ كم حتى مشارف مرتفعات الفينفاء وهروب وصلا وحشر، وهي تشكل مناطق جبلية معزولة ومنفصلة عن الفجوة العميقة الممتدة لمحاذاة البحر الأحمر، من باب المندب في الجنوب حتى العقبة في الشمال.

والمخلاف السليماني موزع على الخريطة السياسية حالياً بحيث يضم الطرف الجنوبي لتهامة الواقعة في المملكة العربية السعودية، وشريطاً ضيقاً من تهامة الواقعة في اليمن من ميّدي إلى حرض.

#### ١ ، ١ ، ٢ - التضاريس :

وساحله المنبسط الرملي محاط بصورة شبه متواصلة بجزر مرجانية تقع عرض البحر على بعد ما بين ٣٠٠ و ٢٠٠٠ متراً من الساحل. ولذلك، فإنَّ المواضع الصالحة لرسو السفن وإنشاء الموانئ نادرة. وعلى بعد نحو ستين كيلو متراً إلى الغرب من جازان،

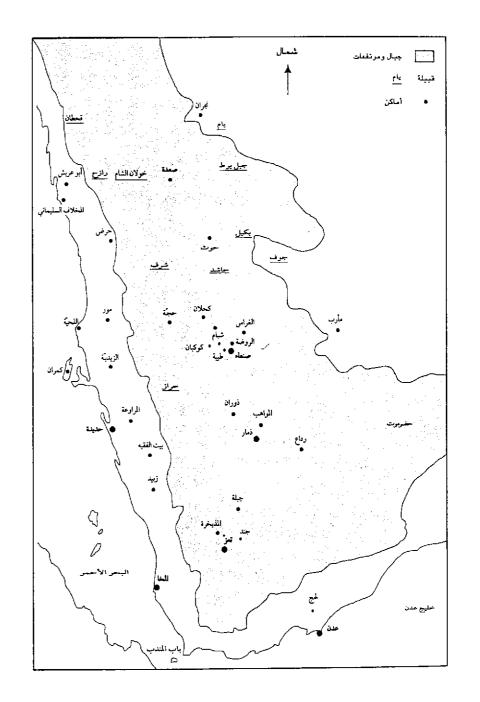

خبلاصة العسجد

بصورة غير متساوية أيضاً على العام. فبالإضافة إلى أنها نادرة الهطول على الساحل، فإنها تهطل بصورة عامة في الشتاء. وعلى العكس، فإنها تخضع، على التلال والجبال، لنظام الرياح الموسمية، فتهطل الأمطار عليها بصورة خاصة في إبريل مايو ثم في يوليه أغسطس، في شكل عواصف عنيفة، تطلق في الوديان سيولاً قصيرة الأمد لكنها عنيفة. ويستطيع وادي بيش أن يحمل ما يبلغ ٢٠٠٠م / ثانية. وهطول الأمطار شديد التقلب من سنة إلى أخرى. وحين تكون شديدة الغزارة، تطلق سيولاً مدمرة. وهكذا يذكر البهكلي في حولياته تدمير قرية اللهنا. وحين تكون شديدة الضعف تصبح سيول الوديان غير كافية لري أراضي السهل الخصبة. وحتى السنوات الأخيرة، تعرضت بانتظام لمجاعات سببها الجفاف. ومنذ القرن السادس عشر الميلادي (العاشر الهجري) وحتى القرن الثامن عشر تتبعنا المجاعات التالية أنه

ـــ ١٥١١-١٥١٩ كانت مجاعة استمرت طويلاً وأدت إلى موت عدد كبير من السكان، وبخاصة في وادي جازان ووادي ضمد.

- ١٥٦٥- ١٥٦٥م وهي المجاعة التي عرفت باسم (العظام). وقد أرغمت السكان على أكل جثت الموتى.

- ١٦٢٧م وهي المجاعة التي قتلت نصف السكان.

- ١٦٣٦ - ١٦٣٧ م وهي المجاعة التي أصابت المخلاف كله حين بيعت الحبوب بأسعار باهظة.

- ١٧٥٢- ١٧٥٨م وهي مجاعة عصفت بالمخلاف وعرفت باسم اللكه، حين ارتفعت الأسعار ومات الناس والماشية في كل مكان .

### ١ ، ٢ - التنظيم الاجتماعي في المخلاف :

تعد القبيلة البنية الاجتماعية الغالبة . فالفرد، قبل كل شيء، عضو في جماعة . وتتحدد هويته بالانتساب إلى جد ينتمي إليه . قد يكون حقيقياً كما في حالة السادة تقع جزر فرسان التي تشكل أرخبيلاً مهما ليس به سوى قرى قليلة يسكنها الصيادون. ويتسع السهل الساحلي بالتدريج، من عرض ٢٠ كيلو متراً من الشمال إلى ٤٠ كيلومتراً في الجنوب. ومع أنه سهل رملي مغطى غالباً بالكثبان، فإن نحو عشرة وديان تخترقه، أكثرها أهمية بيش، وصبيا وجازان، وتعشر. وهي جافة بصورة عامة لكنها قد تشهد سيولاً مفاجئة وعنيفة بعد الأمطار العاصفة التي تهطل على الجبال في المناطق الخلفية. وتشكل ضفاف هذه الوديان المكونة من الترسب المتكرر للطمي الذي تجلبه السيول أراضي رراعية عالية الخصوبة.

وإلى الشرق من السهل الرملي، توجد سلاسل من التلال تمتد من الشمال إلى الجنوب. وهذه السلاسل التي يزداد ارتفاعها من الغرب إلى الشرق مفصولة بأحواض رسوبية صغيرة. ولا تصل الوديان المنحدرة من المرتفعات الجبلية، والمتجهة من الشرق إلى الغرب إلى عبور هذه التلال إلا بصعوبة وعبر فجوات عميقة. وشبكتها التي تخترق تهامة بين بيش في الشمال وأبي عريش في الجنوب، كثيفة بما يكفي لوجود مساحة واسعة من الأراضي الزراعية المروية بمياه السيول وتشكل هذه المنطقة الخصبة مركز المخلاف. وإلى الداخل نحو الشرق، هناك مرتفعات مثل الفيفا، وهروب يتجاوز ارتفاعها ألفي متر. وتتخذ هذه الكتل المنعزلة شكلاً مسطحاً لم ينجرف ضمن الانهيار الشامل الذي ولد أخدود البحر الأحمر والشق المقابل له على الحدود الغربية لشبه الجزيرة العربية. وتشكل هذه المرتفعات النهاية الشرقية للمخلاف.

### ١ ، ١ ، ٣ – المناخ :

يتعرض المخلاف السليماني كله لحرارة مرتفعة . فالمعدل السنوي لدرجة الحرارة في كل مكان منه يدور حول ثلاثين درجة مئوية . لكنها تتلطف بالقرب من الساحل مباشرة بتأثير البحر ، وفي الشتاء من شهر نوفمبر إلى نهاية شهر فبراير ، برطوبة ليلية . ومع الارتفاع تصبح الحرارة معتدلة بوضوح ، إذ يكون معدلها السنوي نحو عشرين درجة مئوية في قمة المرتفعات المنعزلة . أما هطول الأمطار فإنّه موزع جغرافياً بصورة غير متساوية . فالسهل الساحلي شديد الجفاف . ويتراوح هطول الأمطار بين ٥٠ و م في العام بينما تزيد على ٥٠٠ م في بعض المرتفعات . كما أنّ الأمطار موزعة

۱. العقيلي، تاريخ، جـ۱ (۲)، ص ۳۲۸ و ۳۳۰.

٢. عن البني الاجتماعية في هذا الاقليم انظر العقيلي، تاريخ، جـ ١ (١)، ص ٨٣-٩٣، النعمي، تاريخ عسير، ص ٨٣-٨٣، و 80-٩٣، النعمي، تاريخ عسير، ص ٣٣-٣٣، و 80-81.

خلاصة العسجد

والأشراف الذين يقولون : إنهم متحدرون من صهر النبي (ص)، وقد يكون جَداً أسطورياً كما عند بعض القبائل. لكن عزءاً من السكان لا يتبع هذا النظام، ويتكون أساساً من فلاحي المناطق المروية بين وادي بيش ووادي جازان.

وطوال التاريخ قام القبائل والأعيان بدورحاسم، فقدمت القبائل القوة العسكرية للأعيان الذين أمسكوا بالسلطة السياسية والدينية، وشكلوا صفوة ثقافية.

#### ١، ٢، ١ – القبائل:

لا يقتصر الفرق بين الاتحادات القبلية الكبيرة في المرتفعات العليا والقبائل الصغيرة في السهل الساحلي، على الحجم فحسب، بل يمس البنية أيضاً.

وعلى الرغم من وقع هذه الاتحادات القبلية خارج المخلاف السليماني، كان دورها في حياة المنطقة حاسماً على الدوام. فهي تستقر على المرتفعات العليا، المشرفة على التهامة، وبالقرب من المخلاف السليماني نجد: حاشد، وبكيل، ويام، ووادعه، وقحطان (جنب وسعد)، وخولان الشام. وقد عرفت هذه الاتحادات القبلية استقراراً جغرافياً كبيراً خلال القرون العشرة الأخيرة. ويحدد الهمداني في كتابه (صفة جزيرة العرب) أراضيها في الأماكن التي ما تزال تحتلها حالياً، مع بعض الاختلافات الطفيفة. وليس ثمة مصطلح محدد يطلق على الاتحاد القبلي، وإنما يحدد باسمه، وهو منقسم إلى عدد متنوع من القبائل على رأس كل واحدة منها شيخ يُختار غالباً من العائلة نفسها من جيل لآخر. وهكذا فإنَّ آل الشائف المذكورين في حوليات البهكلي كانوا دائماً على رأس قبائل جبل برط.

وتنقسم القبائل بدورها إلى عدد معين من العشائر التي تسمى بصورة عامة (عشيرة) وعلى رأسها عاقل. وليس لأغلب هذه الاتحادات القبلية زعيم أعلى. وفي الأغلب الأعم لا يوجد تضامن قبلي على مستوى الاتحاد. وكثيراً ما يتكرر اتخاذ قبيلتين تنتميان إلى الاتحاد نفسه موقفين متعارضين. وتحتاج القبائل إلى سلطة خارجية تؤدي دور الوسيط بسبب ما يقع بينهم من تنافس دائم. ويؤدي هذا الدور السادة والأشراف القادمون تاريخياً من الحجاز، والذين هم بالتالي عدنانيون، في حين أنَّ قبائل اليمن قحطانيون، وهم مستقرون في هجر محمية بخاصة ضد شن الحرب وأخذ

الثأر فيها. ونجح هؤلاء الوسطاء في الإمساك، بين ما أمسكوا به، بالسلطة الدينية والثقافية. ونجحوا أحياناً، خلال التاريخ في جر القبائل وراءهم في حركات واسعة للغزو السياسي الديني ؛ وهو ما فعله الإمام الهادي يحيى بن الحسين في مطلع القرن التاسع الميلادي، (منقلب القرن الثالث الهجري) حين أسس الإمامة الزيدية في اليمن. وبالمثل فعل بنو المكرمي، رؤساء الطائفة الإسماعيلية الذين نجحوا في القرن الثامن عشر في قيادة قبيلة يام كلها في عمليات واسعة وصلت حتى قلب نجد، وإلى حضرموت. وباستثناء قبيلة حاشد التي تسكن الجبال الواقعة إلى الغرب من خط صنعاء-صعده، فإنَّ هذه الاتحادات القبلية جميعها مكونة من عشائر مستقرة، وأخرى بدوية مترحلة بنسب متفاوتة ، وينظر إلى كل عضو في القبيلة كمحارب ، ملزم بالدفاع في كل لحظة عن شرفه وشرف الجماعة. ولذلك يحمل سلاحه دائماً وجنبيته التي أضيف إليها الآن (الكلاشنكوف). ولقد كانت هذه الاتحادات القبلية التي تملك العديد من الجياد والجمال، القوة التي لا غني عنها لكل حاكم أو أمير يرغب في إقامة سلطته في الإقليم. وهكذا استفاد الأشراف آل خيرات من تأييديام، وبكيل أحياناً. لكنَّ أية قبيلة تستطيع دائماً أن تعيد النظر في تأييدها السباب تتعلق بالمناسبة أو المصلحة أو العزة. ولذلك كان الأمراء مهتمين دائماً بالحصول على تأييد اتحادات قبلية عديدة بهدف معارضة بعضها ببعض عند الحاجة.

وقد اختفت تماماً الاتحادات الكبيرة التي كانت موجودة عند ظهور الإسلام . وهكذا لا يوجد أي أثر لحكم القبائل التي كانت ما تزال على رأس المخلاف السليماني في القرن العاشر الميلادي ، (الرابع الهجري) . فالاتحادات القبلية الحالية في تهامة أصغر بصورة واضحة من التي تسكن المرتفعات العليا ، كما أنها لا تظهر الدرجة نفسها من الاستمرارية التاريخية . وعلى العكس ، فإنَّ على رأس كل منها شيخاً واحداً . وفي القرن الثامن عشر لم يعد موجوداً في المخلاف السليماني إلاَّ واحد من هذه الاتحادات الصغيرة هم بنو شعبة المتوضعون في الشمال على ضفاف وادي عتودوفي التلال المحيطة ، والذين كان شيخهم يسكن الدرب . ولم يكن بنو شعبة خاضعين لأشراف أبي عريش ، بل كانوا يشنون الغارات دائماً على أراضي هؤلاء الأشراف . إلاَّ أنَّ الشريف محمد بروج بامرأتين منهم بغرض التصالح معهم .

وبالإضافة إلى هذه الاتحادات الصغيرة نجد في التهامة قبائل متكونة من مجموعة من العشائر التي ليس لها شيخ مشترك. وعدد أفرادها أقل أهمية بالمقارنة مع الاتحادات القبلية، وأراضيها محدودة.

وفي المخلاف السليماني، تسكن التلال الواقعة إلى الشرق من المنطقة الزراعية الواسعة التي تكونها وديان بينش، وصبيا، وضمد، وجازان. وهي أساساً: آل عبس، وستُحار، وسفيان، وبنو الحارث. وقد كانت هذه الجماعات في القرن الشامن عشر الميلادي مترحلة أساساً، وترفض كل سلطة. ولقد انتهت الحملات المتكررة التي شنها عليهم أمراء أبي عريش بالإخفاق بانتظام، لأنَّ هؤلاء البدو استطاعوا بسهولة الهرب من جيوش الأشراف للاختفاء في المضايق العديدة والتلال المحيطة. وعلى العكس، كانت هذه القبائل قادرة في كل لحظة على الانقضاض على قرية أو مهاجمة قافلة.

وبعض القبائل مستقرة أيضاً في السهل الساحلي إلى الجنوب من أبي عريش، وهي المسارحة، وبنو شبيل وبنو مروان. وتسكن في الوديان حيث تعمل بالزراعة، كما تمارس تربية الماشية في الخبوت التي تشكل مناطق رملية تقع بين هذه الوديان. وقد ظلت خاضعة لسلطة أشراف أبي عريش طوال القرن الثامن عشر إذهي أقل حماسة للحرب من جاراتها التي تقطن التلال.

وتسكن المرتفعات المنعزلة جماعات تحدد عموماً باستخدام كلمة «أهل» مثل أهل فيفًا. وعلى العكس من القبائل، لا تتسمى بالانتساب إلى جد تحمل اسمه، بل بانتمائها إلى مكان جغرافي. إنهم فلاحون يعملون باستغلال المدرجات الكثيرة في هذه الجبال التي ترويها مياه الأمطار بصورة حسنة نسبياً. ولم يستطع أشراف أبي عريش، ولا حتى أمراء صعدة أو أثمة صنعاء، إخضاع هؤلاء السكان الذين ظلوا مستقلين تماماً في قلاعهم الطبيعية، طوال القرن الثامن عشر.

#### ١ ، ٢ ، ٢ - الأعيان :

أما الأعيان فهم الذين يتولون السلطة السياسية والدينية ويشكلون الصفوة الثقافية وينتمون إما إلى الارستقراطية الدينية المكونة من السادة والأشراف، وإما إلى العائلات المثقفة الذين يسمون القضاة، وهي تسمية لا تعنى بالضرورة عارسة وظيفة القضاء.

ويوجد في المخلاف السليماني الفئات الاجتماعية الموجودة في المناطق الأخرى في اليمن. ونظراً للأهمية التي اكتسبتها تسميات السادة والأشراف والقضاة، في التسلسل والبنية الاجتماعيتين، أبقينا على هذه الألقاب أمام أسماء الأشخاص في نص الترجمة.

السادة والأشراف : يدّعون الانتماء إلى عائلة النبي (عَلَيْ) بانتمائهم إلى ابني زوج ابنته فاطمة علي بن أبي طالب. ويدعي السادة الانتساب إلى الحسين، في حين يدعي الأشراف الانتساب إلى الحسن. وقد جاء سادة المخلاف السليماني وأشرافه مثل أولئك الذين يقطنون بقية المناطق اليمنية، من الحجاز. وإذا كان أغلب أولئك الذين استقروا في المرتفعات اليمنية العليا قد وصلوا في لحظة توضُّع الزيدية في هذه المناطق من القرن التاسع إلى العاشر الميلادي، (الثالث إلى الرابع الهجري). فإنَّ الذين سكنوا المخلاف السليماني قد واصلوا تدفقهم حتى القرن الثامن عشر، من بين ضحايا التنافس على الحكم بين العشائر المختلفة لأشراف مكة. وكان المفترض أن استقرارهم في هذا الجزء من تهامة الذي لا يبعد عن مكة أكثر من ٨٠٠ كم، ويقع في أطراف اليمن، يكتسب طابعاً مؤقتاً. وكثيراً ما كانوا يأملون في أن يستعيدوا يوماً ما مكانتهم في مكة بمساعدة الحاكمين في اليمن. وقد استقرت عائلات السادة والأشراف بصورة شبه تامة في المنطقة الزراعية بين وادي الخواجيين بَيش ووادي جازان، وهم أساساً أشراف آل النعمة في صبيا، وسادة آل النعمة في وادي بيُّش، وسادة آل الجعافرة في الجزء الأسفل من الوادي نفسه، وسادة آل الحوازم في صلُّهَبة، وأشراف آل خيرات في أبي عريش، وسادة آل القطبية في الجزء الأعلى من وادي جازان وفي وادي خُلُب. وقد استفادت هذه الأسر من احترام الناس لهم بسبب نسبهم، فأصبحوا في القرن الثامن عشر ملاكاً لأراض زراعية، ويسيطرون مباشرة، إلى هذا الحد أو ذاك، على نظام الري كله. لكنَّ الجزء الأكبر من دخلهم يأتي من جمع العائدات من « رعيتهم » ، أي من فلاحي المنطقة . وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر أوكل القاسميون الحكم في هذه المنطقة ،

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر أوكل القاسميون الحكم في هذه المتطقة ، بصورة شبه دائمة ، إلى هذه العائلات ، مكتفين منها بالولاء الصوري ، حيث كانت الصراعات شديدة على السلطة المحلية في المخلاف السليماني بين العائلات المختلفة ، وبخاصة بين آل القطبية ، وآل خيرات ، وآل الخواجيين . لكن كل واحدة من هذه العائلات لم تكن موحدة ، بل كانت هي نفسها عزقة .

خبلاصة العسجد

٨

لهجرة ضمد شيء من الشهرة في القرن الثامن عشر، لكنها لم تستطع منافسة مكانة صعدة، وصنعاء، وزبيد، حيث كان يذهب كل من يريدون تعميق معارفهم ليبقوا سنوات عديدة.

#### ١ ، ٢ ، ٣ – الفلاحون وسكان المدن :

أغلب السكان ريفيون. ولم يكن تعدادهم في كل من جازان وصبيا وأبي عريش يتجاوز ٢٠٠٠ أو ٣٠٠٠ نسمة في القرن الثامن عشر الميلادي. وفي وسط تلك المدن كانت بعض المنازل مشيدة من الأحجار قليلة الفتحات. وكانت تلك المنازل تأوي علية القوم من عائلات الأشراف والقضاة وربما أيضاً قلة من التجار الميسورين. كما كان لكل من تلك المدن الثلاث سوق دائمة على الأرجح. أما أغلب سكان تلك المدن فكانوا يقطنون أكواخاً أو عششاً مستديرة تشبه إلى حد كبير ما يمكن أن نجده حتى اليوم في التهامة.

وليس سكان المراكز الحضرية الثلاثة، صبيا، وجازان، وأبي عريش، منظمين وفقاً للنموذج القبلي. وفيها تتجمع غالبية أعيان المنطقة والتجار. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر استقرت في الأسواق جالية من التجار الهنود هم البانيان.

وتقع المنطقة الأخصب والأصلح للزراعة، بين وادي بيش في الشمال ووادي جازان في الجنوب. وعلى طول الوديان من البحر وحتى التلال، تتتابع القرى المكونة من الأكواخ (العشش) المستديرة المحاطة بأسوار مكونة من أعشاب شوكية. وسكان هذه المنطقة الزراعية، الذين منهم نسبة مهمة سود اللون من المحتمل أن يكونوا من أصل إفريقي، مستقرون بصورة تامة، ومجردون من البنى القبلية، ويسكنون في قلب المخلاف السليماني. وكان لهم، بالتأكيد، دور حاسم في تكوين هذا الكيان السياسي. وفي الواقع فإن الحد الأدنى من السلطة السياسية ومن البنى الإدارية قد كان هنا ضروريا دائماً لتأمين أحسن استخدام لأنظمة الري، ولحماية السكان في وجه الغزوات التي تشنها القبائل المجاورة بصورة شديدة التكرار. ولقد قام بهذا الدور خلال القرن الثامن عشر كما في القرون السالفة، الأشراف والسادة الذين كانوا يتقاضون الضرائب من الفلاحين.

وتكون أسماء السادة والأشراف، عموماً، مسبوقة بلقب شرفي وفقاً لتطابق محدد، كما يلي :

- يسبق حسن أو حسين بلقب « شرف الدين » .
  - ويسبق عبد الرحمن بلقب « الوجيه ».
- ويسبق محمد بلقب « عز الدين ». أو « بدر الدين ».
  - ويسبق أحمد بلقب « صفي الإسلام ».
- ويسبق علي بلقب « نور الدين » أو « جمال الدين ».
- ويسبق إبراهيم بلقب « صارم الدين » أو « ضياء الإسلام ».
  - ويسبق عمر بلقب " سراج الدين ».
  - ويسبق يحيى بلقب « عماد الدين ».

وأصبح استخدام هذه الألقاب اليوم يشمل كل الفئات الاجتماعية اليمنية بدلاً من استخدام صيغة الاسم الحركي (الكنية). وبذلك فالعزّي لقب محمد، والصفي لقب أحمد، وهكذا.

على العكس من الأشراف، يدين القضاة بوضعهم الاجتماعي لمعرفتهم تحديداً، وبخاصة في مجال العلوم الدينية. وتنتقل هذه المعارف من جيل لآخر بصورة تولد استقراراً كبيراً في هذه العائلات، إذ نجد الأسماء نفسها طوال القرون. وتدعى عائلات القضاة نفسها بالقحطانيين لانتسابها إلى القبائل اليمنية، في مقابل ارستقراطية السادة والأشراف العدنانية. وقد وفرت هذه العائلات خلال القرن الثامن عشر الكوادر الإدارية والثقافية لحكم الأشراف والسادة، ولكنهم لم يمارسوا الحكم مباشرة أبداً. ولم يكونوا يستطيعون سوى نقدها أو نصحها.

فآل البهكلي وآل النمازي يظهرون باعتبارهم تميزاً لكنهما ليستا عائلتي القضاة لوحيدتين .

وتعليمهم من حيث هو العنصر الأساسي في سلطتهم كان يتم ذلك أولاً في العائلة نفسها حيث يتعلم الطفل القرآن ومبادئ اللغة العربية. ثم كان يختلف إلى أستاذ يكون هو نفسه إما سيداً أو قاضياً يسكن أحد المراكز الثقافية اليمنية في تلك الحقبة. ولقد كان

#### ١ ، ٢ ، ٤ – الدين :

والسكان كلهم مسلمون باستثناء بعض التجار الهنود في جازان وأبي عريش وذلك في القرن الثامن عشر والغالبية الساحقة منهم سنيون شوافع كما في المناطق الأخرى من تهامة. وكان الاعتقاد بالأولياء شائعاً حتى دخول الوهابيين إلى المنطقة في مطلع القرن التاسع عشر، إذ كان لكل قرية من أغلب قرى المخلاف وليها الخاص. وهكذا فإن جازان، مثلاً تعظم ضريح الشيخ حسن بن صادق بن شاذلي بن عمر، وتزوره.

أما بالقرب من صعدة ، المركز التاريخي للزيدية في اليمن ، فإنَّ العلاقات المتكررة التي توطدت عبر التاريخ بين أمراء وأعيان المخلاف السليماني والأئمة ، وتردد الصفوة المحلية على المراكز الثقافية الزيدية مثل صعدة ، وحوث ، وكُحلان ، وصنعاء ، قد تركت أثرها في المنطقة . والشريف خيرات الذي هو جد عشيرة تحمل اسمه قد كان زيدياً حين استقر في أبي عريش في نهاية القرن السابع عشر ، ومن المحتمل أن يكون أحفاده الذين دخلوا في خدمة الأئمة كحكام محليين قد ظلوا زيديين . إلا أن مؤلف الحوليات (عبد الرحمن البهكلي) لا يحدد ذلك .

#### ١ ، ٣ - اقتصاد المخلاف السليماني :

تعد الزراعة القطاع الرئيسي لنشاط السكان الذين أغلبهم ريفيون. وفي غياب مصادر الثروة المعدنية والأنشطة الحرفية المهمة، مثلت التجارة نشاطاً اقتصادياً له أهمية.

#### ١،٣،١ - الزراعة :

تعتمد الزراعة تماماً على المصادر المحدودة للمياه في هذه المنطقة ذات المناخ شبه الجاف في كل مكان منها. فعلى طول الوديان تسمح السيول الموسمية بالزراعة القائمة على الري. وتؤمن سلسلة الحواجز (العقم) الاستفادة بجزء من مياه الوديان وتوجيهها نحو الحقول المجاورة بشبكة من القنوات. وهنا توفر الزراعة المكثفة للذرة البيضاء

Kamāl 'Abd al-Fattāḥ, Mountain, p. 46-80

طوال السنة المادة الأساسية للتغذية اليومية المكونة من الخبز والعصيدة. كما توفر علف الماشية. وتمارس هذه الزراعة الكثيفة أساساً في السهل الساحلي حيث الأراضي الخصبة واسعة، وعلى العكس، فإن منطقة التلال الواقعة فيما وراء السهل الساحلي، أقل صلاحية بوضوح لزراعة من هذا النوع بسبب محدودية الأراضي الخصبة. وهناك بعض بساتين النخيل التي زرعت بالقرب من السواحل في المناطق التي يوفر لها تغلغل السيول ماء قليل العمق على مدار السنة.

أما على المرتفعات المنعزلة فيما وراء السهل الساحلي، فإنَّ الأمطار غزيرة ومنتظمة بما يكفي لزراعة المنحدرات المعدة في شكل مدرجات. وتغلب زراعة الذرة البيضاء دائماً. لكنَّ حبوباً أخرى تزرع، وبخاصة الشعير والقمح. ومن المحتمل أنَّ البن قد كان يزرع في هذا الإقليم، خلال القرن الثامن عشر كما يزرع اليوم.

وتسمح الأمطار النادرة في السهل الساحلي بزراعة الدخن في الجنوب. لكن خضوع هذه الأمطار مصادفة قد جعل هذه الزراعة غير منتظمة وهذا ما جعلها شيئاً إضافياً خلال السنوات الخصية. وعلى الأراضي الضيقة نفسها في التلال، تربي القبائل الصغيرة في تهامة الجمال والأغنام والماعز.

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، كان الأشراف يمتلكون قدراً هاماً من الأراضي الأكثر خصوبة الواقعة على أطراف الوديان. وكثيراً ما كان ينجم عن توزيع مياه السيول مشاجرات. وهكذا فقد وقع نزاع في سنة ١٥٦ه هـ/ ١٧٤٣م بين الشريف محمد وسادة آل القطبية بسبب إقامة عقم لتحويل مياه وادي جازان إلى أراضيهم. وقد كان الأشراف والأعيان يهتمون أساساً بالزراعة كلما سمحت الظروف بذلك. ففي سنة ١٧٥٧م نجح الشريف محمد في التخلص مؤقتاً من كل أعدائه. عندئذ قرر إعادة زراعة أراض كانت قد أهملت خلال سنوات الاضطرابات السابقة فغادر مدينة أبي عريش كي يؤسس على مقربة منها في وادي جازان مدينة جديدة أطلق عليها اسم أبي النورة. وبعد ذلك ببضع سنوات أي في عام ١٧٦٣م، استقر في أراض أخرى وأسس قرية الزهراء فاتخذها مقرأله. بيد أن الأمطار لم تكن منتظمة إذ أراض أخرى وأسس قرية الزهراء فاتخذها مقرأ له. بيد أن الأمطار لم تكن منتظمة إذ كانت سنوات الجفاف يترتب عليها حتماً المجاعات التي أحياناً ما تكون مصحوبة بارتفاعات خيالية في أسعار الحبوب. وذلك ما حدث عامي ١٧٥٣ و ١٧٥٩.

١. عن الزراعة انظر العقيلي، تاريخ، جـ١ (١)، ص ٤٢–٤٨، و

#### ١ ، ٣ ، ٢ - التجارة :

من الصعب تقويم أهمية هذا النشاط الاقتصادي في المخلاف السليماني خلال حكم الأشراف آل خيرات. فقد كانت جازان آنذاك الميناء الوحيد للمخلاف. وليس في المناطق الأخرى سوى بعض المراسي، وبخاصة في عتود، في شمال المخلاف. ويقدم لنا نيبور شهادة مهمة عن هذه النشاطات في جازان، عند زيارته لليمن سنة ١٧٦٣م، إذ يقول: إنَّ في جيزان تجارة ناجحة بأوراق السنا التي تأتي بخاصة في هذه المنطقة، وبالبن الذي يجمع من جبال حاشد وبكيل وهما منتجان ينقلان إلى جدة، ومنها إلى السويس والقاهرة. ويضيف: إنَّ لسكان جيزان، كما لسكان اللحية والحديدة والمخاء تجارة مع الموانئ المقابلة على الساحل الإفريقي أ.

وكان ميناء جازان يستقبل التجار الأجانب. فالبهكلي يذكر في حولياته أنَّ الشريف استولى في سنة ١٧٦٣/ ١٧٦٤م على فضة قدرها نحو سبعة آلاف قطعة علكها بعض الأتراك الذين وصلوا إلى جازان للتجارة. ويحدد المؤلف فيما بعد أنَّهم جاؤوا من النيل أي من مصر.

وحتى لو كانت تجارة جازان أقل أهمية في حجمها من تجارة الموانئ اليمنية الأخرى التي ذكرها الرحالة الداغركي نيبور، فإنَّ ميناء المخلاف السليماني (جازان) قد قام بدور معين في البحر الأحمر. ووفر أيضاً جزءاً مهماً من دخل أمير أبي عريش. وأوكل الإمام المتوكل إسماعيل (١٠٥٤-١٠٨٧ هـ/ ١٤٤-١٦٧٦م) في آخر حكمه عائدات جازان إلى الشريف خيرات، جد أشراف أبي عريش، حينما سكن هذا الشريف المخلاف. وبعد نحو خمسين سنة في سنة ١١٤١ هـ/ ٨-١٧٢٩م بادر تجار الميناء المتذمرون من القلاقل المستمرة في المخلاف التي أضرت بتجارتهم، فلفعوا أحد أعيان المخلاف للتدخل لدى حاكم اللحية ليوكل أمر المخلاف إلى الشريف أحمد، ومع أنَّ هذه التجارة لم تكن كبيرة الحجم، فإنَّها قد كانت مهمة والد الشريف محمد. ومع أنَّ هذه التجارة لم تكن كبيرة الحجم، فإنَّها قد كانت مهمة عا يكفي لجعل عامل الإمام يستجيب لطلب هؤلاء التجار.

وإلى جانب جازان كانت أسواق أبي عريش وصبيا مراكز تجارة مهمة، كان فيها البانيان، وهم تجار من أصل هندي لوحظ وجودهم في اليمن كلها في القرنين السابع

١. البهكلي، العقد، ص ٤٨.

عشر والثامن عشر. وفي سنة ١١٠٤هـ/ ١٦٩٢م تعرض سوق البانيان في أبي عريش للنهب أثناء هجمة شنتها قبائل صعدة تحت قيادة علي بن أحمد الذي كان ينافس الإمام المهدي محمد. وبلغت خسائر التجار الهنود ٨ آلاف قرش فقام الشريف أحمد بن غالب الذي كان وقتئذ حاكماً لتلك المنطقة بالثأر منهم عن طريق منع القوافل من توصيل البضائع إلى الجبال. وسرعان ما ترتب على ذلك ارتفاع باهظ في سعر الملح في منطقة صعدة مما يبرهن على المكانة الهامة التي كان يحتلها المخلاف السليماني فيما يجري من تبادلات بين الساحل والبلاد الداخلية الجبلية. وكانت القوافل تمر به بصورة منتظمة آتية بالبن من الجبال وعائدة بالملح والأقمشة. إلا أن القبائل التي تقطن التلال غالباً ما كانت تجعل من ارتباد الطرق أمراً محفوفاً بالمخاطر. وهذا ما يرويه مؤلف الحوليات في أخبار سنة ١٦٦٦هم / ٢-١٧٥٣م، حيث يقول: إن قبائل بني الحارث شنت هجمات على بعض موان الشيء نفسه، فقد سرقت نقود المسافرين وأقمشتهم من رعايا الشريف بكميات كبيرة.

\* \* \*

### ٢ - مقدمة تاريخية لوضع المخلاف السليماني في القرن الثامن عشر:

سنقدم في هذا العرض ملخصاً موجزاً لتاريخ اليمن يسمح بتوضيح الحقائق التي رواها البهكلي في حولياته. وقد بدأنا هذا الملخص من القرن التاسع الميلادي، (الثالث الهجري) حين خرجت اليمن عن حكم الخلافة العباسية، وحين تكونت إمارات عديدة. وتابعنا هذا العرض حتى نهاية حكم الإمام المهدي عباس (١٧٤٨- ١٧٧٥م) الذي يطابق وفاة شريف مكة المذكور في حوليات البهكلي.

# ٢ ، ١ - نهاية تبعية اليمن لبغداد، وخلافات مذهبية (٨٨٢هـ-١٠٤٥) :

### ۲ ، ۱ ، ۱ – اليمن تستعيد استقلالها بالتدريج :

لم تعد اليمن خلال القرون الأولى بعد ظهور الإسلام موجودة ككيان سياسي، فقد كان الخلفاء في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين (الثاني والثالث الهجريين) يبعثون

Niebuhr, Description, II, p. 108.

الإسماعيليين. وقدمت اليمن – ببعدها عن المركز السياسي للخلافة في بغداد، وبالطبيعة المضطربة لجبالها – ملجأ لهذه الحركات المعارضة المضطهدة من قبل السلطة المركزية.

وفي نهاية سنة ٢٨٤ هـ/ ٢٨٧م وصل إلى صعدة شريف حسني مولود في المدينة، يدُعى يحيى بن الحسين بن القاسم الرسيّ ، بدعوة من القبائل المجاورة التي مزقتها حروب دائمة بما جعلها حريصة على وجود وسيط قادر على وضع نهاية لنزاعاتها الدموية. وهكذا أرسى يحيى بن الحسين، الذي اتخذ باعتباره أول إمام (زيدي في اليمن) لقب بالهادي، القواعد لإمامة زيدية.

وباستثناء الزيدية، فإنَّ بدايات الحركات الشيعية في اليمن تبقى غامضة كثيراً حتى الآن. فقد استعادت هذه الحركات نشاطها في سنة ٢٦٨ هـ/ ٨٨١ حين وصل إلى اليمن مبعوثان إسماعيليان معاً، أحدهما هو أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب أبن زاذان المعروف بمنصور اليمن ، وأصله من الكوفة واستقر في منطقة حجة إلى الشمال الغربي من صنعاء. وبالمثل استقر علي بن الفضل، ذو الأصل اليمني، في المدين من تعزّ. وشنا من هناك هجمات على جميع الجيران. لكن الإمارتين الإسماعيليتين لم تعيشا بعد موت مؤسسيهما في سنة ٣٠٣ هـ/ ٩١٥ م. وعلى العكس، لم تختف العقيدة الإسماعيلية تماماً من اليمن، إذا بعد قرن اكتسبت دماً العكس، لم تختف العقيدة الإسماعيلية تماماً من اليمن، إذا بعد قرن اكتسبت دماً القوي الساكن في قرب نجران – قد اعتنقت منذ تلك الفترة المذهب الإسماعيلي.

# ٢ ، ٢ - نشأة المخلاف السليماني تحت عكم بني زياد:

كانت تهامة في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين (الثالث والرابع الهجريين) ما تزال تسكنها الاتحادات القبلية الكبيرة التي لم تعدموجودة حالياً. وكانت من الجنوب إلى الشمال: الأشاعر، وعكّ، وحكم، وكنّانة. وكانت هذه القبائل تعطي الولاء

عمالهم بانتظام إلى صنعاء، والجند بالقرب من تعز، وحضرموت. وفي القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري) أصبحت هذه السلطة البعيدة محل مقاومة تزداد يوماً بعد يوم، أولاً من العمال الذين توقفوا عن الاعتراف بالخليفة في بغداد، ثم من قبل سلالات مالكة كونتها عائلات يمنية قديمة قوية تم إقصاؤها عن السلطة عند ظهور الإسلام.

ففي سنة ٢٢٨م أوقف محمد بن عبيد الله بن زياد ذكر الخليفة في خطبة الجمعة ، وكون إمارة مستقلة في تهامة ، واختط مدينة زبيد التي أصبحت عاصمة لإمارته . لكن بني زياد لم ينجحوا في بسط سلطتهم بصورة دائمة على الجبال والمرتفعات اليمنية عما اضطرهم إلى الاكتفاء بممارسة الحكم على الإقليم المحاذي للبحر الأحمر .

ومنذ سنة ١٠١٢م كانت هذه الأسرة الحاكمة من الضعف بحيث نجح أحد ماليكها من أصل أثيوبي، يدعى نجاحاً، في الاستيلاء على الحكم في زبيد. وظل بنو نجاح في الحكم في زبيد وفي تهامة خلال أكثر من قرن حتى سنة ١١٥٠مم.

وفي سنة ١ ٨٤م كان الخليفة في بغداد محل مقاومة من قبل يعفر بن عبد الرحمن الحوالي هذه المرة، الذي ينتمي إلى عائلة مهمة تعود إلى الحقبة ما قبل الإسلامية. فقد شن الهجمات على صنعاء مقر عامل العباسيين انطلاقاً من شبام. ونجح في صد جميع الجيوش التي أرسلت من بغداد لدعم عامل اليمن، مما اضطر ممثل الخليفة إلى الانسحاب من اليمن، وأطلق أيدي اليعفريين البسط سلطتهم من شبام حتى صعدة في الشمال وحتى الجند في الجنوب. لكن سلطتهم على المرتفعات اليمنية العليا قد ووجهت من قبل حركات سياسية دينية، ممثلة بأثمة الزيدية والإسماعيلين.

# ٢ ، ١ ، ٢ - الحركات السياسية الدينية في اليمن في نهاية القرن التاسع وخلال القرن العاشر الميلاديين (نهاية الثالث، وخلال الرابع الهجريين):

عاد العالم الإسلامي إلى الاضطراب خلال الربع الأخير من القرن التاسع الميلادي، (الثالث الهجري) بظهور حركات دينية معارضة، وبخاصة حركة

ا . عن بدايات الزيدية في اليمن انظر علي محمد زيد، معتزلة اليمن، بيروت، ١٩٨١ و Stookey, Yemen, p. 82-95, Van Arendonk, Les débuts de l'imamat zaydite, Leiden, 1960.

٢. انظر علي محمد زيد، معتزلة اليمن، ص ١١١-١١٢.

<sup>.</sup> ١ عن اليعفرين انظر Sergeant, Şan'ā, p. 55-7

أهم عوائل السادة في المخلاف السليماني امر قد حكم المخلاف جد نسبت إليه عائلة من السادة القطبيون عائلة من السادة الحسين نعمة الأصغر الجعفريون آل تمام آل النعمة

تقليدياً للحاكم من بني زياد. وكانت أراضي حكم في الجزء الشمالي من إمارة بني زياد، تمتد من وادي مور في الجنوب إلى وادي صبيا في الشمال مكونة بلاد حكم.

وامتد مخلاف عشر فيما وراء ذلك حتى حكي . وكان هذان المخلافان يخضعان لبني زياد، لكنهما ظلا تحت السلطة المباشرة لزعماء القبائل . وفي سنة ٩٨٣ م استفاد سليمان بن طرف الحكمي، العامل على أراضي حكم، من ضعف بني زياد ليسيطر على مخلاف عشر المجاور، رافضاً سلطة زبيد. وحكم خلال عشرين عاماً إمارة مستقلة على مخلاف عشر المجاور ، رافضاً سلطة زبيد . وحكم خلال عشرين عاماً إمارة مستقلة عتد من وادي مور في الجنوب إلى حلي في الشمال ، جاعلاً من ميناء عثر التي لم تعد موجودة الآن عاصمة لهذه الإمارة . لكن بني زياد نجحوا في سنة ٣٩٣ هـ/ ٢-٣٠٠١ في استعادة سيطرتهم عليها . إلا أن المنطقتين القديمتين ظلتا متحدتين ، واتخذتا اسم المخلاف السليماني ، نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي .

وأوكل بنو زياد الحكم المحلِّي في المخلاف السليماني إلى الشريف داود بن سليمان الذي حكم المخلاف باسمه حتى سنة ١٠١٢م، ثم باسم بني نجاح عند استيلائهم على الحكم في زبيد.

ونحن هنا أمام حدث رئيس يمس التاريخ اللاحق للمخلاف، وهو الاستيلاء على الحكم قام به شخص ينتمي إلى عائلة تدعي الانتساب إلى النبي ( إلى )، وكانت هذه الحقيقة شائعة من الحجاز حتى حضرموت. فقد وصل الأشراف والسادة إلى الحكم في أماكن مختلفة من هذه المنطقة خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين (الثالث والرابع الهجريين). ففي الحجاز انتقل الحكم في الحرمين إلى أيدي الأشراف. وفي اليمن أسس أبناء الهادي يحيى بن الحسين إمامة زيدية. وفي حضرموت قام أبناء أحمد بن عيسى الذي قدم إلى المنطقة نحو سنة ٩٣٩ه/ ٥٥٠م بدور از دادت أهميته باضطراد في الحياة المحلية. وفي المخلاف السليماني بدأ أحفاد داود بن سليمان لا يقومون بدور أساسي في تاريخ المخلاف، وكونوا بمرور الزمن عدداً معيناً من العشائر، وبخاصة آل القطبي الذين سنذكرهم لاحقاً.

١. العقيلي، تاريخ، حـ ١ (١)، ص ٧٨-٨٠.

٢. عن داود بن سليمان انظر العقيلي، تاريخ، جـ ١(١)، ص ٢٠٢؛ الزيلعي الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان، ص ٢٥-٥٤.

الوضع. وعند وفاة طغتكين خلفه ابنه المعز إسماعيل. لكنَّ الوضع تدهور بسرعة. فقد اصطدم الأيوبيون في المرتفعات العليا بالإمام الزيدي عبد الله بن حمزة (٥٨٤ هـ/ ١١٨٥م- ١٢٠٥ هـ/ ٢٠١٧). لكنَّ المعز إسماعيل اضطر أيضاً إلى مواجهة حالة تذمر شديد في جيشه، أثارتها طرائقه المتعجلة بعض الشيء، فمات مغتالاً بأيدي مماليكه في سنة ٥٩٨ه هـ/ ١٢٠١م.

وتواصلت الاضطرابات لبعض الوقت حتى مجيء المسعود يوسف بن الزعيم الأيوبي في القاهرة، فاستعاد زمام الموقف. لكن استدعاءه لحكم سورية قد جعله يغادر اليمن سنة ٥٢٦ هـ/ ١٢٢٩م، وحين أناب عنه في حكم اليمن تابعه التركماني نور الدين عمر بن علي بن رسول. وما كاد رئيسه يغادر اليمن حتى أعلن ابن رسول الاستقلال مؤسسا بذلك قاعدة الدولة الرسولية التي استمرت طوال قرنين.

ومع أن أشراف المخلاف السليماني هم الذين دعوا الأيوبيين للتدخل في الشؤون اليمنية، إلا أنهم سرعان ما وجدوا الأيوبي مبالغاً في ثقله، ولذلك بدأ الشريف المؤيد بن القاسم بن غانم يتصل بالإمام المنصور عبد الله بن حمزة '. ولمواجهة نتائج هذه التحركات عمد الأيوبيون إلى إقصاء الأشراف وتعيين إحاكم تابع لهم، هو حسن ابن على بن رسول، أخو عمر الذي سيؤسس الدولة الرسولية سنة ٢٦٦هم ٢٢٩م.

#### ٢ ، ٤ - الرسوليون و الطاهريون

تعد هذه الحقبة مرحلة رئيسة ، ليس بسبب الازدهار الاقتصادي والتفتح الثقافي اللذين شهدتهما البلاد فحسب ، بل وبسبب التطورات الحاسمة التي مر بها المجتمع اليمني والتي واصلت التأثير فيه حتى أيامنا هذه .

#### ٢ ، ٤ ، ١ - الدولة الرسولية :

وجد خلفاء نور الدين عمر بن رسول أنفسهم على رأس دولة واسعة امتدت في أقصى توسعها في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي (السابع الهجري) من مكة إلى ظفار (في عمان)، شاملة حتى بعض الموانىء على الساحل الإفريقي، مثل زيلع. ولم تخرج عن سلطتها إلا المناطق الزيدية حول صعدة. وقد اتخذ الرسوليون تعز

وفي سنة ٤٦٢ هـ/ ٦٩-١٠٧٠م حاول أحد أحفاد داود بن سليمان، واسمه حمزة بن وهاس بدعم من بني نجاح، الاستيلاء على الحكم في مكة طارداً منها الشريف أبا هاشم الذي حكم المدينة باسم الصليحيين. وبعد هزيته في الحجاز رجع إلى المخلاف السليماني حيث حكم أبناؤه باسم بني نجاح حتى انتهاء حكمهم في سنة ٥٥٤ هـ/ ١١٥٩ م.

وفي سنة ٠٦٥ه/ ١٦٦٥م أطلق الخارجي علي بُن مهدي جيوشه على أشراف المخلاف السليماني . وعند انهزام الأشراف وقتل قائدهم وهاس بن غانم بعثوا أخاه قاسم إلى الخليفة في بغداد. ولما كان الخليفة عاجزاً عن الحركة، فقد نصح موفد السليمانيين بالاتجاه إلى صلاح الدين في القاهرة، وبذلك أتبحت لهذا الزعيم الأيوبي فرصة غير متوقعة للتدخل في جنوب البحر الأحمر.

### ٢ ، ٣ - الأيوبيون في اليمن وفي المخلاف السليماني:

كان لصلاح الدين حين أرسل أخاه طوران شاه إلى اليمن عدة أهداف. فعلى المستوى السياسي أراد الحد من سياسة الفاطميين الذين أو جدوا دولة صليحية تابعة ، ووضع نهاية للوضع المضطرب في اليمن . كما أراد السيطرة التامة على البحر الأحمر بعد التغلغل المحدود للصليبين إليه بقيادة (رونو دو شاتيون (Renaud de Châtillon) . وكان لصلاح الدين أهداف دينية أيضاً ، هي إعادة السنة إلى شبه الجزيرة العربية ، وكان لصلاح الدين أهداف دينية أيضاً ، هي إعادة السنة إلى شبه الجزيرة العربية ، والقضاء على الخوارج بني مهدي ، وزيدية الأثمة ، وإسماعيلية بني زريع في عدن . وأخيراً كان البحر الأحمر في طريقه لأن يصبح أكبر محور تجاري بين البحر الأبيض المتوسط والشرق الأقصى .

وهكذا وصل طوران شاه إلى اليمن خلال سنة ٥٦٩ هـ/ ١١٧٤ م. وبعد سنتين كان قد قضى على حكم الخوارج في تهامة بتأييد أشراف المخلاف السليماني، واستولى على عدن التي كانت حتى ذلك الوقت في أيدي بني زريع. وعندما غادر اليمن أوكل الحكم فيها إلى بعض الحكام الذين لم يستطيعوا مواجهة التمردات المختلفة على السلطة الأيوبية في اليمن. ولذلك أرسل صلاح الدين أخاً آخر من أخوته، هو طغتكين، للسيطرة على

١. انظر الزيلعي، الأوضاع، ص ٦٤-٧٦.

١. الزيلعي، الأوضاع، ص ٦٤-١٦ ؛ Smith, *The Ayyūbids*, p. 52-56 ؛ ٧٦-٦٤

#### ٢, ٤, ٢- تطور المخلاف السليماني تحت سلطة الرسوليين والطاهريين :

لم يقم المخلاف السليماني، الواقع على أطراف الدولة الرسولية، بدور مهم خلال هذه الفترة. إذ ترك الرسوليون هذه المنطقة تحت سيطرة الأشراف السليمانيين وبالتحديد تحت حكم أحد فروعهم، وهم الغوانم أبناء الشريف غانم الذي عاش في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي (السادس الهجري). وقد حاولوا لمرات عديدة الحصول على قدر أكبر من الاستقلال، مستغلين التنافس الشديد بين السلاطين الرسوليين وأقمة الزيدية. وكانت هذه السياسة مغرية من حيث إنَّ زبيد وتعز بعيدتان، في حين أن الأراضي الخاضعة لسيطرة الأئمة أكثر قرباً. وفي بداية القرن الخامس عشر الميلادي (التاسع الهجري) قويت شوكة الأمير دريب بن قطب الدين، جد القطبية أحد فروع الغوانم، إذ أخذ سنة ١٤٣٨ مدينة حرض التي كانت تحت الحكم المباشر للرسوليين. وهذا ما جعل العلاقات بين القطبية والرسوليين ثم بينهم وبين بني الطاهر متوترة. وفي سنة ٩٠٣ه/ ١٤٩٧ محاول أمير مكة الشريف بركات بن حسن أن يستغل النزاع المستمر بين القطبية وبني الطاهر فشن هجوماً على المخلاف السليماني.

ففي بداية القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي وجد الأمراء القطبية أنفسهم في وضع حرج بين الدولة الطاهرية جنوباً التي كانت تصمم على إعادة سيطرتها المباشرة على مدينة حرَّض وما حواليها وبين أمير مكة شمالاً الذي كان يرغب في التوسع على الساحل الجنوبي حتى جازان.

# ٢ ، ٥ - القرن السادس عشر الميلادي (العاشر الهجري) قرن مضطرب :

### ؛ ٥ ، ١ - الصراع بين المماليك والبرتغاليين في البحر الأحمر $^{\prime}$ :

ظهر البرتغاليون في سنة ١٤٩٨م في المحيط الهندي. وبوجودهم القوي على الساحل الهندي في (جوا)، باشروا سلسلة من الحملات التي استهدفت الوصول إلى

عاصمة لهم، وأقاموا دولة قوية، متبعين القواعد التي أسسها أسلافهم الأيوبيون، مستندة على ركائز عدة، حيث أدارت المقاطعات إدارة فعالة متفانية في خدمة الملك. وتولى جيش قوي قمع الانتفاضات المتفرقة، ونجح في احتوائها وإخضاعها وبخاصة تلك التي أثارها أثمة الزيدية، وأخيراً أسهم اقتصاد مزدهر في تلبية الحاجات المهمة لخزينة الدولة. وقد شجع الرسوليون الاهتمام بالزراعة حيث كانوا يسيطرون على المناطق الأكثر خصباً في اليمن. لكن التجارة الدولية الواسعة هي التي وفرت لهم الدخل الأساسي، فتدفقت البضائع من الهند، وسيلان (سيريلانكا حالياً)، والصين، وإفريقيا، وأعيد تصديرها من اليمن.

وكانت الحقبة الرسولية متألقة في المجال الثقافي أيضاً. فقد بنيت مدراس عظيمة في المدن، بعضها ما يزال موجوداً حتى اليوم، وبخاصة في تعز، ورداع، وزبيد، نبغ شعراء ومؤرخون ومتكلمون عديدون. وكتب أحد السلاطين، وهو الأفضل عباس، قاموساً عظيماً بخمس لغات.

وفي مطلع القرن الخامس عشر الميلادي (التاسع الهجري) استغل حكام عدن ضعف رئيسهم لإعلان استقلالهم، مؤسسين بذلك الدولة الطاهرية. وبعد ذلك بقليل، في سنة ٨٥٨هـ/ ١٤٥٤م أجهزوا على الرسوليين ليخلفوهم في الحكم دون أن يستطيعوا استعادة المجد الذي انقضى.

كانت اليمن قد اكتسبت بعض الملامح غداة خروجها من هذه الحقبة التي دامت ثلاثة قرون من تاريخها وهي ملامح ما تزال تميزها اليوم. فالزيدية التي كانت محصورة في منطقة صعدة والجوف امتد نفوذها إلى المرتفعات العليا كلها لتصل عملياً إلى حدود نفوذها الحالي. فقد نجح أئمة الزيدية خلال حروب متكررة مع الرسوليين ثم الطاهريين، في أن يضعوا تحت نفوذهم جميع المناطق حتى ذمار جنوباً، لكن الإمامة لم تنجح في إقامة مؤسسات دولة، مما جعلها خاضعة بصورة كبيرة للاتحادات القبلية التي عاشت عملياً مكتفية ذاتياً، ولم يكن الإمام سوى زعيم ديني ووسيط في النزاعات بين القبائل. وعلى العكس، اكتسبت الشافعية في المناطق الجنوبية والساحلية من اليمن وضعها الغالب. فقد قللت ثلاثة قرون من الخضوع لسلطة الدولة من الدور الذي تنهض به القبائل، فاختفت عملياً الاتحادات القبلية الكبيرة في هذه المناطق.

١. عن هذه الفترة انظر العقيلي، تاريخ، ص ٢٠١-٢١٣؛ الزيلعي، الأوضاع، ص ٩٣-٢١٩.

عن هذه الفترة، انظر، الديبع، الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد، والسيد مصطفى سالم، الفتح العثماني الأول لليمن، ص ١٩٧-١٩٩.

# ٢ ، ٥ ، ٢ - اليمن حتى مجيء العثمانيين سنة ٩٤٤هـ/ ١٥٣٨م :

لقد رأينا كيف أنَّ الدولة الطاهرية قد حُصرت في مدينة عدن، وكيف أنَّ المماليك قد جردوا على حين غرة من ولاتهم ليكونوا دويلة صغيرة من حول زبيد. وخلال العقدين التاليين خاض الإمام الزيدي والسلطان الطاهري ومماليك زبيد معارك متواصلة فيما بينهم. فالأثمة الذين لم يكونوا مسيطرين حتى ذلك التاريخ إلا على الجزء الشمالي من المرتفعات العليا بين صنعاء وصعدة، قد استفادوا من انهيار الطاهريين ومن انسحاب المماليك من صنعاء ليستولوا على هذه المدينة. ثم أطلق الإمام المتوكل يحيى شرف الدين (١٥٥٨ هـ/ ١٥٠٨ م-٩٦٥ هـ/ ١٥٥٨ م) جيوشه من هناك نحو الجنوب، واستولى على تعز من أيدي الطاهريين في سنة ١٥٣٤ م، ثم على لحج في مشارف عدن.

أما المخلاف السليماني ففي سنة ١٥١٩ م عاد الأمير عز الدين من زبيد إلى جازان فقتل أخاه الأمير المهدي محمد واستولى على الحكم، وكان ذلك بداية فترة طويلة من القلاقل والبؤس. وتصارعت العشائر المختلفة التي يتكون منها آل القطبية على الحكم، كل واحدة منها تحاول كسب تأييد هذه العشيرة أو تلك من مماليك زبيد الذين هم أنفسهم في تنافس دائم. لذلك أصاب المخلاف الدمار في مرات عديدة، على أيدي قوات هذه الجماعة أو تلك. وفي الوقت نفسه حاول شريف مكة أبو نُمي محمد (١٥٢٥-١٥٦١م) الاستفادة من هذا الوضع ليبسط سلطانه نحو الجنوب على المخلاف السليماني، فدفع أمير حلي في مرات متكررة لمهاجمة أبي عريش، وجازان وصبيا، لكن هذا الأمير لم ينجح في أن يضع له موطئ قدم بصورة دائمة.

### ۲ ، ۵ ، ۳ - اليمن تحت حكم العثمانيين :

وأرسل العثمانيون سنة ٩٤٥ هـ/ ١٥٣٨م، كما فعل أسلافهم المماليك من قبلهم، حملة نحو الهند، بهدف مقاومة نشاطات البرتغاليين الذين أضروا بالدور الوسيط لمصر منذ قرون عديدة في التجارة بين أوروبا والشرق الأقصى. وكان من أهداف الحملة أيضاً إعادة سياسة التدخل في شبه الجزيرة العربية التي مارسها حكام مصر منذ الفترة الفاطمية.

سواحل جنوب شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وفي سنة ١٥٠٧م استقروا في مسقط وفي جزيرة سقطرة، وأقاموا أولى الاتصالات بنجاشي الحبشة. وبعد بضع سنوات، في سنة ١٥٠٧م أخفقوا في محاولة احتلال عدن، لكنهم استقروا لبضعة شهور في جزيرة كمران في البحر الأحمر. وتواصلت الحملات البرتغالية في البحر الأحمر بصورة مدعمة حتى أواسط القرن السادس عشر، ثم أدى إخافقهم في أثيوبيا وتدعيم الوجود العثماني في اليمن إلى إبقاء هذا الإقليم من الكرة الأرضية في مأمن من هجماتهم.

كان بماليك مصر يخشون فقدان وضعهم الأساسي في تجارة الهند والشرق الأقصى والبحر الأبيض المتوسط من جهة، وأن يوجه الأوربيون ضربة للحرمين الشريفين من جهة أخرى. ولذلك استجاب السلطان المملوكي في مصر قانصوه الغوري في نوفمبر عام ١٥٠٥م لطلب حليفه الهندي في كوجرات وبعث إليه بأسطول بحري. وقد نزل هذا الأسطول أولاً في الحجاز، حيث دعم المماليك مدينة جدة، من حيث هي ميناء مكة، ثم تزود بالمؤن لدى السلطان الطاهري في عدن قبل الوصول إلى الهند. لكن هذه الحملة الأولى أخفقت. ففي فبراير عام ١٥٠٩م هزمت قوات البرتغاليين هذا الأسطول هزية قاسية أمام (ديو).

وفي هذا الوضع المضطرب بعث الأمير محمد بن أحمد بن دريب القطبي سنة ٩١٥هـ/ ١٥١٠م إلى السلطان المملوكي قانصوه الغوري برسالة يحثّه على الاستيلاء على اليمن والقضاء على الطاهريين . وعند وصول أسطول المماليك الثاني في المنطقة سنة ٩٢١هـ/ ١٥١٥م بقيادة حسين الكردي ظن أمير جازان أن الفرصة قد واتته للتخلص من أسرة بني الطاهر فشارك في هجوم المماليك على الدولة الطاهرية وبعث معهم جمعة من عساكره بقيادة أخيه عز الدين أحمد ليرافقهم في غزوهم لزبيد مستولين على الإقليم الساحلي كله ثم نهبوا تعز واحتلوا صنعاء، ولم يتركوا للسلطان الطاهري سوى مدينة عدن. وعندها علموا بغزو العثمانيين لمصر وقضائهم على ولاتهم بها. فقر رالمماليك المشاركون في حملة الهند البقاء في اليمن والتحصن في تهامة وفي مدينة زبيد.

١. عن هذه الفترة، انظر : سيد مصطفى سالم، الفتح العثماني الأول لليمن.

١. انظر الزيلعي، الأوضاع، ص ١٩٩–٢٠٠.

# ٢ ، ٥ ، ٤ - المخلاف السليماني خلال الحقبة العثمانية :

ومنذ وصول العثمانيين إلى اليمن سنة ٩٤٥ هـ/ ١٥٣٨م وضعوا المخلاف السليماني تحت سلطتهم المباشرة، وعينوا أحد ضباطهم حاكماً لأبي عريش. لكنَّ التعاقب السريع لهؤلاء الحكام، وارتفاع الضرائب وهجمات قوات الإمام التي تواصلت حتى احتلال صنعاء سنة ٩٥٤هـ/ ١٥٤٧م، قد جعلت وضعهم حرجاً.

وخلال النصف الأول من القرن السادس عشر برزت عائلة جديدة من الأشراف. فقد أسس آل الخواجيين في وادي صبيا مدينة صبيا، وفرضوا أنفسهم من هناك سلطة رئيسية في الإقليم، بسهولة سببها أنَّ آل القطبية كانوا قد أضعفتهم منافساتهم الداخلية، وصراعهم مع المماليك في زبيد.

وفي سنة ٧-١٥٤٨م اضطر العثمانيون إلى مواجهة الانتفاضة الشاملة التي قادها الإمام شرف الدين وتحالف معه فيها آل الخواجيين وآل القطبية . لكن حلفاء الإمام من هاتين الأسرتين قد انهزموا . وكان من نتائج ذلك أنّه لم يبق تحت السيطرة الفعلية للحاكم العثماني إلا أبو عريش وجازان . أما بقية النواحي فقد ظلت تحت السلطة المباشرة للأعيان المحلين ، من آل الخواجيين في صبيا ، وآل القطبية في الجزء الأعلى من وادي جازان ، والقبائل في المناطق الأخرى .

# ٢ ، ٦ - اليمن في عهد الأثمة القاسميين:

سندرس في هذا الفصل تاريخ هذه السلالة الحاكمة من بدايتها في سنة ٦٠٠٦ هـ/ ١٥٩٨م، حتى أفول حكم الإمام المهدي عباس سنة ١١٨٩هـ/ ١٧٧٥م.

### ۲ ، ۲ ، ۱ - طرد العثمانيين :

في سنة ١٠٠٦ هـ/ ١٥٩٨م ادعى الإمامة في منطقة الشرف، إلى الشمال الغربي من صنعاء، القاسم بن محمد، الذي ينتمي إلى فرع من أبناء الهادي يحيى بن الحسين، متخذاً لنفسه لقب المنصور، فكان ذلك بداية انتفاضة أخرى في وجه

فقد طلب السلطان الطاهري في عدن، من دون حذر، مساعدة الأسطول العثماني المتجه نحو الهند لمواجهة تهديد الإمام يحيى شرف الدين. وعندما رسا الأتراك في ميناء عدن أسروا السلطان وشنقوه إلى صارية إحدى سفنهم، وعينوا أحد ضباطهم حاكماً للمدينة، وأبحروا نحو الهند، لكن حملتهم هزمت. وعند عودتهم توقفوا في تهامة مستولين على زبيد، وأفنوا غالبية المماليك. وبعد أن ثبتوا أقدامهم بقوة في إقليم الساحل، شنوا الهجمات على الأراضي المرتفعة من اليمن الواقعة آنذاك تحت حكم الإمام يحيى شرف الدين. وفي سنة ٩٤٦ هـ/ ٣٩-١٥٤٠م استولوا على تعز. ثم استفادوا من انقسامات عائلة شرف الدين فاحتلوا صنعاء بعد بضع سنوات، سنة ٩٥٤ هـ/ ١٥٤٧م، وجعلوا منها عاصمة ولايتهم الجديدة.

لكن بيت شرف الدين لم يهزم تماماً. ففي سنة ١٥٦٥م شن أحد أبناء شرف الدين، وهو المطهر بن يحيى شرف الدين، هجوماً واسعاً على العثمانيين. وخلال سنتين استعاد منهم عملياً اليمن كلها باستثناء تهامة وزبيد. وعندها أرسل باشا مصر تعزيزات إلى اليمن. وعلى الرغم من المقاومة العيفة، فإنا ال شرف الدين قد اضطروا للانحناء وتوقيع هدنة، فاستعاد العثمانيون السيطرة على البلاد كلها في مقابل بقاء حكم الإمام على نواحي شمال غرب صنعاء وبصورة أساسية كوكبان، وثلا. وبموت المطهر في سنة ٩٨٠ هـ/ ١٥٧٢م أدت الخلافات المتواصلة بين أبنائه إلى تراجع سلطة هذه العائلة التي اعترف الحاكم التركي لأمرائها بالسلطة على مناطق نفوذهم، بحيث لم يصبحوا أكثر من موظفين في خدمة العثمانيين.

وبذلك امتدت الولاية العثمانية في اليمن من جازان حتى عدن، وشملت حضرموت التي اعترف أمراؤها بالسيادة العثمانية. لكنَّ هذا الوجود كان عسكرياً بصورة خاصة، فقد اكتفى حاكم صنعاء بالحفاظ على حاميات صغيرة في بعض الأماكن المحصنة، وترك للوجهاء المحليين مهمة إدارة البلاد باسمه.

وتعرضت اليمن خلال هذه الفترة لتغيرات اقتصادية هامة، إذ فقدت تدريجياً الجزء الأساسي من التجارة الدولية التي وفرت الازدهار في الحقبتين الرسولية والطاهرية. لكن هذه الخسارة في الدخل قد عوضت جزئياً بتوسع تجارة البن وزراعة شجرته. فقد كانت اليمن آنذاك، في الواقع، البلد الوحيد في العالم المنتج للبن الذي اتسع استهلاكه بالتدريج خلال القرن السادس عشر في أقطار الدولة العثمانية كلها.

عن هذه الفترة، انظر السيد مصطفى سالم، الفتح الأول، ص ٢٨٧-٣٩٥، و أميرة المداح، العثمانيون والإمام القاسم، و Tritton, The Rise of the Imams of San'ā'.

۲ ، ۲ ، ۲ - ذروة الإمامة القاسمية : المتوكل إسماعيل بن القاسم : ١٠٥٤ هـ/ ١٠٥٤م - ١٠٥٤ هـ/ ١٠٥٤م ' :

لقد أعطى الإمام المتوكل إسماعيل، الذي استقر في ضوران بالقرب من ذمار، لهذه الدولة أقصى امتداد لها. فغزا جيشه بين عامي ١٦٥٤م و ١٦٥٨م حضرموت ثم ظفار البعيدة، لحماية سواحل اليمن من الغارات المتزايدة التي كان يشنها القراصنة العُمانيون. وجدد العادة السابقة للرسوليين والعثمانيين بتنظيم قافلة حج يمنية كل سنة ابتداء من سنة ١٠٥٨ه/ هم/ ١٦٤٨م. وأقام علاقات مستمرة مع أشراف مكة بهدف تأمين نجاح هذه القافلة بخاصة. ونَّمى العلاقات أيضاً مع الجيران الآخرين، كما تبادل السفارة مع نجاشي الحبشة، ورتب استقبالاً فخماً لمندوبي السلطان المغولي للهند. وشهدت اليمن في عهده شيئاً من الازدهار الاقتصادي الذي يعود إلى تجارة البن. فقد تنامى استهلاك هذا المشروب بصورة واسعة في أصقاع الدولة العثمانية كلها، وبدأ بالانتشار في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر. ولم يتوقف طلّب مدة السلعة الجديدة عن التزايد.

وعلى الرغم من نجاحات نظام الإمامة، فإنّه قد انطوى على بعض عوامل الضعف التي ستؤدي إلى انحطاطه ابتداء من نهاية القرن السابع عشر. ولم ينشىء الأئمة القاسميون سوى نظام إداري بسيط لحكم هذه الأقاليم الواسعة كلها، والمعزولة بعضها عن بعض بعبال وعرة، حيث استعانوا بعدد قليل من الموظفين وبصورة أساسية من القضاة الذين كوتوا أعضاء الديوان. وبمجيء عهد المتوكل القاسم (١١٢٨ هـ/١٥٢١ مـ/١٥٢١ على القاموا في مناطق مختلفة من البلاد، وأحياناً في قرى بسيطة. ولم يكن تحت قيادة قد أقاموا في مناطق مختلفة من البلاد، وأحياناً في قرى بسيطة. ولم يكن تحت قيادة الأئمة القاسميين إلا جيش صغير مكون من بعض المرتزقة، من بينهم أوربيون وعبيد، عما يضطر هؤلاء الأئمة إلى الاعتماد على دعم هذه أو تلك من قبائل المرتفعات العليا لوض الحملات العسكرية الواسعة مقدماً لها مساعدات مهمة. ومنذ البداية، أوكل الأئمة إدارة أغلب الأقاليم إلى عمالهم، وتحولت هذه الأقاليم بسرعة إلى مراكز نفوذ

العثمانيين، وجدت صداها بين السكان الذين أثقلهم الوجود العثماني بصورة متزايدة، إذ لم يكن هؤلاء السكان ملزمين بتمويل هذا الوجود فحسب، بل وألزموا بدفع ضريبة سنوية ترسل إلى اسطنبول وتحمل أعباء فساد موظفيها. ولقد انضمت القبائل إلى الإمام مدفوعة بالتذمر من نظام الرهائن الذي فرضه الحكام العثمانيون في صنعاء لضمان طاعة هذه القبائل. وحقق الإمام المنصور انتصارات مهمة، لكن العثمانيين ردوا بهجوم مضاد واسع جرد الإمام من جميع مكاسبه باستثناء جبل برط. وفي سنة ١٠١٤ هم/ ٢٠١٦م عاد إلى الهجوم بعد انضمام أحد أمراء آل شرف الدين إليه. وبعد سنتين قبل توقيع هدنة مع العثمانيين الذين اعترفوا بسلطته على المناطق من الحيّمة إلى صعدة. وفي سنة ١٦١٤م شن الإمام هجوماً جديداً تبعته هدنة جديدة سيطر الإمام عملياً وفقاً لها على جميع الأراضي بين صنعاء وصعدة.

وواصل المؤيد محمد هذه الهدنة حين خلف أباه سنة ١٠٢٩ هـ/ ١٦٢٠ م. واستغل الإمام الجديد هذا التوقف عن القتال لتدعيم سلطته على هذه الأراضي، فقمع بخاصة تمرد سكان صعدة سنة ١٠٣٦هـ/ ١٦٢٢م، ثم بعد أربع سنوات غزا جبل الفيفا، شرق أبي عريش. وفي السنة نفسها ألغى الهدنة مع العثمانيين عندما أعدموا فقيها من أنصاره قدم إلى صنعاء، فاستولى الإمام بسرعة على الأماكن الرئيسة المحصنة التي كانت ما تزال في أيدي العثمانيين في المرتفعات العليا. وتوطد حكمه بانضمام أشراف المخلاف السليماني وأمراء آل شرف الدين في كوكبان إليه. وفي سنة ١٠٣٨ هـ/ ١٦٢٩م استولى على صنعاء، وغزا تعز وحصل على انضمام عدن، اضطر العثمانيين إلى الانسحاب على عجل إلى تهامة بحيث لم يعودوا يسيطرون إلا على رقعة صغيرة بين زبيد والمخا. وبعد محادثات بين الجانبين غادر العثمانيون اليمن في سنة ١٤٥٥ه.

وللمرة الأولى في تاريخ اليمن يتوحد هذا البلد على أثر العثمانيين تحت حكم إمام زيدي، ابتداء من المخلاف السليماني في الشمال حتى عدن، ثم فيما بعد قليل حتى حضرموت، في الجنوب. وهكذا قدم القاسميون مساهمة أساسية في تكوين اليمن الحديث.

انظر سلوى سعد سليمان الغالي، الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن ١٠٥٤-١٠٥٨ه/ ١٦٤٤-١٦٧٦م.

يحكمها بشكل شبه مستقل فروع مختلفة من بني القاسم، وكان المعتاد عند انتقال الحكم، عند موت أي إمام، أن يدعي الإمامة أكثر من شخص من القاسميين، كل يستند إلى منطقة نفوذه وإلى دعم القبائل والعلماء المحلين في محاولة لفرض حكمه. ولذلك كان انتقال السلطة طويلاً نسبياً ومصحوباً بمؤامرات كثيرة. وإلى جانب هؤلاء الحكام من آل القاسم، كان هناك عائلات أخرى منزرعة بقوة في مراكز نفوذها، وهي عائلات وطدت حكمها في مناطقها بفضل انضمامها إلى القاسمين خلال الصراع مع العثمانيين. وهكذا سيطر الأشراف آل الخواجيين وآل القطبية على المخلاف السليماني، وحكم آل شرف الدين منطقة كوكبان.

وعلى الرغم من عوامل الضعف المتعددة استطاع القاسميون التمسك بالسلطة على الجزء الأكبر من اليمن حتى منتصف القرن التاسع عشر، لأنهم نجحوا في الاستحواذ على جزء كبير من ثروة البلاد لمصلحتهم من جمع الزكاة والضرائب، مما سمح لهم بشراء دعم القبائل من جهة، ولأنهم نجحوا بصورة تثير الإعجاب في دفع منافسيهم إلى إنهاك أنفسهم في مشاحنات لا تتوقف، مجنبين أنفسهم بذلك خطر تكوين تحالفات قوية، من جهة أخرى.

# : ` (م ۱۷۲۸–۱۷۲۸ هـ/ ۱۹۸۲ ما ۱۷۲۸) : ` ۲ ، ۲ ما ستمرار النظام القاسمي (۱۹۸۷ هـ/ ۱۷۲۸

لقد ضعفت سلطة الإمام بالتدريج خلال هذه الفترة، فتزايدت المناطق الخارجة عليه. لكنَّ القاسميين نجحوا في الاستمرار. وكان حكم الإمامين الأولين اللذين خلفا المتوكل إسماعيل قصيراً. وقد أقام المهدي أحمد بن حسن (١٠٨٧ هـ/ ١٠٨٦م معد نحو عشرين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من صنعاء، واضطر في سبيل توطيد حكمه إلى أن يواجه معارضة القاسميين المقيمين في شهارة وصعدة حيث قدم كل واحد من هذين الفرعين مرشحاً منافساً.



ا . عن الاثمة القاسميين ، انظر الجرافي ، المقتطف ، والشيخ عبد الواسع الواسعي ، تاريخ اليمن . ا Sergeant, San'ā', p. 78-88, Playfair, History of Arabian Felix, Niebuhr, Description, II, Stookey, Yemen, p. 142-155.

ومن بين ما ميز حكم المهدي أحمد تصلب ديني واضح إذ طرد اليهود من صنعاء لبعض الوقت إلى تهامة قبل أن يستطيعوا العودة إليها. كما أنَّ استهلاك البن والتنباك قد منع لبعض الوقت لقول بعض العلماء إنّه محرم. وعند موت هذا الإمام سنة قد منع لبعض الوقت لقول بعض العلماء إلى خلافته من بين القاسميين. وانضم هذه المرة أمراء رداع والمنصورة في جنوب البلاد إلى أمراء صعدة وشهارة في شمالها. ولم يوطد المؤيد بن إسماعيل حكمه إلاَّ بصعوبة. وبدأت الأقاليم البعيدة ترفض حكم الإمام. وهكذا استعادت منطقة يافع استقلالها سنة ١٦٨٥ م. وعند انتقال الحكم إلى سلطته إلى مواجهة منافسيه من مدعي الإمامة بالسلاح. وبذل جهوداً خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من حكمه لتدعيم سلطته التي بذأ الضعف يدب إليها، وحاول استعادة نفوذه على المناطق الواقعة في أيدي الفروع المختلفة من القاسم. لكنَّ إسماعيل ابنه إسماعيل إلى صعدة في محاولة لتحطيم قوة علي بن أحمد بن القاسم. لكنَّ إسماعيل قتل خلال هذه المعركة، فتدعم عندئذ استقلال القاسميين في صعدة. وأخفق الإمام أيضاً في محاولته استعادة يافع وحضرموت، وعلى العكس استطاع أن يضع أقدامه على الساحل الإفريقي في زيلع بالقرب من جيبوتي الحالية، ومن هناك تأسست تجارة على الساحل الإفريقي في زيلع بالقرب من جيبوتي الحالية، ومن هناك تأسست تجارة على الساحل الإفريقي في زيلع بالقرب من جيبوتي الحالية، ومن هناك تأسست تجارة على الساحل الإفريقي في زيلع بالقرب من جيبوتي الحالية، ومن هناك تأسست تجارة

رابحة بالعبيد استفاد منها ميناء المخا.
وفي رمضان سنة ١٠١١هـ/ يونيه ١٦٩٠م استقبل الإمام أحد أشراف مكة، وفي رمضان سنة ١٠١١هـ/ يونيه ١٦٩٠م استقبل الإمام أحد أشراف مكة، هو أحمد بن غالب، وأوكل إليه الحكم في المخلاف السليماني. واتسم الجزء الثاني من حكم المهدي محمد باضطرابات متكررة. وفي سنة ١١١٦هـ/ ١٦٩٩-١٧٠٠م ساد الاضطراب في المناطق الواقعة إلى الشمال الغربي من صنعاء حين وثب السيد المحطوري في حركة تمرد، وأعلن أنّه المهدي المنتظر. لكن حركته سحقت بسرعة. إلا أنّ الحكم الاستبدادي الطاغي أحياناً للإمام ما لبث أن أثار قلاقل أخرى. فقد ثارت قبائل المرتفعات العليا. ثم أدان العلماء عمارسات الإمام، وبخاصة في مجال فرض الضرائب التي عدوها مخالفة لشريعة الإسلام. وشجعت هذه الإدانات ظهور فرض الضرائب التي عدوها مخالفة لشريعة الإسلام. وشجعت هذه الإدانات ظهور أئمة منافسين. ففي سنة ١٧٠٩م أعلن الأمير القاسمي علي بن أحمد في صعدة نفسه إماماً. وبعد بضع سنوات، في سنة ١٧١٩م، تنازل عن إمامته وانضم إلى إمام معارض

آخر هو المنصور حسين الذي ادعى الإمامة في شهارة وعاضده الشريف عز الدين القطبي في أبي عريش وآل شرف الدين في كوكبان. ولما أحس الإمام المسن بالعزلة تزداد من حوله، وبخاصة بعد إعدام الأمير القطبي، أخرج ابن أخيه القاسم بن الحسين من السجن وأمره بالزحف على أعدائه. لكن هذا الأمير استفاد من استعادته لحريته للانضمام إلى معسكر أعداء الإمام، فأعلن نفسه إماماً بدوره، متخذاً لقب المتوكل. ثم زحف على عمه المهدي محمد الذي مات سنة ١١٣٠ه/ ١٧١٨م خلال حصار مدينته، المواهب.

فأقام الإمام الجديد المتوكل القاسم (١١٢٨ هـ/ ١٧١٦م - ١١٣٩هـ/ ١٧٢٦م) في صنعاء. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه المدينة مقر الإمامة. وكان عهد هذا الإمام أكثر هدوءاً من عهد سلفه، إلا أنَّ قبائل حاشد وبكيل التي ضربها القاسم بقوة في عهد عمه، لم تتردد في الانقضاض على حكمه، ودعم إمام منافس ادعى الإمامة في ذي بين، إلى الجنوب الشرقي من صعدة.

وفي سنة ١٧٢٧م أثار انتقال الحكم من إمام إلى آخر قلاقل جديدة، فقد تغلب المنصور الحسين بن القاسم (١٧٤٩هم/ ١٧٢٦م -١٦١١هم/ ١٧٤٨م) على المعارضة بعد سنة من الصراعات. كما أعلن المنافس له محمد بن إسحق بن المهدي، تدعمه قبائل حاشد وبكيل، دعوته من ذي بين. ثم جرت محادثات بين المتنافسين. لكن المنصور القاسم اغتال أحد زعماء حاشد الذي وصل للتفاوض. فأثار هذا الفعل الغادر موجة سخط في البلاد على الإمام الجديد. وسرعان ما أصبحت سلطته مقتصرة على مدينة صنعاء، إلا أنّه نجح في تحويل الوضع لصالحه بالاستعانة بقبائل يام الإسماعلية في نجران. وبالمقابل تنازل لهم عن منطقة حراز التي تسكنها جماعة إسماعيلية أيضاً، فوجهت هذه والمقابل تنازل فضل بن على العبدلي ذكر اسم الإمام في خطبة الجمعة.

وفي أبي عريش، منذ سنة ١٧٣٨م أصبح أحمد بن محمد، حفيد الشريف خيرات، حاكماً، وعمل لبسط سلطته وتوطيدها. ووصل أحمد بن القاسم، أخو الإمام إلى حد ضرب النقود باسمه في تعز، ورفض جميع أوامر صنعاء بعزله، وقاتل جيوش الإمام في مرات عديدة.

المخلاف. وقد أثرنا هذا الموضوع في سياق هذا العرض، لكنَّ من الضروري أن نقدم هنا مستخلصاً يساعد القارئ على تحديد السياق الذي وقعت فيه الأحداث التي رواها عبد الرحمن البهكلي في حولياته، وفهمها.

#### ۲، ۷، ۱ - أشراف مكة : :

عادت السلطة في الحجاز بين أيدي هذا الفرع حتى سنة ١٩٢٥م إلى قتادة بن إدريس. وظلت السلطة في الحجاز بين أيدي هذا الفرع حتى سنة ١٩٢٥م. لكن عدداً من الأسر المتنافسة ظهرت داخل هذا الفرع ؟ ونتيجة الخلاف بين الرسوليين في اليمن والمماليك في مصر تمكنت القاهرة من ممارسة السيادة على الحجاز ابتداء من عام ١٣٥٠م حتى وصول العثمانيين سنة ١٥١٧م. ففي هذه السنة اعترف شريف مكة بركات الثاني (١٤٧٣ - ١٤٧٥م) بسلطان استانبول الذي اتخذ لقب خادم الحرمين الشريفين. وكان الوجود العثماني في الحجاز محدوداً حيث إن مبعوث السلطان الباشا كان يقيم في جدة ويقتسم عائدات الجمارك مع ممثل شريف مكة. أما القوات العسكرية التي كان والي القاهرة العثماني يرسلها إلى الحجاز مع قافلة الحج فلم تكن من القوة بحيث تتمكن من فرض سياسة عثمانية في الصراعات المتكررة بين أشراف مكة من أجل ممارسة السلطة.

وبعد فترة استتباب الأمور في مكة واستقرار الحكم فيها خلال القرن السادس عشر بدأت المنافسات تتفجر من جديد في القرن السابع عشر في أعقاب وفاة الشريف إدريس سنة ١٦٢٤م. فقد تصارعت ثلاثة فروع من أبناء الشريف حسن بن أبي نُمي محمد من أجل الحكم قبل أن ينجح الشريف زيد بن محسن بن حسين في فرض سلطته وهو جد لبني زيد الذين سينازعون آل بركات أبناء بركات بن أبي نُمي طوال النصف الثاني من القرن السابع عشر وكذلك في القرن الثامن عشر. وفي سنة ١٦٧٥م غادر الشريف خيرات مكة متجها إلى اليمن، وهو جد الشريف محمد بن أحمد الذي أرخ له عبد الرحمن البهكلي.

#### ٢ ، ٦ ، ٤ - تجديد الإمامة في عهد المهدي عباس (١٦١هـ/ ١٧٤٨م-١١٨٩هـ/ ١٧٧٥م):

لقد كانت معارضة صعود المهدي عباس إلى الحكم أقل عنفاً من سابقيه. فبعد أن حاربه الأمير شرف الدين أحمد بن محمد، توصل معه إلى اتفاق حصل بموجبه على حق التمسك بالمناطق التي يسيطر عليها في كوكبان، في مقابل سحب ادعائه الإمامة. لكن عمه أحمد في تعز كان بلا مراء أخطر منافسيه، لذلك توصل معه أيضاً إلى اتفاق. واتخذ سياسة ماهرة مكتنه من احتواء قوى بعض عائلات القاسميين المنافسين باستغلال انقساماتهم الداخلية. وهكذا استعاد السيطرة على إقليم تعز سنة المنافسين باستغلال انقساماتهم الداخلية . وهكذا استعاد السيطرة على إقليم تعز سنة الماء لكن محاولاته كانت أقل نجاحاً في عدن وصعدة . ولم يتردد في اللجوء إلى الخيانة للتغلب على معارضيه . ففي سنة ١٧٦٠م اغتال عامله على الحُبُوية ، في حين كان ضيفة في صنعاء بعد أن كان قد تمرد ثم عاد لموالاة الإمام . وحين عبر عامل تهامة ، الماس عبد الرحمن ، الذي كان قد تمرد ثم عاد لموالاة القضية ، عن سخطه على هذا التصرف ، دُس له السم بأمر الإمام .

وعلى المستوى الديني اتبع المهدي عباس موقفاً متصلباً. وكان تأثير محمد بن إسماعيل الأمير، العالم والمتكلم المشهور خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر، على سياسة الإمام، حاسماً بالتأكيد. فقد عارض الإمام الاعتقاد في الأولياء، وأمر بهدم الأضرحة في البلاد كلها. وتوجهت قبائل برط الزيدية لاستعراض قواتها في صنعاء ومعها بعض السادة، من بينهم أصحاب كوكبان، في سنة ١٧٦٨م معترضين على التسامح الذي أبداه الإمام ومحمد بن إسماعيل الأمير إزاء الشوافع. وهزت حكم الإمام المهدي أيضاً حركة تمرد دينية سياسية. فقي سنة ١٧٥٠م أعلن أبو علامه أنه المهدي المنتظر بعد خمسين سنة من سلفه المحطوري لكن عركته سحقت بسرعة.

وفي سنة ١٧٦٣ م استقبل الإمام الرحالة الدانماركي نيبور الذي ترك لنا في كتابه (وصف شبه جزيرة العرب) شهادة نادرة عن اليمن في تلك الحقبة.

### ٢ ، ٧ - لمحة عن الإمارات والأسر الحاكمة في الأقاليم المجاورة للمخلاف السليماني:

وقبل أن نتتبع الخطوط الرئيسية لتطور المخلاف السليماني تحت حكم الأئمة القاسميين، نعود لتتبع باختصار تاريخ الإمارات والأسر الحاكمة المجاورين لهذا

عن أشراف مكة انظر الشريف أحمد البرادعي، الدرر السنية في الأنساب الحسنية والحسينية، جدة والشريف مساعد آل عبد الله بن سرور، جداول أمراء مكة وحكامها، مكة، ١٣٨٨م، و
 Wüstenfeld, Die Chroniken der Stadt Mekka.

وفي نهاية القرن السابع عشر الميلادي تفاقمت الفوضى والارتباك من جراء الصراعات الداخلية التي تفجرت داخل أسرة بني زيد. فبين عامي ١٦٦٦م و ١٧٠٥م استولى الشريف سعد بن زيد على الحكم أربع مرات متكررة، وسرعان ما فقدها بعد ذلك. وكذلك كان حال ابنه سعيد الذي خاض مثلها خمس مرات. وابتداءً من سنة ١٧٢٣م تمَّ إقصاء آل بركات المتنافسين بصورة مستديمة. وشهد الحكم في الحجاز استقراراً نسبياً في عهد بني زيد و خصوصاً في عهد الشريف مسعود ببن سعيد (١٧٥٠-١٧٥٤م) أم في عهد أخيه مساعد (١٧٥٠-١٧٧٠م) أ.

وقد أخذت أسر الأشراف المختلفة في غمرة صراعاتها التي لا تنقطع تبحث عن حلفاء لها من بين قبائل البدو المتعددة في الحجاز وخاصة قبيلة حرب القوية بين ينبع والملينة وجدة. كانت السيطرة على الموانئ الحجازية وخاصة جدة وينبع والقُنُفُدة عاملاً أساسياً في تلك المنازعات، إذ كانت عوائدها الضخمة تسمح بالحصول على تأييد زعماء القبائل مقابل دفع مساعدات مالية لهم. وكانت كل أسرة من أسر الأشراف تعتمد على جماعة من العبيد ومن العسكر المرتزقة المغاربة واليمنيين.

ولم يكن في استطاعة الباشا في جدة وفرقته الانكشارية فرض سلطة حازمة على الحجاز، بل كانت تلك الهيبة تتجلى بصورة حاسمة مرة واحدة كل سنة أثناء إقامة قافلتي الحج الآتيتين من القاهرة ومن دمشق. وكان أمراء الحج بفضل ما يصاحبهم من فرق عسكرية يمتلكون القدرة اللازمة لتنصيب من يحظى من الأشراف بتأييدهم. ففي سنة ١٦٨٩ م حصل الشريف أحمد بن غالب عن طريق الباشا في القاهرة على دعم القافلة المصرية التي مكنته من السيطرة على الحكم في مكة. وفي سنة ١٧٥٩ قام أمير الحج المصري حسين كشكش بعزل الشريف مساعد، غير أنه بمجرد رحيل القوافل كانت السلطة في كثير من الأحيان تعود من جديدإلى أيدي الأشراف المنعزلين. وعند ثذ كان يتحتم على محاسيب الباشوات الهرب. وهكذا اختار الشريف أحمد بن غالب اللجوء إلى اليمن حيث أوكل إليه الإمام الحكم على المخلاف السليماني في غالب اللجوء إلى اليمن حيث أوكل إليه الإمام الحكم على المخلاف السليماني في في كتابه «العقد المفصل بالنوادر والغرائب في دولة الشريف أحمد بن غالب».

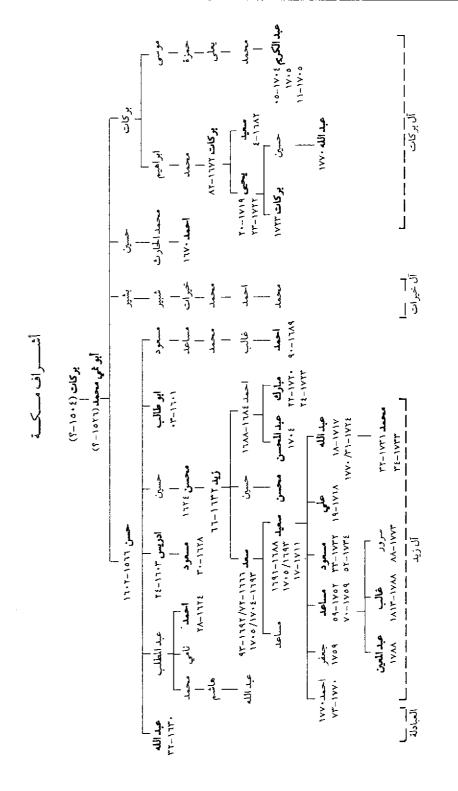

١. عن هذه الأحداث انظر أحمد دحلان، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلاد الحرام.

#### وهذا ثبَّت بأسماء الدعاة المكارمة:

- إبراهيم بن محمد المكرمي (١٦٣٣ -١٦٧٧ م)
  - محمد بن إسماعيل (١٦٧٧ ١٧١٧م)
- هبة الله بن إبراهيم بن محمد (١٧١٧ -١٧٤٧م)
  - إسماعيل بن هبة الله (١٧٤٧-١٧٦٠م)
    - حسن بن هبة الله (١٧٦٠-١٧٧٤م)
      - عبد العالى (١٧٧٤ ١٧٨٠ م)

# $^{\prime}$ ، $^{\prime}$ ، $^{\prime}$ – الأمراء القاسميون في صعدة ورزاح

أوكل المنصور القاسم، أول إمام قاسمي (١٠٠٦هـ/ ١٥٩٨-١٠٢٩هـ/ ١٦٢٠م)، حكم إقليم صعدة إلى ابنه أحمد. وفي سنة ١٦٤٤م لم يبايع الأمير أحمد أخاه إسماعيل إلاَّ في مقابل تثبيته في حكم إقليم صعدة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا الإقليم مركزاً لنفوذ الأمير أحمد بن القاسم وأبنائه من بعده . وفي سنة ١٦٧٦م أراد الإمام المتوكل الحد من قوة علي بن أحمد، تحت وطأة الشعور بالخطر الذي يمثله هذا المعقل المستقل. فبعث ابنه على رأس جيش لمهاجمة صعدة. وكان رد الأمير على أن ادَّعي الإمامة معتمداً على القبائل المجاورة، ومتخذاً لنفسه لقب المنصور. وخلال هذه الأحداث مات الإمام المسن المتوكل، فحاول المنصور على عندئذ الحصول على بيعة اليمن كلها بهدف فرض سلطته إماماً وحيداً. وحارب أحد المنافسين، وهو القاسم بن المؤيد محمد، الذي ظهر خلالها في شهارة . لكنَّه اضطر للتفاوض مع منافس ثان، هو المهدي أحمد الذي ادعى الإمامة في الغراس. وقبل الأمير على في النهاية ترك منصب الإمامة في مقابل توسيع منطقة حكمه . وأرسل ولده الحسين إلى رزاح لحكم هذه المنطقة باسمه .

وفي سنة ١٦٨٩م ادعى الأمير على الإمامة من جديد، متخذاً لنفسه لقب الدَّاعي، وسك العملة باسمه في صعدة، وظن أنَّ اللحظة مواتية للاستيلاء على اليمن كلها. وكان الإمام المهدي محمد حينها منهمكاً في محاولة استعادة حضرموت، لكنَّ

# ٢,٧,٢ – قبائل يام : فرسان بدو في خدمة أشراف أبي عريش :

قام هؤ لاء البدو من منطقة نجران بدور مهم في شبه الجزيرة العربية خصوصاً في النصف الثاني من القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر، لقد كانوا في خدمة الأمراء المجاورين وخاصة أشراف المخلاف السليماني. وفي كتابه عن دولة الشريف محمد يشير عبد الرحمن البهكلي إلى نزول قبائل يام من نجران إلى أبي عريش لتأييد الشريف محمد في حملاته العسكرية . ومن المعروف أن قبائل يام ينتسبون إلى الطائفة الإسماعيلية التي يرجع وجودها في اليمن إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ويترأسها قائد يطلق عليه لقب " داع " .

وحين انقسم الإسماعيليون الفاطميون في القاهرة في القرن الثاني عشر الميلادي، (السادس الهجري) إلى أنصار المستعلى وأنصار نزار، اتخذ اليمنيون جانب المستعلى، ثم تبنوا الطيبة ؛ ففي هذا الوقت قررت الملكة أروى تعيين داع في اليمن يعترف به إسماعيليو اليمن والهند. وبعد انتهاء دولة الصليحيين أقام الإسماعيليون علاقات حسنة مع الأيوبيين، ثم مع الرسوليين والطاهريين. لكنَّ علاقاتهم كانت متوترة بصورة شبه دائمة مع الزيديين. وفي سنة ١٥٣٨م أباد المطهر بن الإمام يحيى شرف الدين، عملياً، عائلة بني الأنُّف كلها، وهي التي كان الدعاة يُختارون منها منذ أكثر من ثلاثة قرون. وعندها حمل اللقب لبعض الوقت داع هندي. وفي سنة ١٥٩١م عين الإسماعيليون اليمنيون داعياً لهم، هو سليمان بن حسن الهندي، في حين واصل الهنود متابعة خليفة داود بن عَجَب شاه، فوُّجدت بذلك مجموعتان، هما السليمانية والداودية.

وفي سنة ١٦٣٣م تولى منصب داعي الإسماعيليين السليمانيين إبراهيم بن محمد المكرمي. ومنذ ذلك التاريخ كان الدعاة من عائلته. وأقام والد إبراهيم المكرمي منذئذ في يام، في حين ظل الداعي في طيبة بالقرب من صنعاء حتى طرده منها الإمام المهدي محمد نحو سنة ٦ ١٧٠م. وحينها نفي الداعي نفسه في القنفذة في البداية، ثمَّ التحق فيما بعد ببني المكرمي المقيمين في يام. وتواصل الدعاة السليمانيون في نجران حتى طردهم منها وهابيو نجد في مطلع هذا القرن' .

١ . عن أمراء صعدة ورازح، انظر الجرافي، المقتطف، ص ١٥٦-١٨٠ وتراجمها الموجزة في نشر، ونيل، وبدر.

<sup>1.</sup> عن الإسماعيلين، انظر . EI, IV, p. 206-215, et Philby, Arabian Highlands, Index

في زمن الإمام شرف الدين وابنه المطهر اللذين بتحالفهما مع المماليك في زبيد، ثم بصراعهما مع العثمانيين، أعطيا للإمامة الزيدية دفعاً قوياً بحيث استطاعت لأول مرة في تاريخها أن تصل إلى تعز وعدن. وقد جعلا من كوكبان وثلا موقعين حصينين لهما واجها منهما العثمانيين الذين كانوا يحكمون صنعاء. لكن خلفاءهما أنهكوا أنفسهم في منافسات لم تنقطع، استفاد منها العثمانيون الذين باعترافهم بنفوذ آل شرف الدين في منطقة كوكبان حصلوا على ولائهم بالمقابل. وظل الأمراء من آل شرف الدين في جملتهم موالين للعثمانيين حتى سنة ٢٦٦ م حين انحازوا إلى الأئمة القاسميين في ثورتهم على العثمانيين، تلك الثورة التي كانت قد انطلقت قبل أكثر من ربع قرن. وحصلوا في مقابل انضمامهم إليهم على تثبيتهم في سلطتهم على منطقة كوكبان التي امتدت حتى حبّة وحتى مشارف تهامة.

وتحت مظلة الحكم القاسمي تمتع أمراء آل شرف الدين باستقلال ذاتي كامل في إمارتهم، مقابل ولاء اسمي للإمام. وفي سنة ١٧٤٨م برز الأمير أحمد بن محمد منافساً للإمام المهدي عباس عند توليه الحكم لكنه بعد أن هزم بالسلاح كف عن النزاع في مقابل إقراره على استقلاله الذاتي في منطقة نفوذه.

### : ٨ - المخلاف السليماني تحت حكم الأثمة القاسميين :

ظل المخلاف السليماني خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر تحت سيطرة الأعيان المحليين. وكما رأينا من قبل كان الأشراف آل الخواجيين يضربون بجذورهم في صبيا، بينما كان سادة آل القطبية، على الرغم من المنافسات الداخلية المتواصلة التي أضعفتهم، يسيطرون على البلاد الداخلية من خلال موقعهم الحصين في المُعَنَّق في وادي جازان.

#### ٢ ، ٨ ، ١ – نهاية الوجود العثماني :

وفي سنة ١٦٢٦م انضم أشراف آل الخواجيين إلى الإمام المؤيد محمد في ثورته على العثمانيين، فهبطت جيوش الإمام إلى أبي عريش، وطردت الحاكم العثماني. وانتقل المخلاف منذ ذلك الوقت إلى حكم الإمام. لكن ً هذا المخلاف ظل تحت السيطرة هذه المحاولة أخفقت، وأرسل بعد ذلك ابنه إسماعيل على رأس جيش لمهاجمة الأمير المتمرد في صعدة. واستطاع إسماعيل الاستيلاء على المدينة، لكنة اغتيل بعد ذلك بقليل، مما اضطر الإمام المهدي محمد حينئذ إلى أن يغض الطرف عن مسألة الحد من سلطة منافسه في صعدة. وقد حاول هذا الأخير الاستيلاء على المخلاف السليماني الذي كان تحت حكم الشريف أحمد بن غالب. وفي رجب سنة ١٠٤هـ/ مارس ١٦٩٣م قامت قواته بغزو أبي عريش قبل أن تضطر للانسحاب منها. وتوفي سنة ١٧٠٩م وخلفه في صعدة ابنه الحسين الذي كان فيما سبق حاكماً لرازح، فقد ادعى الإمامة بدوره، متخذاً لقب المؤيد. لكنة تخلى عن الإمامة سنة ١٧١٦م وانضم إلى إمام آخر ظهر في شهارة، هو المنصور الحسين بن القاسم، ابن المنافس القديم للمهدي أمر من إمام شهارة بغية الحصول على ولاء هذا المخلاف. لكن الحسين مرض ومات بعد ذلك بقليل، وقد يكون مات مسموماً. وتحت حكم خلفه فقدت إمارة صعدة بعض قوتها. وفي سنة ١٧٤٤م استقبل محمد بن الحسين، حاكم رازح، الشريف محمد المطرود آنذاك من أبي عريش. لكن أمراء صعدة اضطروا للتخلي عن حكم منطقة رازح تحت ضغط تمرد السكان المحلين سنة ١٧٦٣م.

ويؤكد نيبور ضعف هذه العائلة قائلاً: إنَّ القاسم بن يوسف الذي يعود نسبه إلى الإمام الهادي ومقره في صعدة يدعي أنه إمام، لكنَّ المنطقة التي يبسط سلطته عليها شديدة الصغر ولا يستطيع الدفاع عنها إلاَّ بصعوبة في وجه مشائخ الجبال المجاورة '.

### ٢ ، ٧ ، ٤ - أمراء آل شرف الدين في كوكبان ` :

يعود نسب هؤلاء الأمراء إلى شمس الدين أحد أبناء الإمام المتوكل شرف الدين يحيى (١٩١٧هـ/ ١٥٠٦م - ٩٦٥هـ/ ١٥٥٨م). ولقد اكتسبت هذه العائلة مجدها

<sup>.</sup> Niebuhr, Description, II, p. 113 . \

٢. عن أل شرف الدين انظر تراجمهم الموجزة في نشر، وبدر، ونيل، و

Niebuhr, Description p. 93-7; Clive Smith, « Kawkabān, Some of its History », Arabian Studies, VI, 1982, p. 35-50.

المباشرة للأعيان المحليين، آل القطبية وآل الخواجيين. ونحو سنة ١٦٧٢ م أقام الشريف خيرات في أبي عريش حيث أسند الإمام المتوكل إليه وظيفة تحصيل عائدات ميناء جازان لتلبية احتياجات دولة الإمام.

# $^{\prime}$ ، $^{\prime}$ ، $^{\prime}$ - وصول الشريف خيرات وحكم الشريف أحمد بن غالب $^{\prime\prime}$ :

ونحو سنة ١٦٧٢م لجأ الشريف خيرات الذي من المرجح أن يكون قدراح ضحية التطاحن المرير من أجل السلطة في مكة بين بني زيد وآل بركات، لجأ إلى اليمن حيث أسند إليه الإمام المتوكل إسماعيل وظيفة تحصيل عائدات مدينة جازان. وبعد ذلك بنحو عشرين عاماً في صفر سنة ١٦٠١هم/ نوفمبر ١٦٩٠م غادر مكة الشريف أحمد بن غالب على أثر إقصائه عن الحكم، وتوجه بدوره إلى اليمن ليس بهدف الإقامة فيه بصورة مستمرة بل بحثاً عن مساعدة ورغبة في تكوين قاعدة تمكنه من الانطلاق لمعادوة الاستيلاء على الحكم في الحجاز. ولقد أوكل إليه الإمام حكم مدينتي أبي عريش وجازان، بينما كان الأشراف آل الخواجيين يسيطرون على صبيا، وسادة آل القطبية على المبلاد الداخلية.

وما كاد أحمد بن غالب يستقر في المخلاف السليماني حتى تمرد الأمير القاسمي على بن أحمد في صعدة وادعى الإمامة وعقد العزم على غزو اليمن كله. وأمام ذلك الخطر الداهم طالب الإمام المهدي محمد أمراء صعدة بخوض الجهاد ضد الحاكم المنشق. عندئذ وجد الشريف أحمد بن غالب في أبي عريش الفرصة سانحة لتوسيع منطقة نفوذه. وعندما رفض آل الخواجيين في صبيا تلبية داعي الجهاد قام أحمد بن غالب بالاستيلاء على أراضيهم. وكان يرغب كذلك في مهاجمة آل القطبية الذين انحازوا علانية إلى الإمام المنشق. بيد أن عز الدين بن حسن القطبي نجح في مقاومته. ثم أرسل الإمام ابنه إسماعيل لمحاربة منافسه. وبعد اغتيال إسماعيل انقلب أمير صعدة على بن أحمد على أحمد بن غالب وأرسل أتباعه من البدو لتخريب مدينة أبي عريش ولم يقض ذلك القتال إلى نهاية حاسمة مما اضطر البدو إلى الانسحاب. عندئذ قطع

### سادة كوكبان آل شرف الدين

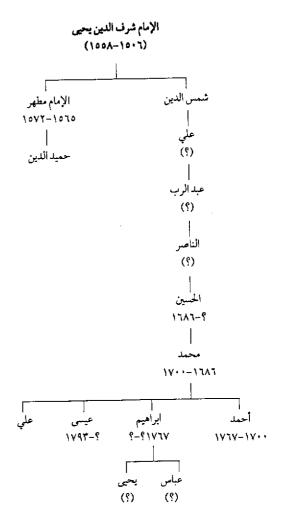

١. عن حكم الشريف أحمد بن غالب، انظر العقيلي، تاريخ جـ ١ (٢) ص ٤٠٩-٤١٩.

أحمد بن غالب طرق القوافل المؤدية إلى الجبال مما تسبب في خلق مصاعب كبيرة في إمداد منطقة صعدة بالسلع الغذائية التي لا غنى عنها مثل الملح.

خلاصة العسجد

وقد اغتنم أمير أبي عريش تلك الهدنة للقيام بنهب المناطق الواقعة تحت نفوذه واغتصاب المحاصيل الزراعية على الأرجح تأهباً للانتقام من خصومه في مكة. كذلك استغل بنو شعبة الذين يكونون قبيلة هامة في شمال المخلاف السليماني هذا الوضع للقيام بدورهم بالإغارة على قرى المنطقة. كما قام الأمير عز الدين القطبي انطلاقاً من موقعه الحصين في المُعنَّى بمقاومة أحمد بن غالب من جديد. ثم انضم الأمير القطبي إلى الإمام المهدي محمد وذهب إليه شاكياً ما أثاره أحمد بن غالب من قلاقل واضطرابات في المنطقة. ولم يستطع الشريف أحمد بن غالب مقاومة التحالف بين الأمير القطبي والإمام، مما اضطره إلى مغادرة المنطقة والعودة إلى الحجاز حيث حاول من جديد الاستيلاء على الحكم. إلا أنه اضطر بعد الهزيمة التي لحقت به إلى الهروب الى استانبول حيث توفي بعد ذلك بقليل.

# ٢ ، ٨ ، ٣ - حكم الشريف أحمد بن محمد (١٧٢٨-١٧٤٢م)

وبعدرحيل الشريف أحمد بن غالب ظل المخلاف السليماني منقسماً إلى مناطق نفوذ عديدة، فقد سيطر آل الخواجيين من جديد على المنطقة المحيطة بصبيا، واحتفظ آل القطبية بالجزء الأعلى من وادي جازان في حين تواصل العمال المبعوثون من طرف الإمام في أبي عريش. وخلال سنة ١٧٢٩م طلب تجار جازان من أحداً عيان المنطقة التدخل لدى حاكم اللُحيَّة الذي تتبعه المنطقة، لكي يعين من يقدر على فرض سلطته في أبي عريش، بعد أن أقلقتهم الاضطرابات المتواصلة في المخلاف. واقترحوا لهذه المهمة حفيد الشريف خيرات، وهو أحمد بن محمد الذي ظل يتسلم العائدات منهم. وأراد الشريف أحمد، مثل سلفه أحمد بن غالب، توسيع المناطق الخاضعة لحكمه بسرعة، فهاجم آل الخواجيين في صبيا، مثيراً بذلك غضب الإمام، لأن هذه العائلة التي ظلت دائماً موالية للقاسميين لم ترد وجود حاكم قوي في أبي عريش يهدد نفوذها. لذلك عزل الشريف أحمد، لكنه استعاد وظيفته بسرعة، لأنه كان الوحيد الذي يستطيع وضع نهاية للاضطرابات في المخلاف.

### ۲ ، ۸ ، ٤ - حكم الشريف محمد (۱۷٤۲-۱۷۷۱م)

وعند موت الشريف أحمد، في يناير عام ١٧٤٢م، قبل الإمام المنصور الحسين تولي الشريف محمد خلفاً لأبيه كما جرت العادة في الكثير من مناطق اليمن، وبذلك أصبح المخلاف السليماني منطقة نفوذ الأشراف آل خيرات، ولم يبق أمامهم سوى تدعيم وتوسيع السلطة التي أسسها رأس الأسرة، الشريف أحمد. وهذا ما فعله ابنه محمد. فقد بدأ بمهاجمة الأسر المحلية المنافسة، آل القطبية وحلفائهم بني الحارث. ونجح في مشروعه منذ البداية سنة ١٧٤٣م، لأنه عرف كيف يستغل الفرصة غير المتوقعة عند مرور بني يام وبني المكرمي، أصحاب نجران، بالقرب من منطقة نفوذه.

وقد رأينا أن الأئمة لم يكونوا يملكون تحت قيادتهم المباشرة إلا جماعة قليلة للحراسة الشخصية، مكونة من العبيد والمرتزقة. وكانوا يعتمدون لخوض المعارك الهامة على الاتحادات القبلية في المرتفعات العليا التي تزودهم بالرجال والقادة في الوقت نفسه، وبالمثل لم يكن حكام الأقاليم يستطيعون فرض سلطتهم بصورة دائمة إلا باللجوء إلى القوى القبلية.

ويتحالف الشريف محمد مع يام منذ سنة ١٧٤٣م أصبح في يده الأداة الضرورية لتحقيق طموحاته. لكن العبء كان ثقيلاً، فقد كان من الضروري أولاً إقصاء منافس خطير في عائلته نفسها، هو عمه حوذان ؛ وكاد الشريف محمد يفقد السلطة في هذا الصراع. فقد اضطراً إلى اللجوء إلى رازح ثم إلى نجران خلال صيف سنة ١٧٤٤م، لكنه عاد إلى أبي عريش، بعد أقل من عام بفضل تأييد يام وقلة نشاط منافسه، على الرغم من معارضة الإمام. ومنذئذ، تمتع الشريف محمد باستقلال ذاتي واسع في علاقته بصنعاء. وفي سنة ١٧٤٨م لم يتردد في إثارة غضب الإمام بسحق سلطة آل الخواجيين في صبيا من حيث هم القوى المنافسة. وكان من المحتم أن يرد الإمام المنصور الحسين على هذه المبادرة بقوة لو لم يمت حينها. وعرف الشريف محمد كيف يستغل إلى أقصى ما يستطيع منا الظرف غير المتوقع، بالإسراع في إرسال مبايعته للإمام الجديد المهدي عباس الذي عارضه عمه في تعز وأمير من آل شرف الدين في كوكبان. وبدلاً من أن يتعرض الشريف محمد للعقوبات المتوقعة، كافأه الإمام الجديد بتوسيع منطقة نفوذه وزيادة عائداته. فواصل أمير أبي عريش عندئذ سياسته التوسعية، لكنه فقد بالتلريج تأييد يام وبخاصة بسبب اغتيال عمه حوذان الذي ضمنت يام حياته.

وبعد أن قضى الشريف محمد على أغلب منافسيه من آل القطبية، وآل الخواجيين، وآل النعمية، وقبائل البلاد الخلفية، وبني شعبة، قدر نحو سنة ١٧٦٥- ١٧٦٥م أنه يملك من القوة ما يكفي للتدخل في شؤون الحجاز، فاستقبل أحد أشراف مكة جاء إليه مطروداً. لكن الشريف محمد لم يكن يملك وسائل تحقيق سياسة بهذا القدر من الطموح، ولم يكن واثقاً من مساعدة قبائل يام. بل على العكس، لم تلبث العلاقات بين نجران وأبي عريش أن تردت. ومنذ سنة ١٧٦٣م أصاب الشريف محمد الإفلاس بسبب ما بذله لشراء تأييد قبائل قحطان، وبكيل، وغيرها من القبائل، لحماية نفسه من تهديد قبائل يام التي أصبحت معادية له. وانتهى حكمه بمعركة كبيرة دارت رحاها في المحصام في شهر سبتمبر سنة ١٧٧٠م، تقاتل فيها عدة آلاف من المقاتلين. وحين مات في أبريل عام ١٧٧١م، ترك لخلفائه إمارة ضعيفة.

# ٣- عبد الرحمن البَهُكلي مؤلف خلاصة العسجد

### ٣ ، ١ - آل البهكلي في أبي عريش :

ينحدر عبد الرحمن البهكلي من أسرة ذات شأن، اتخذت مساكنها في هجرة ضمك إلى الشمال من أبي عريش في المخلاف السليماني، وأصابت شهرة مرموقة في هذا المخلاف، فقد نبغ من أفرادها أدباء ومؤرخون صنّقوا عدداً من كتب الأدب والتاريخ، واشتهر منهم آخرون بالفقه، فوسُمّلاً إليهم مناصب القضاء في أبي عريش وجازان وصبيا من بلدان المخلاف السليماني.

كان المجلّي من هذه الأسرة شهرةً في العلم والفقه والأدب علي بن عبد الرحمن ابن الحسن بن شمس الدين البهكلي، وهو العم الأعلى لمؤلف (خلاصة العسجد) عبد الرحمن بن حسن البهكلي، إذ كان آخا جدة، ولقد وقفنا على أنباذ من أخباره وسيرته في (خلاصة العسجد) أثبتها عبد الرحمن البهكلي في صفحات من كتابه المذكور، وذكر في هذه المتناثرات من الأخبار أنه ولد في هجرة ضمّد عام: ١٠٧٣ للهجرة = ١٦٦٢ في هذه المميلاد، وأمضى يفاعته في ضمك، ثم ارتحل بعد أن اشتد عوده إلى صعدة،

ومن هذا البيت القاضي العلامة حسن بن علي بن حسن بن أحمد البهكلي، والد عبد الرحمن مؤلف الحوليات (خلاصة العسجد)، جاء ذكره عند ابنه في بعض صفحات حولياته.

ولد في ضمد عام: ١٠٩٩ه = ١٠٩٨م، وفي سنة: ١٠١٦ه = ١٠١١م حين قاربت سنه لواذ أربعة عشر عاماً اصطحبه خاله علي بن عبد الرحمن البهكلي - كما ذكرنا - إلى صنعاء للأخذ عن علمائها، ومالبث أن توفي خاله، فمكث في صنعاء بضع سنين؛ ثم سافر إلى مكة فأقام ثمة سنوات عديدة عاد بعدها إلى ضمد في المخلاف السليماني.

تقلب العلامة حسن البهكلي في منصب القضاء في عدد من بلاد المخلاف السليماني فقد أسند إليه مرة قضاء مدينة جازان حين تولى الحكم فيها الإمام المنشق في شهارة المنصور الحسين بين عامي: ١٧١٦-١٧١٦ للميلاد. ثم ولي قاضياً لأبي عريش حين صار حكم المخلاف السليماني إلى الإمام الجديد في صعدة المتوكل القاسم في سنة: ١٧١٦-١٧٢٧ للميلاد، وأسند إليه أيضاً مهمة مراقبة عثمال الإقليم، واستمر في وظيفته هذه إلى أن توفي عام: ١٧٤٣م.

وأتيح له في مدة إقامته في أبي عريش وضمد أن يضطلع بخدمة الشريف أحمد التي استمر فيها مدة خمسة عشر عاماً، فتوفي الشريف أحمد عام: ١٧٤٢م وتسنم سدة الحكم ابنه الشريف محمد بن أحمد، فقام بخدمته أيضاً مدة عام واحد توفي بعده البهكلي، فورث ابنه عبد الرحمن تولي منصب خدمة الشريف محمد أيضاً، واستمر يتقلب في هذا المنصب ثمانية وعشرين عاماً، من سنة : ١٧٤٣م حتى سنة : واستمر يتقلب وصنف له الحوليات التي وسمها باسمه : (خلاصة العسجد في حوادث دولة الشريف محمد بن أحمد).

ومن فضلاء آل البهكلي وأدبائهم ومؤرخيهم سمي صاحب (خلاصة العسجد) والمتأخر عنه وفاة بنحو أربعة وعشرين عاماً، وهو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي البهكلي الضمدي ثم الصبياتي التهامي اليماني. ولدسنة: ١٨٢١هـ ١٧٦٨م علي البهكلي وتنقل بينها وبين صنعاء، وعينه المنصور علي بن العباس حاكماً في بيت الفقيه فحمدت سيرته في القضاء.

من الأدباء المؤرخين، والفقهاء القضاة، له كتاب في التاريخ، ذكر فيه حوادث دولة الشريف حمود في تهامة اليمن إلى سنة: ١٢٢٥هـ وسماه: (نفح العود بذكر

فأخذ عن علمائها فنوناً من علوم الدين والفقه والأدب ؟ ثم انقلب إلى أهله في ضمد، ولبث فيها وقتاً غير طويل، توجه بعده إلى الشرف للأخذ عن العلامة الفقيه الحُسين المحلا، أحد علماء الشرف المشهورين. ولم يلبث طويلاً حتى عاد إلى المخلاف السليماني، فوسُكارً إليه منصب قضاء صبياً لدى آل الخواجيين الأشراف حكام صبيا والجزء الشمالي من المخلاف، ومكث هناك في هذا المنصب زمناً. وفي عام: ١١١٣ه عام ١١١٣ معافر إلى صنعاء للاستزادة من تحصيل العلم على علمائها، واصطحب معه ابنه محمداً، وابن أخيه حسن بن علي البهكلي والد مصنف (خلاصة العسجد) عبد الرحمن. وأقام في صنعاء عاماً واحداً، فلم تُمهله المنية فقد توفي في صنعاء عام والغرائب في دولة الشريف أحمد بن غالب) دون فيه تاريخاً للحقبة الزمنية القصيرة من حكم الشريف أحمد بن غالب التي لم تتجاوز سنوات خمساً، فكانت من سنة: من حكم الشريف أحمد بن غالب التي لم تتجاوز سنوات خمساً، فكانت من سنة:

ومن آل بيت البهكلي الفضلاء الأعلام القاضي العلامة محمد بن علي بن عبد الرحمن، وهو أحد أبناء علي بن عبد الرحمن البهكلي الذي عرفناه آنفاً. وورد ذكره أيضاً عند عبد الرحمن البهكلي في صفحات من تاريخه (خلاصة العسجد).

والد محمد هذا في صبيا، ولم نقف على ذكر لتاريخ ولادته فيما توفر لدينا بما كتب في تاريخ اليمن أو المخلاف السليماني. وبعد أن قضى زمن طفولته في صبيا قصد صعدة للاشتغال على علمائها، ثم عاد ليصطحبه والده معه إلى صنعاء - كما سبق أن ذكرنا - سنة: ١١١ه = ١٠٧١م ليتابع التحصيل والأخذ عن علماء صنعاء، حتى كانت سنة: ١١١ه هـ = ١٠٧٠م بعد مضي عامين على وفاة والده، والي قاضياً لأبي عريش، إلا أنه لم يقيض له الاستمرار في منصب القضاء هذا، يُولّى حيناً ويصرف حيناً، وهو مقيم في أبي عريش لم يغادرها حتى عام: ١١٦٦ه = ١٧٥٢م انتقل منها ثم عاد إليها وأقام فيها حتى أدركه أجله فيها سنة: ١١٧٠ه = ١٧٥٦م، وكان في هذه المدينة من خلصاء الشريف محمد بن أحمد، فعهد إليه بكتابة الردّ على إعلان موت مسعود شريف مكة.

دولة الشريف حمود). وله كتاب: (الأفاويق بتراجم البخاري والتعاليق) وكتاب (الثقات بمعرفة طبقات رجال الأمهات) و (تيسر اليسرى بشرح المجتبى من السنن الكبرى) للنسائي، ويقع هذا السفر في مجلدات. وتوفي متأثراً من سم دس له في سنة: ١٨٤٨هـ = ١٨٣٢م أ.

\* \* >

### ٣ ، ٢ - عبد الرحمن بن حسن البهكلي مؤلف الحوليات (خلاصة العسجد):

من فضلاء هذه الأسرة وأدبائها وأعيانها. وهو عبد الرحمن بن حسن بن علي بن حسن بن أحمد البهكلي التهامي، وقد تقدمت ترجمة أبيه قبل قليل.

ر ولد في ضمد من المخلاف السليماني في عام: ١١٤٨هـ = ١٧٣٥-١٧٣٦م، في عهد حكم الشريف أحمد والدالشريف محمد، وكان والده آنئذ قاضياً في أبي عريش.

لم تسعفنا المصادر بما يشفي الغلة من ترجمته وسيرته إلا وجازات غير مغنية وردت عند صاحب (نيل الوطر) في الصفحات: ٢٦-٢٨ من الجزء الثاني من كتابه، ووجازات أخرى جاءت عند الإمام الشوكاني في الصفحات: ٣٣٠-٣٣٤ من الجزء الأول من كتابه الشهير (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع)، وكلا المصدرين يقبس مما أورده البهكلي من أخبار يتحدث بها عن نفسه في حولياته (خلاصة العسجد).

ومن سيرة عبد الرحمن بن حسن البهكلي هذا مما وقفنا عليه في هذه الوجازات المتفرقة انتثاراً في صفحات تاريخية أصبنا أخباراً تفيد أن والده توفي وهو لما يزل طفلاً في السابعة من عمره، وأنه اقتدى بوالده في ترسم سنن العلم، وراح يأخذ ويشتغل على أعلامه، فأخذ عن تلميذ أبيه القاضي السيد محمد بن أحمد الحازمي قاضي زبيد. وحين اشتد عوده وبلغ السادسة والعشرين من العمر، قصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، ثم عاد ؛ فوسد إليه منصب الحكم في قضاء أبي عريش عند الأشراف من آل الخيرات، وربما كان ذلك خلال السنوات الأخيرة من حكم الشريف محمد بن أحمد المتوفى عام : ١١٨٥ هـ ١٧٧١ للميلاد.

١. نيل الوطر : ٢٣/٢، الأعلام للزركلي : ٤/ ٦٨، البدر، ج١ ص ٣٣٠-٣٣٤.

وتوفي عبد الرحمن البهكلي في أبي عريش خلال شهر ربيع الأول من عام: ١٢٢٤هـ = إبريل - مايو من عام: ١٨٠٩ للميلاد. ولم نصب له من الكتب إلا تاريخه الذي دون فيه أخبار دولة الشريف محمد بن أحمد ووسمه بخلاصة العسجد على ما عرفناه من فضله في سعة الاطلاع على الآداب وكتب التاريخ واللغة والعقائد والفقه عما دل عليه محتوى كتابه الفريد هذا.

# ٣ ، ٣ - تراث التأليف في التاريخ عند المؤرخين اليمنيين ' :

يشتمل هذا التراث على أغاط عديدة تمثل الأعمال المتأخرة ابتداء من القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد، شكلاً من أشكال التأليف المستمدة منها.

فمند بداية القرن العاشر الميلادي روى علي بن محمد بن عبيد الله العلوي أخبار أول إمام زيدي في (سيرة الهادي يحيى بن الحسين)، ونسج المؤرخون على منواله بعده، وبخاصة في مناطق الزيدية، وقد وصلنا بفضِل ذلك سير العديد من الأثمة.

وبسبب تمزق البلاد اليمنية سياسياً ابتداء من القرن التاسع للميلاد، عني مؤرخون منذ وقت مبكر بكتابة تواريخ المدن، عرفنا منهم الرازي المتوفى سنة ١٠٦٨ للميلاد وفي وضعه (تاريخ صنعاء).

واهتم آخرون بتدوين تواريخ الأسر الحاكمة أو المالكة في إقليم من الأقاليم اليمنية، كما فعل جياش بن نجاح المتوفى عام: ١١٠٥ ميلادي، فقد تتبع تاريخ بني زياد وبني نجاح كتاب صنفه ووسمه بعنوان (المفيد في تاريخ زبيد).

واهم مؤرخون آخرون بوضع ذيول أو تتمات يكملون بها تواريخ مؤرخين سبقوهم، يواصلون بها رواية الأحداث ابتداء من التاريخ الذي توقف سابقوهم عنده، وهكذا فعل ابن الديبع في تكملته تاريخ الخزرجي.

وكان من دأب المؤرخين اليمنيين على الأغلب الاهتمام بالأسلوب والديباجات التي يضفون عليها صبغة بيانية أدبية ، فمن ذلك ما نجده منظوماً قصائد، ومنه ما نراه نثراً مزداناً بالسجع والمزاوجة وضروب الصنعة البديعية ، ومنهم من يوشح الأخبار والحوادث بشواهد وأمثلة من أشعار القدماء أو ممن يعاصرهم منهم فيوردون بيتاً أو أبياتاً تناسب المقام .

١. مصادر، ص : ٣٩٩- ٤٠٠، و (المؤرجون اليمنيون في العهد العثماني الأول) لسيد مصطفى سالم.

في تاريخه بذلك أخبار المخلاف وحوادثه من سنة : ٩٠١هـ = ١٤٤٥م، وبلغ فيه إلى تدوين حوادث سنة : ٩٠١هـ = ٩٠١م، فكان البلاع الأسدي رائد من وضع تاريخاً محلياً أفرده للمخلاف السليماني.

وتلاه عبدالله بن علي بن النعمان الشقيري الضمدي المتوفى بعد سنة: ١٠٦٨ هـ = ١٦٥٧ م، فتابعه وترسم نهجه في إفراد المخلاف السليماني بوضعه تاريخاً له أسماه: (العقيق اليماني في وفيات وحوادث المخلاف السليماني) دون فيه حوادث جازان وصبيا وأبي عريش وما حول هذه المدن، جاعلاً من ذلك تكملة للتاريخ المسمى: (غربال الزمان) للحرضي أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر العامري المتوفى سنة: ٩٣هـ هـ الاملامية حتى حوادث سنة: ٩٥٠هـ = ١٩٤٩ - ١٣٥٠م، فأكمله الضمدي في الإسلامية حتى حوادث سنة: ٥٥٠هـ = ١٩٤٩ - ١٣٥٠م، فأكمله الضمدي في تاريخه (العقيق اليماني) ابتداء من حوادث هذا التاريخ. إلا أنه أغفل تدوين أخبار الأقاليم اليمنية وقصره على تسجيل حوادث المخلاف السليماني ووفيات أعيانه.

ثم نجد المؤرخ النُمازي اليمني قد نسج على منواله فوقف اهتمامه في تاريخه (السلاف في تاريخ صبيا بعد ظهور آل الخواجي على هذه المدينة وإقليمها وتولوا الحكم هناك.

ودون علي بن عبد الرحمن بن الحسن بن شمس الدين البهكلي، العم الأكبر لمؤلف (خلاصة العسجد) وقائع ماجريات مدة الحكم القصيرة للشريف أحمد بن غالب من عام: ١١٠٦هـ - ١١٠٩هـ = ١٦٩٠ - ١٦٩٤م. وقد عزم عبد الرحمن بن حسن البهكلي على أن يجعل من تاريخه (خلاصة العسجد) تكملة للتاريخ الذي وضعه عمه الأكبر هذا، كما أشار إلى ذلك في الصفحة: ٤ من بداية الخلاصة المذكورة. هكذا كان شأن تراث التأليف في التاريخ عند المؤرخين اليمنيين، ونجد منه مثلاً واضحاً عند البهكلي صاحب (خلاصة العسجد).

#### ٣ ، ٤ - مؤرخو المخلاف السليماني

المخلاف السليماني هو الإقليم الممتد من حتلي ابن يعقوب شمال تهامة اليمن إلى الشَّرْجَة جنوباً ؛ وينسب إلى سليمان بن طَرَف الحكمي الذي كان عاملاً لبني زياد عليه ؛ ثم استقل بحكم هذا المخلاف حين ضعفت الإمارة الزيادية أواخر حكم أبي الجيش إسحاق بن إبراهيم المتوفى سنة : ٣٧١هـ ٩٨١م، واتخذ من مدينة عثر عاصمة لحكمه، وقد دام حكمه عشرين عاماً وحد خلالها تلك المنطقة وأصبحت مخلافاً نسب فيما بعد إليه فقيل : (المخلاف السليماني) أن

ظهر أول تاريخ خاص بالمخلاف السليماني خلال النصف الثاني من القرن العاشر الهجري الموافق للنصف الأول من القرن السادس عشر للميلاد، وتصاقب هذه الفترة نهاية حكم الطاهريين منطقة المخلاف، وقدوم المماليك، ثم تولي العثمانيين الحكم فيه. وكان المخلاف قد خضع قبل ذلك منذ القرن الخامس الهجري = الحادي عشر الميلادي لحكم الأشراف المتحدرين من أسرة جدها الأعلى داود بن سليمان، وكان استقرار حكم الأشراف لهذا المخلاف السمة الغالبة المميزة له من سائر أقاليم اليمن في وقت تحتدم فيه الاضطرابات والصراعات والمنافسات المتواصلة بين حكام أقاليم اليمن الذين كان الأشراف حكام المخلاف السليماني تابعين لهم. فكانت ظاهرة الاستقرار في هذا المخلاف عاملاً حاسماً بإحساس أهله وحكامه الأشراف بأن له كياناً محلياً شبه مستقل عن متركزاً في مدينة أبي عريش وما حولها، ويستحق أن يقرك له تاريخ خاص به مستقل عن تاريخ اليمن بعامة. وهذا ما عزم عليه وأنفذه المؤرخ أحمد بن مغيزل ابن أبي بكر بن محمد الأسدي البلاع المتوفى سنة ٩٦٣ هـ = ٥٥٥ ١ م، فوضع تاريخاً سماه: (الجواهر محمد الأسدي البلاع المتوفى سنة ٩٦ ه هـ و ١٥٥ م، فوضع تاريخاً سماه: (الجواهر الحسان في تاريخ صبية وجازان) وهاتان المدينتان من مدن المخلاف السليماني، فروى

الأعلام، للزركلي: ١٠٦/٤، والموسوعة اليمنية: ٢٢ / ٢٢٢. وعبد الله الحبش مصادر، ص:
 ٤٣٧ و أين قؤاد، مصادر ص ٣٣١-٣٣٢.

٢. البدر الطالع: ٢/ ٣٢٧. وعبد الله الحبش مصادر، ص: ٤٢٤ و أبين فؤاد مصادر ص ١٨٥.

٣. تاريخ العقيلي : ١٨/١.

١. الموسوعة اليمنية : ٢/ ٨٤٦.

٢. عبد الله الحبشي، مصادر، ص: ٤٢٩. أين فؤاد، مصادر، ص ٢١٠.

خلاصة العسجد

هذا ما وقفنا عليه مما كتب في تاريخ المخلاف السليماني ولعل ثمة تواريخ أخرى لم نحط بها علماً.

\* \* \*

### ٤ - حوليات البهكلي

# خلاصة العسجد في حوادث دولة الشريف محمد بن أحمد

الكتاب تاريخ على السنين، دون فيه البهكلي أخبار حوادث المخلاف السليماني من البلاد اليمانية إبان حكم دولة الشريف محمد بن أحمد في أبي عريش من المخلاف، فسجل أخبار ما جريات أربع وأربعين سنة بدأها بسنة : ١١٤١ للهجرة وانتهى في كتابه بانتهاد حوادث سنة : ١١٨٤ هجرية . واعتمد في إيراد هذه الأخبار على مشاهداته ومشاركاته وما انتهى إليه من الأخبار وذكر الحوادث المعاصرة له سماعاً أو حديثاً، لذلك فإننا نقف في هذا الكتاب على ما انتهى إليه من أخبار مكة أو صنعاء أو نحو ذلك من الأصقاع . كما تناول البهكلي ترجمة عدد من الأعلام ذوي الفضل والشهرة ممن وقعت وفياتهم في سنوات هذا التاريخ .

ويبدو البهكلي في تاريخه هذا ذا محصول معرفي واسع، يستوعب ألوان ثقافة عصره ومعارفه، من علم بأصول الدين، والفقه، وعلوم القرآن والسنة، والفنون الأدبية، والنحو، والبلاغة، وسعة الحفظ من شعر العرب، فهو حين إيراده الأخبار والحوادث يستطرد إلى ذكر بعض القواعد في أصول الدين، والفقه، ومن ذلك نجد مثلاً في الصفحة بستطرد إلى أقوال الفقهاء في حكم إنشاء القباب والمشاهد على القبور.

ونجد في الصفحة ٢٢٣ مثلاً آخر من معرفته أقوال علماء الأصول وأصحاب المذاهب في الحلافيات حول معنى (القبح المذاهب في الحلافيات حول معنى (الحسن) و (القبح الشرعي) ونحو ذلك مما في هذا الباب.

أماسعة علمه واطلاعه في الأدب، والشعر، والنحو، والبلاغة، والعروض، ونقد الشعر، فإننا نجد عنده شيئاً كثيراً من ذلك حين يستطرد ويورد أنباذاً من الطرائف الأدبية أو من الشعر الذي يناسب مقام خبر أو أمر يذكره، كما يذكر فنوناً من النقد

وجاء من بعد عبد الرحمن بن حسن البهكلي ابن أخيه، واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن حسن ابن علي البهكلي أ: (١١٨٢ - ١٢٤٨ هـ = ١٧٦٨ - ١٨٣٢م) ليواصل ما دونه عمه في تاريخه (خلاصة العسجد) فوضع في كتاب سماه (نفح العود في سيرة أيام حمود) ماجريات أيام حكم الشريف حمود : (١٢١٣ - ١٧٢٥ هـ = ١٧٩٨ - ١٨١٠م) وللمخلاف السليماني، وهو أحد أبناء الشريف محمد.

بيد أن العلامة المؤرخ الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بعاكش الضمدي : (١٢٤٣ - ١٢٨٩ هـ = ١٨٨٧ م) كان طبقة عليا بين مؤرخي المخلاف السليماني كلهم، فقام - شأن مؤرخي ذاك الزمان - بإكمال كتاب (نفح العود) الذي وضعه عبد الرحمن بن أحمد البهكلي، فصنف كتاب (نزهة الظريف في دولة أو لاد الشريف).

ووضع أيضاً مؤلفات تاريخية أخرى على جانب من الأهمية منها :

(حدائق الزهر في ذكر أشياخ العصر والدهر).

– (عقود الدرر في تراجم رجال القرن الثالث عشر): وهو كتاب في التراجم
 كان أصلاً بنى عليه محمد زباره كتابه في التراجم (نيل الوطر) المشهور.

- (الذهب المسبوك في سيرة الملوك) دون فيه سيرة الأمير الحسين بن علي لبركاتي وحكمه.

- (الديباج الخسرواني في ذكر أعيان المخلاف السليماني) أفرد فيه تراجم أعيان المخلاف السليماني. وهو من أهم ما كتب في تاريخ المخلاف.

- (الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين) سجل فيه سيرة الأمير عائض بن محمد وحكمه في عسير.

وفي بداية القرن الرابع عشر للهجرة = نهايات القرن التاسع عشر للميلاد، ألف المؤرخ محمد بن حيدر النعمي المتوفى سنة : ١٣٥١هـ = ١٩٣٢م تاريخه الذي أسماه : (الجواهر اللطاف المتوجة بها هامات الأشراف سكان صبيا والمخلاف) .

١ عبد الرحمن بن أحمد البهكلي، (نفح العود) مطبوعات دار الملك عبد العزيز، الرياض: ١٩٨٢ و أيمن فؤاد مصادر، ص ٢٩٢-٣٩٣.

٢٠ عبدالله الحبش، مصادر، ص: ٥٧٧-٥٥٨ و أيمن فؤاد، مصادر، ص ٣٠٣، الزيلعي، الأوضاع، ص ٢٤٠.

٣. مصادر، ص: ٤٦٤ و أيمن فؤاد، مصادر، ص ٣١٦ والزيلعي، الأوضاع، ص ٢٤٦.

# النسخ الخطية لخلاصة العسجد وعملنا في التحقيق

سجل الأستاذ أيمن فؤاد سيد في كتابه (مصادر تاريخ اليمن الإسلامي) نسختين مخطوطتين من كتاب (خلاصة العسجد):

إحداهما : حفظت في دار الكتب الوطنية في باريس.

و ثانيتهما : يملكها المؤرخ العلامة محمد العقيلي، ولا تزال محفوظة في مكتبته الخاصة في منزله في جيزان.

أصبنا نسخة دار الكتب الباريسية ، وحاولنا - دون جدوى - اجتلاب نسخة العقيلي، فتعذر ذلك بل استحال .

بيد أننا حظينا بنسخة ثالثة حفظت في مكتبة الجامع الكبير الغربية في صنعاء، بيد أننا حظينا بنسخة ثالثة حفظت في مكتبة الجامع الكبير الغربية في كتابه. فاستقام لنا الحصول على مصورتين للنسختين الخطية، :

ا - نسخة دار الكتب الوطنية الباريسية ، ب - نسخة الجامع الكبير الغربية في صنعاء ' .

ونود أن نشكر القاضي اسماعيل الأكوع الذي سهل لنا الحصول على هذه الصورة.

# ١ - نسخة دار الكتب الوطنية في باريس :

وهي مسجلة برقم : ٥٩٥٥ في خزانة المخطوطات العربية والإسلامية في المكتبة الوطنية في باريس "، اقتنتها عام : ١٨٩٩م بعد وفاة المستشرق شارل شفر". البلاغي ومن القواعد النحوية واللغوية ونحو ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة شائعة في الكتاب، نجد أمثلة من ذلك في صفحات كثيرة من الكتاب وغيرها في مواضع كثيرة.

ولما كان اعتماد المؤلف فيما سجله في تاريخه من الأخبار والحوادث على مشاهداته أو على ما انتهى إليه من أخبار الحوادث المعاصرة له سماعاً أو حديثاً، فقد أضفى على تاريخه أهمية متميزة من وجوه:

- معاصرته للأحداث ومشاركته فيها أحياناً، فهو يذكر ما شاهده أو سمع به من الحوادث، كما يسجل ماجريات لقاءاته بمن له شأن ودور في حوادث أيامه ؛ ومن تلك المشاهدات واللقاءات والواقعات أمور وأخبار طريفة مهمة، وتعتبر نادرة الوقوع في غير هذا الكتاب.

دكره تفاصيل عن عادات أهل مدن المخلاف وبواديه في مختلف طرائق حياتهم وألوانها. فمن ذلك بعض الأطعمة وكيف تباع في الطرقات، وأساليب اليمنين في القتال ووصف أسلحتهم، ووسائل العقاب والتعذيب.

- تراجمه للأعلام، وهذه التراجم على قلتها فإنها على جانب كبير من الأهمية، لأن المؤلف يوفي الكلام على العلم المترجم له إيفاء مغنياً فيه الكثير من الفوائد.

- حديثة عن الأسعار والغلاء والرخص، وعن المواسم الزراعية في حالتيها في الإقبال والقحط.

\_ ضبطه لأسماء الأعلام وأسماء الأماكن ضبط كلمة مراعاة للدقة والتحرير.

-ذكره نبذة من أنواع الملاهي عند اليمنيين، ويصف بعضها وكلمة الشرع فيها، كلعبة البهالوان.

إيراده أخبار ما يجد ويستحدث في عصره من منشآت عمرانية .

بحثه وتتبعه أصول طائفة المكارمة في اليمن، وهم من الإسماعيلية.

وعلى هذا النحو مما ورد عند البهكلي، فإن مثل هذه الأمور تميز هذا التاريخ بفوائد قد يتفرد فيها ولا نجدها في غيره.

١. قهرس مخطوطات الجامع الكبير، ص : ٦٣٣.

Vajda, Index général des manuscrits musulmans de Bibliothèque Nationale de . Y Paris, p. 391 et GAL. suppl. II, p. 552.

٣ . عن شفر انظر : TLarousse Encyclopédique, t. IX.

أو ترجمة لعلم، منها ما هو بخط الناسخ فكان من جنس خط المتن، ومنها ما كان بخط قارئ.

في النسخة - على قرب خطها من الجودة ومحاولة ناسخها التأنق فيه - أخطاء كثيرة مبثوثة، لا يكاد يخلو سطر من خطأ نحوي أو لغوي أو إملائي قد وقع في مفردات الكتابة وكلماتها، ويتجاوز الناسخ الحد في أخطائه إلى أن يصيب صياغة عبارات بعض الأخبار، فيتصرف فيها تبديلاً في الصياغة، أو اختصاراً، أو تعديلاً ونحو ذلك مما قد يسخ فحوى الخبر أو يحرفه عن المبتغى منه.

فأما الأخطاء والتصحيفات والتحريفات التي أصابت مفردات الكتابة - وما أكثرها فقد أحصيناها تتبعاً واستقصاءً، وصنفناها زمراً لتكرر الأمثال منها، وأثبتنا نماذج من هذه الزمر في هامش الصفحة ٨٤ من طبعتنا هذه.

وأُما ما وقع من اختلافات في صوغ العبارات والجمل والفقرات بين هذه النسخة الباريسية وبين ما جاء من ذلك في النسخة الصنعانية فقد تتبعناها كلها أيضاً، وأثبتنا الفروق في الصيغ في هوامش الصفحات التي وردت فيها.

وفيما يلي رواميز من هذه النسخة - نسخة دار الكتب الوطنية في باريس - :

كانت هذه النسخة المخطوطة في المجموعة الخاصة التي كونها المستشرق شفر الذي ولد سنة : ١٨٥٧ م، وسافر في شبابه إلى الشرق حيث أمضى سنوات عديدة يتنقل في أقاليمه، وأقام مدة كافية في إسطنبول. وفي سنة : ١٨٥٧ م درس اللغة الفارسية في المدرسة الوطنية للغات الشرقية قبل أن يصبح مديراً لها. ومن المحتمل أنه اقتنى هذه النسخة الخطية لحوليات البهكلي (خلاصة العسجد) حين كان في اسطنبول حيث عبرت من هناك آلاف المخطوطات العربية إلى أماكن متفرقة من أوربة وغيرها استقرت فيها وحفظت في خزائنها.

تقع النسخة الباريسية هذه في ١١٢ مئة واثنتي عشرة ورقة، قياس وجه الورقة منها ٢٥ × ٢١ سم. ومسطرتها في الصفحات غير مطردة، يتراوح عدد الأسطر في الصفحات بين القلة والكثرة، فبينما نراه في بعض الصفحات أربعة عشر سطراً نراه في صفحات أخر خمسة وعشرين سطراً، وهكذا يتراوح عدد الأسطر بين هذين الحدين.

يشغل متن كتاب الحوليات (خلاصة العسجد) من هذه النسخة الخطية: ٩٦ ستا وتسعين ورقة، وذيلت أوراق المتن بست عشرة ورقة أثبت فيها مقطعات من الشعر تحمل موضوعات مختلفة؛ ومن بين ما تضم هذه الورقات نص مقامة أنشأها والدالمؤلف الذي ورد ذكره وأسماها: (المقامة الضدية).

لم تكن هذه النسخة بخط المؤلف البهكلي، بل كتبها ناسخ يبدو أنه قليل الحظ من العلم، وقد أغفل ذكر اسمه فلم نصبه في أي موضع من صفحات النسخة، واكتفى بإثبات تاريخ انتهائه من نسخها، فذكر أنه كان آخر يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة من عام : ١٢١٨ه، وأنه كتب النسخة برسم الشريف محمد بن حسن بن أحمد الحسني، وهو ابن أخي الشريف محمد الحسني الذي حكم والده (أبا عريش) نحو عام من الزمن في سنة : ١١٨٩-١١٩٠هـ = ١٧٧١-١٧٧٥م.

جرى الناسخ في كتابه لهذه المخطوطة على قاعدة خط النسخ، وهو أميل إلى التجويد فيه، وقد أعجمه إعجاماً كاملاً، إلا أنه أهمله من التقييد بالحركات. لم يخل بعض هوامش النسخة من بعض التعليقات أو التنبيهات أو مما يدل القارئ بعنوان لخبر

١ . انظر الهامش رقم : ١٨ من الفصل : XXXIV ٣٤.



راموز طرة نسخة دار الكتب الوطنية في باريس وفيها عنوان الكتاب.

وروعلالعوص جار لديينه اليد والعرقا لحديث من القديم وسمر ونه المنظارة السغيم فكرمن قضيد استكا أنوار وحقانو الآخارين المدقفين كأته الكرابرزوي المالوم ديون الم من مان الأخبار مي الأسفار واطلع من كتب على خِلِياً الأسرار وكني بقطية بعود خيبرا مقام قال التركو الماليات المقالة المقالة المقالة المقالة المالية الما أن الني صلى الدينية و عم السقط عنم الخراية ميطوع النيطة الإنتاج العام القانيدة كالح خليفة ذالاء المصاليميا العلامة الحافظ ابوبكر المعروف بالخطيئا مَ مَن نَوْرَالِتَارِيِّ إِلَيْلِ وَالْقَصْيِهِ مِنْ عُوْرَةٍ وَا التاريخ مالفره فحد الخالك الااقتفااذ رس بي حراح مري دي المهاد المحادد الإعادة مروقه السطعت بقد منحوادد الزمن وعيون وقائع والعظام فصلا لته المعالى الاعتبال والماكدة لا فادة ميريدا ملعاجرت بداروي الأفضيد والافلان فلاءا من احرت بدادت المرتب المالية المرتب الم منام و الحلع على الحكمية الزلاهية في ذلك ا

راموز الصفحتين الأولى والثانية من نسخة دار الكتب الوطنية في باريس، وفي الأولى منهما بداية الكتاب، وواضح ما وقع في الصفحتين من الأخطاء والتصحيفات التي أشرنا إليها آنفاً.

#### ب\_النسخة الصنعانية:

محفوظة في المكتبة الغربية الملحقة بالجامع الكبير في صنعاء '. وقد أنشئت هذه المكتبة بعد ثورة عام : ١٩٦٢م، وجمعت فيها المخطوطات التي كانت محفوظة في المختزائن التابعة للأوقاف في صنعاء وغيرها في اليمن، ومماكان محفوظاً منها في الخزائن الخاصة التابعة لإمامي اليمن الأخيرين. وأفراد العائلة المالكة في اليمن، ولم نهتد إلى معوفة أية خزانة من هذه الخزائن كانت هذه النسخة الخطية من (خلاصة العسجد) محفوظة فيها قبل أن تستقر في مكتبة الجامع الكبير المذكورة.

تقع هذه النسخة في : ١٩٦٦ مئة وست وتسعين ورقة ، يشغل متن الكتاب منها : ١٨٩ مئة وتسعاً وثمانين ورقة ، والورقات السبع الباقيات شغلتها قصائد ومقطعات من الشعر نظمها عدد من الشعراء في تقريظ الكتاب والإطراء بمؤلفه البهكلي .

قياس الصفحة من النسخة : ٢٢ × ١٦ سم، ويتراوح عدد الأسطر في صفحاتها بين ١٣ و ٢٠ سطراً.

خطها تعليق قريب من الجودة، قليل الإعجام جداً إلا ما ندر بما قد يقع في قراءته اللبس من الكلمات والأعلام من الأشخاص والأماكن والقبائل، ويخشى فيه الوقوع في الخطأ والوهم. وقد خلت الكتابة أيضاً من التقييد بالشكل خلواً تاماً. وفي هوامش بعض صفحات النسخة تعليقات وتنبيهات إلا أنها في غاية القلة، وكتبت بخط الناسخ لأنه من سنخ خط المتن.

أنجزت نساختها في الثلاثين من شهر رمضان سنة: ١٢٢٠هـ= ٢٢ ديسمبر من سنة: ١٢٢٠م، لم يذكر اسم الناسخ كاملاً، بل وقفنا في طرة النسخة في ذيل كلام طويل في إطراء البهكلي مؤلف الكتاب، وقفنا على لقب الناسخ ونسبته، فلقبه (الشريف) ونسبته (اللاهوري) ولم نصب زيادة في ذلك. وذكر تاريخ النسخ الذي أشد نا إليه آنفاً.

وبالجملة فالنسخة الخطية الصنعانية هذه في حالة حسنة قد ترتقي بها إلى الجودة، تكاد تبرأ كتابتها من التصحيف والتحريف ومما شاع في أختها االباريسية من أخطاء قطالا بالمدينة احد داك الزيو والداراء والمسلمة عليه الداع والمدينة احد داك الزيو والداراء وحد مدينة المدينة عليه الداك وحد والمداكة والمداكة وحد والمداكة والمداكة وحد والمداكة والمداكة وحد المدينة المداكة والمداكة والم

لدالاحوال و المندعقيب هذه الوقايع علاقالنا بسب ما يغب من الاموال بعالي على الدون الاحوالوفها فيعمل جداعلدالا إوالعان مستعرد كألج الحام كانت وفات مؤلافا النابغ العام الصصام الققام عد اللائم والعسوب الكام عدر المدعد خيرات الخشي تمديت الاهرش ودون بمقابراهلدا ولياك يتدافله وبنت عليه في عظيمة النيات مشاه الأكا واستدرات الحال موزمن فال والعمالاللان مات الغرو يعرطول يوص المترس منتوصاح مُوقِع على الناس يومرمو تَدجين أبكيُّ العيونُ الله ومقلقلت احوالهم وعزيت عنالسكون وكاعت إن تتورين اولاده فتندغ ظمه بسهب وصنته الأولده المديني حيدر وعاضه احنة النعاجد غرانيام فقام معلكت النيد على ارس بن في ولما فرج الناسين وتحسيه حصاالمدا لمين الأولاد وفوف الشين احت لولاندابلاد وارخ عام وفاته السد الامير الاديب الفاصل لعارفها والصلام عي القيطي بأبيات رسمت فالعندألئ لمأثن فخال هُدَاضِعَ الْمُاعِ الْمِدْ أَلْضِعُ الْصِعَامُ وَمُوجِدًا

راموز الصفحتين ما قبل الأخيرة والأخيرة مما شغله متن الحولبات (خلاصة العسجد) وعلى الصفحة الأخيرة تاريخ النسخ .

١. انظر فهرس مخطوطات الجامع الكبير، ص: ٦٦٣.

وقد اضطلع الأستاذ عدنان درويش بمراجعة عملنا في تحقيق النص وإخراجه، فتتبع الاختلافات بين النسختين وما وقع فيهما من تصحيف وتحريف ونحو ذلك على سبيل الاستقصاء وحرر ذلك وأثبته في الهوامش.

كما أصلح ما كان قد ندعنا من وهم أو سهو أو طفرة قلم أو قفزة نظر في المتن أو في تعليقاتنا وشروحنا في الهوامش، وجهد في تقويم ذلك على نحو نرجو فيه أن يقيم المنهج السليم في تحقيق النصوص، ويقدم الفائدة خالصة للقراء.

وفيما يلي رواميز بعض الصفحات من النسخة الصنعانية:

نحوية ولغوية وإملائية، إلا ما ندعن الناسخ سهواً أو طفرة قلم أو نظر، وهو قليل. وهذا مما يقوي الترجيح بأن الناسخ إن لم يكن من العلماء فإنه من المتعلمين الذي يغشون مجالس العلماء.

وهذا ما حدا بنا إلى أن نتخذ من النسخة الصنعانية هذه أصلاً نعتمده في تحقيق الكتاب، ونأينا بأنفسنا عن النسخة الباريسية التي كانت أقدم تاريخاً من الصنعانية بنحو سنتين، وذلك لكثرة ما اعترى الباريسية من التحريف والتصحيف والخطأ والتصرف المقصود أو غير المقصود في صياغة بعض العبارات والجمل. وقد برئت الصنعانية من كل ذلك إلا نادراً، كما أشرنا إلى ذلك.

وهكذا اقتصر دور النسخة الباريسية على الاستثناس بها لحسن خطها حين يواجهنا ما تلتبس علينا قراءته في الصنعانية .

ولم نأل جهداً في تتبع ما يقع في النسختين من التصحيف والتحريف واستقصاء ذلك، ثم إثبات الواقع من ذلك في الهوامش. وإذا ما وقفنا على اختلاف في صوغ بعض الفقر أو الجمل أو العبارات بين النسختين - وهو قليل - أثبتنا في المتن صيغة ما جاء في الصنعانية، وأثبتنا في الهامش أيضاً نص العبارة أو الجملة أو الفقرة كما وردت صورتها في النسخة الباريسية. وعلى هذا النحو نكون قد وضعنا بين يدي القارئ الصورتين كاملتين لما جاء في النسختين الصنعانية والباريسية.

ثم عمدنا إلى ما ورد في النص مما نرى فيه حاجة إلى شرح، أو تعريف، أو تعليق، أو تعليق، أو عزو، أو تخريج، أو توجيه معنى، من مصطلحات، وأسماء أعلام الأشخاص والأماكن والجماعات، وآيات قرآنية، وأحاديث شريفة، ونقول نصوص ونحو ذلك، فقمنا بإيفاء الحاجة، ولم نغادر من كل ذلك إلا ما لم نر فيه كبير فائدة أو عائدة في إضاءة نصوص المتن أو إيضاح توجهات الأخبار ؛ لذلك كان عزومًا ما يرد من أبيات الشعر التي كثيراً ما يتمثل بها المؤلف قليلاً إلا ما نرى منه في حاجة إلى عرو.

وإذا ما وقعنا في المتن على سهو أو فوت قديقع فيهما ناسخا النسختين استدركنا ذلك من مظانه ومصادره وأضفناه إلى النص وجعلناه بين حواصر معقوفة على هذا اللحو []، وهكذا كان منهجنا في إخراج هذا الكتاب منشوراً.

واموز صفحتين من النسخة الخطية الصنعانية وفي أولاهما بداية الكتاب.

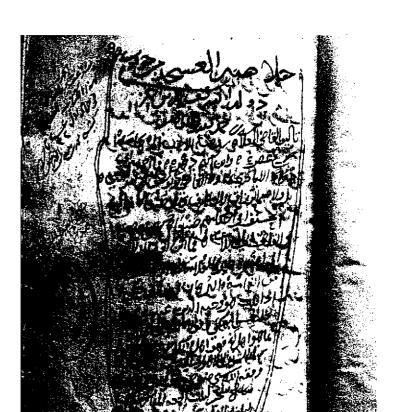

راموز طرة الكتاب في نسخة مكتبة الجامع الكبير الغربية في صنعاء وفيها عنوان الكتاب واسم الناسخ



راموز صفحتين من النسخة الخطية الصنعانية وفيهما أخر ما ألحق بمتن الكتاب من القصائد والقطعات الشفرية والتقريظات، وهنا نهاية النسخة الصنعانية .

اسداد هدایم (صدا مه نو میدار میدادد می ام و امان از ایک سروا ی المدادم رمدوا و می ام و امان از ایک سروا ی المدادم و اید رخ در اخراج المی اردام میدادد و میدادد و میدادد در امام ی است می میدادد میداد میداد و امام و میداد میداد اسامی است میداد میداد میداد و امام و میداد میداد امام ی میداد میداد میداد و امام و میداد در امام ی میداد میداد میداد امام و میداد امام و

ملامه مدورا الدوما المرسا المراا المراا المالا المالا المراا المرا المراا المرا المراا المرا المراا المراا المراا المراا المراا المراا المراا المراا المرا

خيلاصية المستجيد

راموز صفحتين من النسخة الخطية الصنعانية وفي أولاهما نهاية متن حوليات البهكلي (خلاصة العسجد) وفي ثانيتهما الصفحات الملحقة الني شغلت بالقصائد والقطعات الشعرية . إِنْ الْعَيْدُ الْعِيدُ الْعَيْدُ الْعَالِي الْعَيْدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعِيدُ الْعَيْدُ الْعِيدُ الْعِيمُ الْعُلِي الْعِيمُ الْعِيدُ الْعِيمُ الْعِيمُ الْعِيمُ الْعِيمُ الْعِيمُ الْعِلْعِلِي ال

## خلاصة العسيجك من حوادث دولة الشريف محمد بن أحمدا رحمه الله تعالى، آمين

تأليف

القاضي العلامة، روضة الأدب المُدهامة، شريح عصره، وابن أكثم دهره. فما أحمد بن أبي دؤاد الإيادي، ولا القاضي أبو يوسف هما مرادي؛ بل ولا عبد الرزّاق، ولا مُطرّق قاضي صنعاء؛ فالجميع لم يُحسنوا في أحكامهم صنّعا، كصنيع هذا القاضي أبي البلاغة. فما ابن أبي ليلى، ولا ابن المراغة غير كالقُلامة، أو كالقطرة من الغمامة. والبرهان في مقالتي جليّ، إذا قلت:

هو : وجيه الدين عبد الرحمن نجل الحسن البهكلي. تولاه المهيمن الخلاق بما هو أهل لكل خير على الإطلاق.

من . . . . الشريف اللاهوري الحكيم . . . . "بن الحسين وفقه الله سبحانه وجميع إخوانه لخير الدارين .

تبه سحر ليلة الجمعة المباركة أعني ليلة الوقفة سنة ١٢٢٠، وصلى الله وسلم على رسوله وآله .

١. بإزاء عنوان الكتاب في طرته نص مطالعة مثالها : ١ الحمد لله، شرعت بمطالعة هذا الكتاب العظيم
 في جماد أول عام ٢٢، كتبه محمد بن سعيد بن أحمد غفر لهم ١.

٢. كلمة صغيرة غيربينة.

٣. الاسم غير واضح ويبدو كأنه (محمود) أو نحوه.

٤. هذا مثال ما أثبت في طرة النسخة الصنعانية. ص

<sup>.</sup> عند منان ما بهت مي طول المسلم المواد المسلم المواد المسلم المس

و هذه خلاصة العسجد في دولة الشريف محمد بن أحمد :

- عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني ، من كبار حفاظ الحديث الثقات ، وله مؤلفات مشهورة في ذلك أشهرها كتاب (المصنف) المشهور بـ (مصنف عبد الرزاق)، ولد سنة : ١٢٦ هـ = ٧٤٤م وتوقي في صنعاه سنة : ٢١١ هـ = ٨٢٧م. (وفيات الأعيان : ٣٠٣/١).

- مطرف، قاضي صنعاء، لم تهتد إلى التعريف به.

- ابن أبي ليلي، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، الأنصاري، الكوفي، قاض فقيه، من أصحاب الرأي، ولد سنة : ١٤٨ هـ = ٢٦٥ م (وفيات الأعيان : ٢٥٢/١٥) - ابن المراغة : هكذا جاءت في الأصل، ولعله الحسين بن جعفر المراغي، من فقهاء اليمن في القرن الثالث الهجري = الناسع للميلاد (انظر مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن، لعبد الله الحبشي : ٩٨)

\* \* \*

وأما صاحب المقطعة الأولى في تقريظ (خلاصة العسجد) المثبتة في صفحة العنوان من النسخة الباريسية س فهو السيد الإمام العلامة، وجيه الإسلام عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر الصنعاني الكوكباني. من كبار علماء اليمن وقفهاتها. ولدستة: ١١٣٥ هـ = ١٧٢٣ م وتوفي بكوكبان سنة: ١٢٠٧ هـ = ١٧٩٢ م. (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني: ١/ ٣٦٠ - ٣٦٨. قبل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر، لزبارة: ٢/ ٥٤ - ٥٧،

(al-'Amri (Husayn), The Yemen in the 18th & 19th centuries, p 106)

ولعل ناظم المقطعة الثانية التي تلت المقطعة السابقة هو السيد على بن محمد الكوكباني النحوي البلاغي الأصولي الشاعر، وكان له مطارحات مع معاصره الإمام الشوكاني. ولد سنة : ١١٤٩ هـ وتوفي سنة : ١٢١٢ هـ (البدر الطالع، للشوكاتي: ٢١ ٩٠١).

\* \* \*

تأليف الوالد القاضي العلامة وجيه الإسلام والغرة الباذخة في جبين الأنام عبد الرحمن بن الحسن بن
 على البهكلي، تولا الله مكافاته آمين »

وتحت العنوان مقطعتان شعريتان في تقريظ الكتاب مثالهما بما وقع فيهما من أخطاء :

الأبيات للسيد العلامة الإمام وجيه الإسلام عبد القادر بن أحمد الصنعاني (صوابه الكوكباني)
 معرفا بخلاصة العسجد :

خلاصة العسجد عند النقدي شمس تنير في بروج السعدي فالشمس عند نورها مثل السها والروض من نوارها يستهدي كأنها مجامر تظوعت [كذا] في كل تادبذكي الندي السدي الدمن عذب فرات لسصد أشها من الوصل عقيب الصدي كم أطربت ألفاظها صم الصفا وكم أصالت من غصون ملدي إذا نفثت سحرها في سحر

وقال السيد العلامة جمال الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن الإمام الكوكبائي:

خلاصة العسجد قد أصبحت نز فكل تباريخ مضا قبلها بس لولا اعتقالي جثت فيها بما يج والقصر قد قصر آداب من ح

ترري بستاريخ مروج النهب بسيك من قد صاغها قد ذهب يجعل در النظم كالمحتسب حسل بسه وهسو بسدار الأدب

أقول : ولخلاصة العسجد تقاريض كثيرة لا تسعها هذه الورقة الحقيرة ٥.

وفي الزاوية اليسرى من صفحة العنوان بإزاء عنوان الكتاب نص تملك صورته: ﴿ في ملك السيد الأجل محفوظ ابن صالح عليوه بالشرا من مالكه والثمن المستوفى يعلم. كتبه الفقير علي بن يس القاري ﴾ . هذا كل ما جاء في صفحة العنوان من النسخة الباريسية .

\* \* \*

وأما ما جاء في صفحة العنوان من النسخة الصنعانية ص من ذكر الأعلام الذين ضاهي بهم كاتب النسخة قضل البهكلي مؤلف (خلاصة العسجد) بفضلهم وعلمهم، فهم :

- شريح بن الحارث بن الجهم الكندي، اليعنى، الكوفي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. ولد في اليمن ثم رحل إلى الكوفة وولي القضاء بها، وكان من الأدباء الشعراء، توفي في الكوفة سنة: ٧٨ هـ = ٢٩٧ م. (طبقات ابن سعد: ٦-٩٠).

- ابنُ أكثم، هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن، النميمي الأسيدي، المروزي، قاضي قضاة بغداد أيام المأمون العباسي، وكان رفيع القدر عالي الشهرة. ولد بمروستة : ١٥٩ هـ = ٧٧٥م وتوفي بالربذة قرب المدينة سنة : ٢٤٧ هـ = ٨٥٧ م. (وفيات الأعيان : ٢/ ٢١٧).

- أحمد بن أبي دواد بن جرير الإيادي، قاض، من كبار الأدباء الفصحاء، معتزلي، من الدهاة، ولدسنة : ١٦٠ هـ = ٧٧٧م، وتوفي ببغداد سنة : ٢٤٠ هـ = ٨٥٤م (وفيات الأعيان : ١ / ٢٢).

- القاضي أبو يوسف، هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري، الكوفي، البغدادي، تلميذ الإمام أبي حنيفة وصاحبه، من كبار الفقهاء الحنفية العلماء المحدثين، قاضي القضاة ببغداد في أيام الهادي والمهدي والرشيد، ولد بالكوفة سنة ١٨٣هه = ٧٣١م، وتوفي ببغداد في سنة : ١٨٢هه = ٧٩٨م. (تاريخ بغداد: ٢٤٢/١٤).

# / بسم الله الرحمن الرحيم [أهمية علم التاريخ] ا

## حمداً لَن أبدع صنع مخلوقاته على غير مثال ، وأودع في ضمنها من العجائب ما

١ . العناوين التي جعلناها بين قوسين معقوفتين من وضعنا نحن، الخذناها تيسيراً للقارئ الكريم .

 ٢. شاعت في النسخة الباريسية س أخطاء كثيرة إلى الغاية، سببها خروج عن شوط القواعد الإملائية والنحوية، أو عدم مراعاة مقتضيات رسم الحروف وفق ما تواضع عليه أهل اللغة. ونثيت فيما بلي أمثلة من ذلك:

- رسم حرف الضاد ظاء، جاء ذلك في نحو : (ظمنها) (ظمد) (للتظلع) (ظمنها) (تظمين) (ظميركم) (انظم) (حظر) (الظمير) (بنظار) (خظير) (الفيظ) وهكذا، وشرط هذه الكلمات ونحوها أن نكتب بالضاد المجمة أخت الصاد : (ضمنها) (ضمد) (للتضلع)، وهكذا.

- رسم حرف الظاء ضاداً، وقع ذلك في مواضّع كثيرة منها : (لاحضتك) (الضمأ) (لاحضت) (حضي) (بوضيقة) (نضمت) (ضبي). وشرط هذه الكلمات ونحوها أن تكتب بالظاء المعجمة أخت الطاء.

- الألف المقصورة التي شرطها أن ترسم ياءً في أواخر الأسماء والأفعال والحروف، رسمت ألفاً طويلة، من ذلك : (إلا) وهي حرف الجر (إلى) (فوقا) (أعلا) (وابتغا) (مدا) (جنا) (حوا) (قرا) (اعتنا) (تولا) (العلا) (ثنا) (تجلا) (يستقا) (القتلا) (يسما) (لاقا) (القلا) (خلا) (المسما) (أربا) (طولا) (نرا) (أدعا) (توفا) (السرا) (الثرا) (سوا) (الفتا) (فتنحا) (منا)، وشرط هذه الكلمات كلها وتحوها أن ترسم الألف فيها ياءً.

- قصر الأسماء الممدودة وجعل أواخرها حروف (ياه) نحو: (الفضى) (القضى) (الاعتنى) (الصفى) (الصفى) (قضى) (الوسفى) (الجفى) (وإجرى) (الوفى) (الجلى) (الهوى)، وشرط هذه الكلمات ونحوها أن ترسم: (الفضاء) (الاعتناء) وهكذا.

- تسهيل همزة ما آخره همزة ثم رسمها يام، وقع ذلك في نحو : (تبري) (تملي) (مبئدي) وهكذا، وصوابها أن تكتب (تبرأ) (تملأ) ونحو ذلك.

- الألف الواوية الأصل التي تقع ثالثة في الأفعال الثلاثية وشرطها أن ترسم ألفاً رسمت ياء، وقع ذلك في نحو: (سجى) (خلى) (غزى) (عدى) (دعى) (رسي) (سمى) (عفى) (شكى) (أحيى) ونحوها. وكذا ألف الاثنين أو ما يقع آخراً في بعض الأسماء رسمها ياء نحو: (كلى) (بلى) (دنيى)، وصوابها: (سجا) (خلا) (غزا) (كلا) (بلا)، وهكذا.

- الهاء وهي التاء المربوطة التي تعلم بها الأسماء المؤنثة رسمت تاء مبسوطة، من ذلك: (واسطت) (جهت) (كثرت) (بقيت) (غايت) (ولايت) (توليت) (مدينت) (حضرت) (إقامت) (هجرت) (مددت) (وفات) (ثاثرت) (ليلت) (موارات) (الكمات) (حقيقت) (مواطأت) (حرقت) (رحمت)، وصواب ماجاء من ذلك: (واسطة) (كثرة) (بقية) ونحو ذلك.

وكذلك جعل التاء المبسوطة أحياناً هاء (تاء مربوطة) نحو : (المسافاة) صوابها (المسافات) - رسم اسم الإشارة (ذلك) بألف، فتجعل هكذا : (ذالك).

يبهر العقول وتحار عنده أفكار نَحارير الرجال. وأثنى في كتابه العزيز على من نظر إلى الما البرزه في عالم الوجود بعين الاعتبار، فقال – عز قائلاً – : ﴿ إِنَّ فِي خَلْق السَّموات والأرض واختلاف اللَّيل والنَّهار لآيات لأولي الألباب الذين يَذَكُرونَ اللَّه قيَاماً وقُعوداً وعلى جُنُوبهم ويَتفكَّرونَ في خلق السَّموات والأرض ربَّنا ما حَكَفَّتَ هذا باطلِاً سَبُّحانك فَقنا عَذَاب النَّار أَ ﴾.

والصلاة "والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أفضل من تزينت بتدوين

- اسقاط ألف الوصل من الأسماء المعرفة بالألف واللام، فترسم على هذا النحو: (بلإجابة) (كلذي) (يلإنسان) (بلإحراق) (كلقاضي) (بلاستقلال) (بلإكرام) (كلأعياد) (كلأولى) (بلإنجاز) (كلوالد) (بلتأسي) (بلإحسان) (بلاحترام) (بلامس) (فستباح). وصواب هذه الكلمات: (بالإجابة) (بالإحراق) (فاستباح) وكذا.

- عدم مراعاة علامة الإعراب في الأسماء الخمسة حيثما ترد، نحو: (أبو) (ذو) ونحوهما يبقيهما هكذا الدخ حالة النصب والحد.

بعوري تحيي المستحد . . - عدم مراعاة علامة الإعراب في جمع المذكر السالم، فما شرطه الياء في حالتي النصب والجر يجعل بالواو، وما شرطه الواو في حالة الرقع يرسم بالياء، وذلك كثير شاتع في هذه النسخة .

بانواق، وما سرت الواح في المساطق على المراح المراح المراح المراح المراح المراح الواق المراح المراح المراح المر - وضع ألف في أواخر أفعال معتلة بالواو أو في أواخر أسماء تنتهي بحرف الواق، جاء ذلك في تحو : (ذوا) (تخلوا) (يشجوا) (بنوا) (نحوا)، وصوابها بحذف الألف.

ر من رسيون ريسير و به المعدود في حالتي التذكير والتأنيث، وقع ذلك في مواضع كثيرة نحو: - عدم مراعاة مخالفة العدد للمعدود في حالتي التذكير والتأنيث، وقع ذلك في مواضع كثيرة نحو: (عشر رجال) (منة قبائل) (سبع عشر راجلاً)، وصوابها لا يخفى.

(عشر رجال) (منته قبائل) رسبع عسر راجاره) وصوبها ويسلى . - اختلاف النسخة الباريسية س مع النسخة الصنعانية ص في حروف العطف الواو والفاء وثم، قما كان في الصنعانية واواً يجعل في س فاء، وما كان بالحرف (ثم) في ص يجعل في س واواً، وهكذا، وهو شائع

كثير، وقد يسقط حرف العطف في س ايضا . - اختلاف النسخة س مع الصنعانية ص في حرفي الجر، (الباء) و(في) فما نجده في س باءً نجده في ص (في) وما نجده في ص بحرف الجر الباء نجده في س بالحرف (في) وهكذا، وهذا شائع كثير.

ني) وما مجده في ص بحرف الجرائباء مبتدا عي من به طرف بي. ولقد أغفلنا الإشارة إلى هذه الأخطاء حيثما تقع في النسخة س لكثرة وقوعها وشيوعها وضربنا صفحاً.

عن إثبات تصويباتها في الهوامش وذلك لقناعتنا بأنه لا طائل من تصويها ولا فائدة. أما النسخة الصنعانية ص التي اعتمدناها أصلاً في التحقيق فقد كادت أن تبرأ من مثل هذه الأخطاء، وما وقع منها – وهو قليل – أشرنا إليه في مواضعه وصوبناه في الهوامش.

۱ . في س : ﴿ تَحَايِر ﴾ سهو .

٢. في س (إلا)، انظر تعليقنا في الحاشية (٢) ص ٨٤، وسوف لا نشير إلى ما يقع من مثلها فيما يأتي.

٣. في س ﴿ قائل ﴾ خطأً .

٤. الأيتان : ١٩٠ و١٩١ من سورة أل عمران.

٥. جاءت في الأصل ص بالرسم القرآني: ﴿ الصلوة ١.

[17]

عنهم الجزية، وإبرازهم مسطوراً بذلك فيه شهادة جماعة من أجلاء الصحابة، حتى كاد خليفة ذلك التسجيل؛ حتى بين فضيحتهم العلامة الحافظ أبو بكر المعروف بالخطيب عا اقتبسه من نور التاريخ الجليل. والقضية مشهورة وفي دفاتر التاريخ مأثورة.

فحداني ذلك إلى اقتفاء آثار أولئك الأعلام برقم ما استطعت رقمه من حوادث هذا الزمن وعيون وقائعه العظام، قصداً لتنبيه الغافل على الاعتبار، وإرادةً لإفادة من يريد الاطلاع على ما جرت به أيدي الأقضية والأقدار بهذه الديار :

/ وكُم للدُّهر مِنْ فِعْلِ عَجِيبٍ بِهِ فِيهِ ذَوُّو ١٤ الألْباب حَارُوا

#### فأثدة :

قال في كتاب (سير الفلك): ﴿ الكونُ قائم على أقطاره على أتم نظام وأحسن إحكام، حتى إن المتسخط من أمره لو اطلع على الحكمة الإلهية في ذلك لما اختار غير ما هو فيه ولو كان فيه ذهاب روحه وانتهاب فتوحه. والحمد لله على تحليه بإنجاده وإمداده وإسعاده ﴿ رَفِيعُ الدَّرَ جَاتِ ذَو العَرْشُ يُلقي الرَّوْحَ مَن أُمْرِهِ عَلَى مَنْ يشاءُ مِنْ عِبَادِهِ ' ﴾:

١. ني س : ﴿ وَإِبْرَارِزُهُم ﴾ سهو.

٢. في س : ﴿ وَإِبْرَازُهُمْ مُسْطُورًا يُنْطَقُ بِلَّاكُ ﴾ زيادة لا طائل وراءها .

٣. في س : ( ذَالك ؟ خُطأ إملائي، انظر تعليقنا السابق في الحاشية (٢) ص ٨٤، وسوف لا تشير إلى ما
 يقع من مثلها فيما يأتي.

. . هو صاحب (تاريخ بغداد)، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر المعروف بالخطيب، أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين ولد سنة : ٣٩٧ هـ، وتوفي ببغداد سنة : ٣٩٧ هـ له مؤلفات كثيرة أشهرها كتابه الضخم : (تاريخ بغداد). (معجم الأدباء : ١/٢٤٨).

ه. في س: (عن).

أي س: (على العجائب ما جرت).

٧. في س: ﴿ الدَّارِ ٩.

٨. في س : ٩ ذوي ٤ خطأ، انظر تعليقنا السابق في الحاشية (٢) ص ٨٤، وسوف لا نشير إلى شيء مما
 يقع من ذلك فيما يأتي.

٩. في س: ( الحكمية ) تصحيف.

١٠ ـ ٱلآية : ١٥ من سورة : غافر

[۱۲] أيامه وجوه الأوراق '/ ، وتشرفت الأقلام والمحابر بما نسخته أكف ُّالكاتبين بها من كل ما حَسَنُ ورق َّأو راق. وعلى آله والسالكين على منواله ما برزت الثريا بجميل ذلك المحيّا، وسطع نور البدر، وتلألأت شمس النهار بالإشراق.

فإنها لما كانت ساحة الاعتبار واسعة الفضا "، ونفوس المتأخرين "مستشرفة ألى أخبار مَن تقدمهم بمن غبر ومضى . وسبقني إلى الاعتناء بعلم التاريخ أكابر الأثمة وأفاضل علماء الأمة ؛ وأثنوا على مَن سلك ذلك المنهج بما لا مزيد عليه . وصر حوا بأنه من المهمات النافعة في الدين والدنيا ". وعولوا على من حرص على الغوص في بحار تدقيقه "، وأشاروا "بالبنان إليه . إذبه يُعرف الحديث من القديم ، ويتميز الصحيح من الأخبار عن

[٢ ب] السقيم. فكم من قضية أشكلت على كبراء / العلماء المحققين، وسجا ^ ظلامها فلم يكشفه إلا أنوار ^ حقائق الأخباريين ' المدققين، كما يعرف ذلك من مارس الأخبار من الأسفار، واطلع من كتب التاريخ على خبايا الأسرار.

وكفي بقضية يهود خيبر ١١ ودعواهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط

١٠ في النسختين ص وس : «الأوارق ا تصحيف واضح لا يقوم به السجع والتجنيس بما سيتبعها :
 ٠٠٠ ورق أو راق ١٠

 ٢ . في س : ﴿ الفضى ﴾ انظر تعليقنا السابق في الحاشية (٢) ص ٨٤ وسوف لا نشير إلى ما يقع من مثلها هو كثير فيما يأتي .

٣. رسمها في النسختين ص و س : ١ المتوخرين ١.

٤ . في س : ١ متشرفة ٤ تصحيف قومناه من ص .

 ٥. في الأصل ص وفي س : ٩ الدنيم ١، انظر تعليقنا السابق في الحاشية (٢) ص ٨٤، وسوف لا نشير إلى ما يقع من مثلها فيما يأتي .

 ٦. جاءت القاف الأولى من هذه الكلمة مهملة في الأصل ص، أما في النسخة الباريسية س فقد أعجمت بنقطة واحدة فكانت قاءً، وليس لها وجه بهذا الإعجام، فجعلناها قافاً بنقطتين على النحو الذي أثبتناه.

٧. في س : ١ وأشار بالبنان ، تصحيف.

٨٠ جاء رسمها في النسختين ص وس : ١ سجى ١ انظر تعليقنا السابق في الحاشية (٢) ص ٨٤، وسوف لا نشير إلى ما يقع من ذلك وهو كثير فيما يأتي .

٩. في س : ﴿ أَنُوا وحَقَائِقَ ﴾ بزيادة واو العطف، تصحيف يفسد المعتى.

١٠٠ في س : ﴿ الأخبار بين ﴾ تصحيف يفسد المعتى.

١١ - يذكر هذه القصة المؤرخون أحياناً في مقدمات كتبهم. (انظر: عبد الرحمن الديبع: الفضل المزيد على بغية المستغيد: ٢٨، والبهكلي: العقد المقصل بالعجائب والغرائب في دولة الشريف أحمد بن غالب: ٢٦).

ما يُريدُ القَضاءُ بالإنسان ( وأرَى الغَيْب فيه مِشْلَ العَيَانِ بِجَميل إعْوائِدُ الإحْسَانِ ٥.

لسنت أوري ولا المنجم يُسلري غَيْس أَنِّي أَفُول أَضُول مُسحِقً إِنْ مَن كِنانَ مُحْسِناً قِنابَلَنْه

\* \* \*

[تاريخ عبد الرحمن البهكلي مكمل لتاريخ نور الدين علي البهكلي]

هذا وقد جعلت ما جمعته مختصاً بالمتفقات في دولة حي مولانا الشريف الرئيس الأمجد، عز المعالي محمد بن أحمد بن محمد ؛ ورقمت ُطرَفاً يسيراً بما سلف في أيام والده الشريف أحمد، لفوات أكثر ما جرى من الحوادث في أيام دولته عني. إذ وقوع جلها تبل إبرازي في عالم الوجود، وقُلُها آفي أيام حداثتي وصغر سني، وعدم احتفال الميزين من أهل / العصر بتقييد ما وقع في دولته من الأمور. فلم يصل ذلك إلى من طريق تسكن إليها النفوس، وتنشرح لها الصدور. فرأيت جانب الإعراض عن ذلك أرجح، وترك الخوض مع عدم اليقين أنفع وأصلح:

إذاكم تَستَطِع شَيناً فَدعَهُ وجانِبه أَ إلى ما تَستَطبع

وإلا، فقد كنت أردت أن أجعل هذا الأنموذج ° مكملاً (للعقد المفصل بالنوادر والغرائب الحادثة في دولة الشريف أحمد بن غالب) ألذي ألفه سيدي الوالد العلامة

٦. في سنة : ١٦٨٤ تخاصم الشريف أحمد بن غالب والشريف بركات بسبب توزيع إيرادات مكة وبندر جدة ثم عارض الشريف أحمد بن غالب تولية الشريف سعيد في سنة : ١٦٨٧، وبمسائدة باشا مصر وأمير الحاج المصري تولى الحكم في مكة لمدة قصيرة، ثم نافسه الشريف سعيد واضطره إلى التنازل عن الحكم، فارتحل الشريف أحمد بن غالب في بداية مايو سنة : ١٦٩٠. (انظر : دحلان، خلاصة : ١٩٥٠. وحقق الشيخ محمد العقيلي هذا المخطوط المسمى (العقد المفصل) وطبع في جدة في مطابع دار البلاد.

الإمام الآخذ من فنون العلم النقلية والعقلية بالزمام أنور الدين علي بن عبد الرحمن بن الحسن بن شمس الدين البهكلي – روّح الله تعالى روحه، وجعل من كؤوس رحيق الرضوان غَبوقة وصبوحه – فإنه افتتح تاريخه المذكور من السنة الأولى في القرن الثاني عشر ، وانتهى به إلى السنة الخامسة منه عند خروج الشريف المذكور من المخلاف السليماني وتوجهه إلى مكة المشرفة – عمرها الله تعالى – وقد اشتمل ذلك التاريخ على معان جمة ، وفوائد ومقاصد علمية مهمة / لست أقدر على أن أتعرض إلى شيء من أمثالها . إذ لست من فرسان ميدانها ، ولا من رجالها ، لقصر باعي ، وقلة اطلاعي :

ولكِنَّ الرِّياضَ إذا الشَّعَرَّتُ وصَوِّحَ ' نَبْنُها رُعُيَ الْهَشيمُ

لكني وضعت هذا محبة لتقييد ما اطلعت عليه بحسب الطاقة ، سالكاً فيه مسلك الهذيان ، لا مسلك فحول المؤرخين أولي النباهة والحذاقة . فالمطلوب ممن اطلع على ما رقمته من الإخوان ستر الزلل ، وإصلاح الخلل ؛ على أنه لا يسلم منهما (إلا كلام من علا وجل ، وإلا فغيزه على وجل) :

كَفَانِي بِأَتِّي بِا خَلِيلِي مُقَصِّرٌ ومُعتَرِفٌ والمرءُ يُعْذَرُ للعُنْرِ

وعلى أن من صنف فقد استهدف، ومن خاض هذه الأخواض عرض نفسه للقدح والمناقشة والاعتراض. فأسأل من بيده مقاليد الأمور أن يتجاوز عني كل خطأ مستور، أو على صفحات هذه الأوراق مسطور ؛ وأن يكف عني أكف الحاسدين، وشر المعاندين؛ إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

١ . في س : ٩ بالإنسان ٤ بحذف ألف الوصل، وهو كثير الوقوع في هذه النسخة، انظر تعليقنا السابق في الحاشية (٢) ص ٨٤، وسوف لا نشير إلى ما يقع من مثلها فيما يأتي .

۲. في س: دجلها كان قبل،

٣. في س : ﴿ وأقلها ا تصحيف.

٤. في س : ﴿ وَجَاوَزُهُ ﴾

٥. ا الاتموذج ا ساقطة في س وموضعها بياض.

١. في س : ١ العلوم ١.

٢. في س: (بالذمام المصحفة.

٣. في س : ٤ عبوقه ؛ بالعين المهملة، ولا معنى لها.

٤. الموافق سنة : ١٦٨٩–١٦٩٠م.

٥. الموافق سنة : ١٦٩٣-١٦٩٤م.

٦. في س : ﴿ وَضُوحِ ۗ بَالْضَادُ الْمُعْجِمَةِ ، وَهُو خَطَّأَ.

٧. العبارة المحصورة بين قوسين جاءت صيغتها في س: (إلا كلام الله وإلا فغيره عز وجل من على وجل) كلام مضطرب فيه تحريف.

الخلاف بين النحويين واختيار القول الشهير، وذكر الشاهد وقائله ومن قيل فيه، وبعض

القصيدة التي هو/ منها بلا نكير، فوقى ووفى ` ؛ وأفاد وشفى، حتى قام أرباب الفضائل

وحقق في الأصلين تحقيقاً عظيماً، وأدرك من كل فن حظاً وافراً جسيماً.

أخرى إلى بلاد الشرف"، يؤم علامة اليمن، قاضي قضاة ذلك الزمن، شرف الأنام، وشيخ مشايخ الأسلام، الحسين بن الناصر بن عبد الحفيظ المهلام، فظفر في حضرته

بالقدْح المُعلِّي ". وكان عين أعيان تلامذته ، وواسطة "عقد حضرته . فانتشر صيته في

ذلك المكان، وأشير إليه بالبنان في البيان. وكاتبه العلماء من أهل عصره والأعيان.

فألف ورصف ٧، وأبدع وأتحف. وكان يأتي بكل ^ معنى عجيب، ويخترع كل فن "

غريب. خلا أنه أخبر بعض أدباء عصره أنه كان إجادته في السجع أكثر من إجادته في

ثم عاد إلى وطنه هجرة ضَمَد، فانتفع به أهل الجهة نفعاً لم يُعْهد. ثم ارتحل مرة

صنف شرِحاً (للكافية) لم يكن له في شروحها على كثرتها نظير، والتزم فيه ذكر

وحيث لم أجدما يعينني على التكميل لذلك التاريخ الجليل مما يجلب إلي الصحيح من/ الأقاويل، فاقتصرت على ما ذكرته مما تحققته وعرفته ؛ سائلاً من الله --سبحانه --الإعانة والوقاية، والرعاية والحماية :

فكُنْ بِي رَوُّوفاً يا رَوُّوف ومُسْعِفاً ولا زِلت لِي يا مالكِ المُملكِ مَوْثِلا

# العلامة مؤلف (العقد المفصل) القاضي العلامة علي بن عبد الرحمن البَهكلي)

وإذا قدعن ذكر الوالدعلي بن عبد الرحمن - غشيه صيب الرحمة والرضوان - فلا بأس بأن نتعرض للنزر من أخباره، ونتبرك بشيء من حميد آثاره. فهو القاضي العلامة على الإطلاق، الفهامة من غير شك ولا شقاق، المطلع على دقائق العلوم، المحيط بالمنطوق منها والمفهوم.

ولد في سنة ثلاث وسبعين وألف بيلدة هَجُرة ضَمَد المحروسة ، وحفظ القرآن العظيم بها ؛ ثم ارتحل لطلب العلم الشريف إلى مدينة صعدة المحمية ، فلقي بها أجلاء علماء الأمة المحمدية . ويرع في علوم العربية حتى صار فريد الزمان ، وقريع الأوان . شهد له المؤالف والمخالف ، واعترف له بالسبق أرباب الطيالس من أولى المعارف .

لإجلال مصنفه صفاً صفاً.

١. في س: (الكافية) مصحفة.

والكافية: كتاب في النحو، لابن الحاجب، نحوي، مصري، عاش في القرن السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد (انظر: EI, 3, P 804) على على الكافية كثير من النحاة اليمنين، منهم الرضي ابن السعيد العراقي العلوي (انظر فهرس المكتبة الغربية بجامع صنعاء: ٤٨٥-٤٨٥)

٢. في النسختين ص و س : 3 فوقا ووقى ٢ كذا بألف في الأولى وقاف في الثانية ، وهو تصحيف يفسد المعنى وشرط السجع الذي يلتزمه المؤلف أحياناً ، فصححناهما على الوجه الذي أثبتناه .

٣. الشرف: بلديقع شمالي غرب صنعاء.

٤. من أشهر علماء اليمن في القرن السابع عشر الميلادي، (انظر: البدر: ١/ ٢٣٦-٢٣٢، زيارة: تقاريظ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف، إلى سنة: ١٣٥٧ هـ، ص: ١٣٨٦-١٣٤، الحيشي، مصادر: ٥٩ ، ٣٧٨. العمري (حسين): مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني: ص: ١٨٨-٢٩٠.

۵ ـ جاءت في ص وس : ﴿ المعلا ٢ .

٦. حاءت في س : ( وواسطت ؛ على عادة الناسخ في بسط الناء المربوطة (الهاء)، انظر تعليقنا في الحاشية (٢) ص ٨٤، وسوف لا نعود إلى الإشارة لما يرد من مثلها فيما يأتي.

٧. في س : ( ووصف ا بالواو، تصحيف.

٨. في س: (لكل ا باللام، مصحفة،

العنوانات التي جعلناها بين حاصرتين حادتين جاءت في هامش النسخة الباريسية س أما النسخة الصنعانية ص فقد خلت هوامشها من العناوين إلا قليلاً جداً.

وهذا العنوان جاء في هامش ص بهذه الصيغة ، وجاءت صيغته في هامش س : ٩ الوالد العلامة عبد الرحمن رحمه الله ٩ وهو خطأ .

٢. في س: (غشيته) مصحفة.

٣. في س : ﴿ أَتَعْرَضَ ﴾ .

٤. سنة: ١٦٦٢-١٦٦٢م.

هجرة ضمد : على وادي ضمد شرق صبيا (انظر : العقيلي : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ،
 مقاطعة جازان ، ص : ١٤٨ ، والعقيلي : تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ : ١ /
 ١٠ /١٠ . ١٧ ).

[ه ب]

#### هو قائلهما أم تَمَثَّل ' بهما، وهما :

ياصاح عن ضمَد ترحَّل إنها بلدٌ تُهَان بها الكرام وتُصفَعُ ما بَيْن واديها وبَيْن عروُ جُها سودا تغيب والف سُودا تطلُع ُ ا

لاغرو "، فهذا غير مستكثر جريانه على ألسنة الفُصلاء عند وقوع بعض الأذى في الوطن ؛ كما رُوي عن علامة النُّحاة مفخر اليمنيين ، صدر العلماء المحققين ، على ابن محمد بن هطيل ألما رحل عن بلده هجرة حُوث عند صدور مثل ذلك عليه حيث قال :

/ قَوُّضْ خِيامَكَ رَاحِلاً عَنْ حُوثِ حُوثِ الخَبيثِ مَحَلٌ كُلُّ خَبيثِ

وهذا بيقين أقذع أمن كلام الوالـ أنور الديّن، فإنه غاية ما قال : إن الكرام تهان وتصفع بذلك المُقام. لا جرم أن ذلك من أعداثِهم الجاهلين، وكما قيل :

الجَاهِلُونَ لأهلِ العِلْمِ أعْداءُ

ولم يتعد إلى شتم أهل بلده ومختِده كما قال ابن هُطَيل-سامحه الله - إن

ياصاح في ضمد تحلل إنها مابين واديها وبين عروضها خضرا تغيب وألف خضرا تطلع

#### تعرر

٣. ١ لاغرو ﴾ ساقطة في س.

٤. في س: ٤ علي بن محمد هطيل ٢ بحذف (اين).

٥. حوث : مدينة بين صنعاء وصعدة.

٦. في س: ا أقزع ٢٠

٧. في س : ٩ من كلام الوالد القاضي نور الدين ٩.

وهو القاضي علي بن عبد الرحمن البهكلي عم والد مؤلف (خلاصة العسجد) وللقاضي علي بن عبد الرحمن البهكلي كتاب في النحو هو (شرح الكافية في النحو) وقد تقدم ذلك في الصفحة : ٩١.

(انظر: العقيلي: العقد المفصل: ص: ٢٢)

ومن نظمه – رحمة الله عليه – لما بنى القاضي الحسين – رحمه الله – داره المعروفة بجهة الشَّجْعُهُ \ أبيات \ جعلها تأريخاً للبناء، فقال :

هَذَا الحُسَيْنُ النَّجُلُ مِنْ ناصِرِ قَدْ سَكَنَ البَيْتَ وَقَدْ حَلَهُ / فَاكْتَسَتِ الْمَارُبُهِ بَهْجَةً وقِيلَ للحَاسِدِيا ويْلَهُ وقالَت الحَالُ لنا جَهْرةً قَدف رح الكَيّسُ والأبّلَهُ قَمَنْ يُرِدْ تَارِيخَهُ طُالِباً تَحْقيقَ مَا أَعْنِي وَتِمثَالَهُ قَلْيَحْسِبُنْ تَارِيخَهُ قَائِلاً ساعَلَمَا وَقَتْ وطَابَتْ لَهُ قَلْيَحْسِبُنْ تَارِيخَهُ وَقَائِلاً ساعَلَمَا وَقَتْ وطَابَتْ لَهُ

والتاريخ سنة ألف ومائة أمن قوله: «ساعكها». ولا يخفى أنه على خلاف قاعدة المؤرخين بالنّظم (أن ما يُعكُ لفظ التاريخ هو التأريخ ويُحْسَبُ منه) أ. وكان قياس الحساب هنا من قوله: «قائلاً» لو ساعد العدد:

وللنّاس فِيما يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ

\* \* \*

## [ذكر الإخراج عن الوطن، وحب الوطن]

١. في س : ٩ أبياتاً ﴾ خطأ. والشجعة : قرية من قرى منطقة الشرف شمال غرب صنعاء.

٢ . في س : ﴿ أَبِياتًا ۗ ﴿ خَطَاً .

٣. في س: 1 فاكتسب) تصحيف أفسد المعنى.

٤. في س: (أغني ا بالغين العجمة، تصحيف لا يقوم به المعني.

٥. في س : « تاريخها ٢ تصحيف لا يقوم به المعنى، لأنه يريد : تاريخ البناء.

٦. الموافق سنة : ١٦٨٨ – ١٦٨٩ م

٧. في س : ١ ولا يخفي على أنه ١.

 ٨. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ إنما تعد لفظة التاريخ هو التاريخ والحساب منه ﴾ والعبارة مضطربة .

٩. في س: الرحمة الله عليه).

١٠ . كذا في النسختين ص و س ولعله سهو وهو يريد : ﴿ يَعَلَّمُانَ ﴾ .

۱ . في س : ۱ متمثل ۱ .

٢. جاء في هامش س بإزاء هذين البيتين نص تعقيب بخط الناسخ مثاله:

<sup>﴿</sup> وَقَدْ عَارِضِهِمَا بَعْضَ عَلَمَاءَ ٱلْعَصِرَ حَيْثُ قَالَ :

[۲ ب]

وبلال، وقد أخذتهما حُمَّى يثرب وقد [رفع] الله عقيرته منشداً:

/ ألاليت سُعْري هَلُ أَبِينَ لَيْلَيَةً بِعَكَةً حَولي أَذْخِيرٌ وجليلٌ وهَلُ تَبْدُونَ لَي سَامَةٌ وطَفيلُ وهَلُ تَبْدُونَ لَي سَامَةٌ وطَفيلُ وهَلُ تَبْدُونَ لَي سَامَةٌ وطَفيلُ

وهما جبلان بقرب مكة — شرَّفها الله تعالى —. وفي البيتين ما لا يخفى من التشوُّق والتابعين وسائر عباد الله التشوُّق إلى الوطن. ولقد وقع في كلام كثير من الصحابة والتابعين وسائر عباد الله

د رفع » ساقطة في ص استدركناها من س.

٢. في س: (غفيرته) مصحفة.

٣. في س: اوخليل ا مصحفة.

جاء في (التجريد الصريح) للزييدي : ص : ٢٧١ في الباب : ٣٥ في الحديث : ٨٧٠ : • عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله المدينة وعك أبو بكر ويلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول :

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك تعله

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته يقول:

الاليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذ خر وجليل وهل إدين يوماً ميماء مُجَنَّة م

وجاء في معجّم البلدان : ٥/٥٥ : د مَجَنّة : بلد على أميال من مكة، وهو لبني الدثل خاصة. وقال الأصمعر :

مجنة : حبل لبني الدتل خاصة بتهامة بجنب طفيل، وإياه أراد بلال فيما كان يتمثل :

ألاليت شعري هل أبيتن لبلة بواد وحولسي إذ خر وجليل وهل أردن يوماً ميساه صَجَنَّة وهل يبلدون لي شامة وطفيل وقال ياقوت في ٣/ ٣١٥: وشامة: بلفظ الشامة... جبل قرب مكة يجاوره آخر يقال له (طفيل). وفيهما يقول بلال بن حمامة وقد هاجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فاجتوى المدينة:

الاليت شعري هل أبست ليلة بفيخ وحولي إذ خر وجليل وهل أردن يسوساً مياه مسجنة وهل يسدون لي شارة وطفيل

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «حننت با بن السوداء ؟ » ثم قال : « اللهم إن خليلك إبراهيم دعا لمكة وأنا عبدك ورسولك أدعو للمدينة ، اللهم صححها وحببها إلينا مثلما حببت إلينا مكة ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وانقل حُمَاها إلى خبير أو إلى الجحفة ».

(وانظر معجم البلدان أيضا : ٤ / ٣٧ : (طفيل).

٤. في س : « نما ».

ه , في س : ١ الشوق ٢ .

صَحَت نسبة الشعر إليه ، وإلا فحق الوطن لا يُنكو ا ، ولكم تصبو اليه نفوس الكرام . ويكفي في عزيّه النالله - سبحانه - قرن مشقة الخروج منه بالقتل . كما أخبر عن ذلك في أصدَق الكلام . وما أورده إمام المُحدّثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاري في كتابه (الصحيح) عند قول ورقة بن نوفل للنبي - صلى الله عليه وسلم - مخبراً عن قومه : « ليكذّ بُنّك وليقات لننك وليتُخرجنك » . فقال - صلى الله عليه وسلم - : « أو مُخرجي هم ؟ » استنكاراً منه - صلى الله عليه وسلم - وإشفاقاً من ذكر الإخراج من وورد : « حب الوطن من الإيمان » في كلام سيد ولد عدنان . وفي (الصحيح) أيضاً عن عائشة أم المؤمنين لما دخلت على أبيها الصديق

٨. جاء في (مختصر صحيح البخاري) المعروف بـ (التجريد الصريح) أو (مختصر الزبيدي) : ص :
 ٢٧١ : باب فضائل المدينة وهو الباب : ٣٥ ورقم الحديث : ٠٧٨، وهو آخر حديث في هذا الباب، ورقمه فيه : ١٧ : ﴿ وقال : العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء .

ثم قال رسول الله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مُكنًا، وصححها لنا، وانقل حمّاها إلى الجُحُفة.

قالت [عائشة]: وقدمنا الدينة وهي أوباً أرض الله، قالت: فكان بطحان يجري تجلا، تعني ماء آجنا؟ (التجريد الصريح، مختصر الصحيح، تحقيق مصطفى ألفا/ دار اليمامة: ط٣ سنة ١٩٨٨).

٩. بإزاء هذا الحديث في النسخة س تعقيب بخط الناسخ نصه:

قوله: حب الوطن من الإيمان، هو حديث موضوع أورده ابن الجوزي في الموضوعات. بل قال بعضهم:

ا إنه من كلام بعض السلف، قيتنبه، كاتبه عقا الله عنه ١٠.

١. العبارة : ﴿ إِنْ صحت نسبة الشعر إليه، وإلا فحق الوطن لا ينكر ، جعلها ناسخ س بيتاً من الشعر.

٢. جاءت في ص و س كليهما : • تصبوا ؟ بإضافة ألف، وهذا سهو.

٣. في س: (غرته ا تصحيف.

٤. ني س: د أفضل ١٠.

٥. قال - عز من قائل - :

<sup>﴿</sup> ولو أَنَا كَتَبْنَا عليهم أَنِ اقتلُوا أَنفسكُمُ أَو اخرُجُوا من ديارِكُم ما فَعَلُوهُ إلا قليلٌ منهُم ﴾

الآية : ٦٦ من سورة النساء.

وقال – جل وعز – أيضاً :

<sup>﴿</sup>ثُمَّ أَنتُمْ هَوْلاً مِتْقَتُلُونَ أَنْفُسِكُمْ وتُخْرِجُونَ قَرِيقاً مَنكُم من دِيارِهِمٍ ﴾ . الآية : ٨٥ من سورة البقرة . ع

٦. في الأصل ص: ١ صلعم ١ .

٧. ني س : (تشققا المصحفة.

و الاأن اجرم » و الاعن جرم » أي : والله لا أفعل ذلك. وعن أبي عَمْرُوا : ﴿ لا جَرُمُ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ ﴾ على وزن (كرمُ ) بضم الراء ؛ و الاجراء ، قال : حذفوه لكثرة الاستعمال كما قالوا : السو ترى ، إلى آخر ما تقدم.

وأما إعرابها: ففي هذه اللفظة خلاف بين النحويين، ويتلخص ذلك في خمسة

أحدها: وهو مذهب الخليل وسيبويه وجماهير الناس أنَّهما رُكِّبًا من (لا) النافية و (جرم) وبنيا على تركيبهما تركيب : (خمسة عشر) ؛ فصار بمعنى فِعَلَى، أي حقَّ وثبت كون النار لهم، أو أستقرارها لهم.

الوجه الثاني : أن « لاجرم » بمنزلة « لا رَجُل » في كون (لا) نافية للجنس ، و (جرم) : اسمها ، مبني معها على الفتح/ وهي واسمها في محل رفع بالابتداء ، و ما بعدهما خبر (لا) النافية ، وصار معناهما : « لا محالة » و « لا بد ».

الوجه الثالث: كالذي قبله، إلا أن (أن) وما بعدها في محل نصب أو جرَّ بعد حذف الجارّ، إذ التقدير: « لا محالة في أنَّهم في الآخرة في خسرانهم ».

الرابع: أن (لا) نافية لكلام متقدم تكلم به الكفرة ، فرد الله - سبحانه - عليهم ذلك بقوله : ﴿ لا أَقْسِمُ ﴾ ^ ، وقوله - ذلك بقوله : ﴿ لا أَقْسِمُ ﴾ ^ ، وقوله -

١. في س: ﴿ وَلَا عَنْ جَرِمُ الصَّحَفَةِ.

٢. في س : ١ عمر ٤ خطأ.

٣. في س : ﴿ وَيَتَخْلُصُ ﴾ تصحيف.

٤ . د أو ٤ ساقطة في س

٥. ني ص و س : ﴿ بِالْابِتِدِي ﴾ .

٣. في س : ١ إذا ١ خطأ.

٧. في س: (لقوله) تصحيف،

٨. جاءت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، في الآية: ٧٥ من سورة الواقعة: ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ وفي الآية: ٣٨ من سورة الحاقة: ﴿ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ﴾، وفي الآية: ٤٠ من سورة المعارج: ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ﴾، وفي الآيتين: ١ و ٢ من سورة القيامة: ﴿ لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾. وفي الآية: ١٥ من سورة التكوير: ﴿ فلا أقسم بالحنس الجوار الكنس ﴾، وفي الآية: ١٦ من سورة البلد. وأنت حل بهذا البلد ﴾.

الصالحين من التشوقُ (إلى الوطن ومحبته والثناء عليه ما يملأ الطروس، ويُنشَّطُ كسلَ النفوس، من غير نظر إلى حسن الوطن وقبحه؛ فقد قيل :

بِلادٌ عَشِقِناهَا على كُلِّ حالَة وقد بُعْشَقُ الشَّيءُ الذي ليسَ بالحَسَنُ وَتُستَخْسَنُ الأَرْضُ التي لاهَ وأبِها ولا ماؤها عَذَبٌ ولكِ نَّها وطَن وعلى الجملة فالقليل من يستعمل ما قيل:

إذا كَانَ أَصْلِي مِنْ تُرابٍ فَكُلُّها بِلادِي وكُلُّ الْعِمَالَ مِنْ تُرابٍ فَكُلُّها

\* \* \*

#### [مناقشة استعمال « لاجرم » ]

#### سأنحة:

من قولهم: ﴿ لاجَرَمَ ﴾ ؛ هذه الكلمة كثيرٌ ما تعرض في الكلام، وقد وردت في كلام الملك العكرم، قال " – تعالى – : ﴿ لاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخرة هُمُ الأَخْسَرُون ﴾ ، ﴿ لاجَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَم ما يُسَرِّون وَ وَما يُعْلَنُونَ ﴾ ، ﴿ لاجَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَم ما يُسَرِّون وما يُعْلَنُونَ ﴾ ، وكذا حيث كانت هذه اللفظة .

[۱۷] / اعلم أنها يتعلق بها مبحثان، أحدهما: في لغاتها، والثاني: في إعرابها. أما لغاتها: في اعتلق بها مبحثان، أحدهما: في لغاتها، والثاني: في إعرابها. ولا لخرة العرق الجيم وهي المشهورة، وبكسر الجيم وضمها، ولا لا جَرَ بحدف الميم لكثرة الاستعمال، كما قالوا: السوق ترى الولاذ الجرم الولا لا فو حرم الولا لا عن ذا جرم الولا لا عن ذا جرم المعلق المعلق

١. في س : ٤ يملي ؟ وسوف لا نعود إلى الإشارة إلى ما يقع من مثلها فيما يأتي، وهو كثير.

٢ ـ في س : ﴿ قال الله تعالى ١ ـ

٣. الآية : ٢٢ من سورة هود.

الآية : ٦٢ من سورة النحل.

٥. الآية : ٢٣ من سورة النحل.

٦. في س: ١ أنه ؛ تصحيف.

٧. في س : ٩ لكثرت ؟ وسوف لا تشير الى ما يرد من مثلها فيما يأتي .

(لاجرم) لتأويله بالفعل (أي) أو بمصدر قائم مقامه، وهو حق على ما ذكره أبو البقاء - رحمه الله تعالى - وعليه جرى البيضاوي في بعض المواضع، والله سبحانه أعلم. انتهى منقولاً من خط من نقله من خط الفقيه العالم محسن بن علي جلي الصبيائي - رحمه الله ' - قال: إنه نقله من خط شيخه عبد الوهاب الطنطاوي الأحمدي المصري - رحمه الله -.

وقد خرج بنا القلم عن المقصود محبة لنقل هذه الفائدة مُستَكُم لَه ، لأن هذه الكلمة كثيرة العروض، وربما خفي معناها عن الناظرين، فيتطلب الوقوف على حقيقة معناها من يتعلق بفن النحو من الطّالبين. وبالجملة فهي لا تخلو عن فائدة مقصودة بل هي ضالة منشودة.

\* \* \*

#### [لغز عن شجرة التنباك]

/ ولنرجع إلى ذكر الوالد علي بن عبد الرحمن - عليه رحمة المنان - . فمن آمب تخفه التي كادت أن تنتشر بها الآذان ، جوابه على لغز ورد إليه من بعض أدباء عصره والأوان ، وهو الفقيه سراج الدين عمر بن محمد مكى بافضل الجازاني ، نسبة إلى بندر جازان ، في اسنة ست ومانة وألف، وهو في شجرة التنباك المعلومة بالوصف ؛ ولفظ السؤال : «ما قولكم - رضي الله عنكم - فيمن عُجلت له طيباته في هذه الدار ، وأسكن جنات تجري من تحتها الأنهار ؛ حتى إذا صالت عليه يد المنون ، أخرج من جنات وعيون ، وحق عليه العذاب ، فما كان بأسرع من حشره بعد الذهاب ، فحشر

تعالى - : ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أثم أتى بعدها بجملة فعلية وهي : ﴿ جَرَمُ أَنَّ لَهُمُ كَذَا ﴾ أ و(جَرَمُ) : فعل ماض معناه : (كسّب) وفاعله مستتر يعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام. و(أن) وما بعدها في خبرها "في موضع المفعول لأن (جرم) يتعدى أ، إذ هو بمعنى (كسّب) " ؟ قال الشاعر :

نَصَبْنَا رأسَهُ فِي جِذْعٍ نَحْل بِما جَرَمَتْ يَدَاهُ وَمَا اعْتَدَيْنَا

أي : بما كسبته، فتقدير الآية : "كسبهم فعلهم أو قولهم خسرانهم ". وهذا قول أبي إسحاق الزَّجَّاج ؛ وعلى هذا فالوقف على قوله : (لا) ثم يبتدئ بـ (جرم)، بخلاف ما تقدم.

الوجه الخامس: أن معناها « لاصد ه " و « لا منع » / وتكون " (جرم) بمعنى: القطع، لقوله ": « جَرَمْتُ »: أي قطعت ؛ فيكون " اسم (لا) مبنياً " معها على الفتح كما تقدم، وخبرها (أن ً وما في حيرها، أو على حذف حرف الجرأي: « لا منع من خسرانهم ، فيعود فيه الخلاف المشهور، يعني أنه إذا حُذف الجار هل محل مدخوله نصب أو جر ؟

تَتَّبِيه : تقدَّم أنه على الوجه الأول يصير ما بعد (لاجَرَم) مرتفعاً بالفاعلية بمجموع

١. في س: (رحمه الله تعالى).

۲. نی س: ۱ علی ۱.

٣. في س: ( فيطلب ا مصحفة.

٤. في س: (من) وهي وجيهة.

٥. كذا في الأصل ص وفي س، ولعلها: ١ تشنف ١.

أي س : ﴿ وَذَلَكُ فِي سَنَّةً ﴾ زيادة، لعلها من الناسخ.

٧. حسب ما جاء عند مؤلف كتاب (غاية الأماني) يحيى بن الحسين بن القاسم، أن شجرة التباك أدخلت إلى اليمن سنة ٩٩٩ هـ / ١٩٩٠ م (انظر أيضاً: ٢-71 Serjeant Sana'a: p. 175) وقد نشر الشيخ محمد العقيلي هذه الرسالة في كتابه: (أضواء حلى أدب وأدباء جازان): ج١/ ص: ١١٢)

١. من الآية : ٦٥ من سورة النساء. وتمامها : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شُجَر بينهم ثم
 لا يَجدُوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلموا تسليماً ﴾ .

۲ ، في ص و س : ۱ کڏي ا ـ

۳. في س: احيرها المصحفة،

٤. في س : اليتأدي مصحفة، ولامعني لها. ع. ـ

۵. ني س : ۱ کتب .

٦. في س : ٥ قول .

٧. في س : ﴿ فَالْوَاقْفَ ﴾ خطأ.

٨- في س: ﴿ لا ضد؛ بالضاد المعجمة، تصحيف.

۹. ني س : (ويکون).

١٠ . في س : ﴿ أقول ﴾ مصحفة .

١١. في(س: (فنكون) تصحيف.

۱۲. نی س : (مثنی) خطأ.

الحاكم العُبيْدي ' في مثك الرقاب، مع ارتكاب الأمور الصعاب. حتى آذنت دولته بالانصرام، وختُم لَهُ في أعماله بأقبح ختام، وصار ' مثلاً سائراً مدى اللّيالي والأيّام، انتهى.

فللَّه درهُ كم أبدع فيما أودع، وجدَّ جدُّهُ فيما صاغ وصنع. وما ذلك منه بكثير، فتيار فكره غزير.

\* \* \*

# [وفاة القاضي علي بن عبد الرحمن البهكلي]

ثمَّ عاد – رحمه الله – من حضرة المهَلاّ إلى الجهة، وتولى القضاء مدينة صَيْهً / وفصل الأقضية، وحُمد أثره وسيرته الحسنة، وتزوج بها وأولد. ولم يزل سالكاً [١١٠] للطُّرق ألستحسنة حتى ارتحل منها إلى مدينة صنّعاء المحمية في السنة الثالثة عشرة أو فأودع في قلوب تلامذته وأصحابه حسرة وأي حسرة، وأنشد لسان حالهم قول الشريف علي بن عيسى [بن] حَمزة السكيماني لما عزم شيخه العلاَّمة جار الله

الحاكم العبيدي: هو الحاكم بأمر الله متصورين العزيز بالله نزارين المعز لدين الله معد بن اسماعيل ابن محمد العبيدي الفاطمي، من خلفاء الدوله الفاطمية العبيدية بمصر، ولد في القاهرة سنة: ٣٧٥ هـ ٣٨٥ م وبويع بالخلاقة الفاطمية سنة: ٣٨٦ هـ وعمره إحدى عشرة سنة، وكان غريب الأطوار، وادعى الألوهية، ثم نقد في إحدى الليالي سنة ٤١١ هـ ٣٨٠ م قبل إنه اغتيل.

والعبيديون هم الفاطميون عرفوا بذلك نسبة إلى مؤسس الدولة الفاطمية عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم، الفاطمي العلوي الملقب بالمهدي من ولد جعفر الصادق: مؤسس دولة العلويين في المغرب. ولد سنة ٢٥٦ هـ = ٨٧٣م، ومات بالمهدية في المغرب سنة ٣٢٢هـ = ٩٣٤م.

(انظر النجوم الزاهرة : ٤/ ١٧٦ – ٢٤٦ والخطط المقريزية : ٢/ ٢٨٥ . والكامل لابن الأثير : ٨/ ٩٠)ع. ٢. في س : «وسار مثلاً سائراً» تصحيف.

٣. في الأصل ص وفي س : ﴿ الْقَضَى ﴾ وقصر الممدود خطأ شائع في النسختين.

٤. في س: الطرق).

٥. في س : ١عشر > خطأ، والتاريخ يوافق سنة ١٧٠١ – ١٧٠٢م

 ت. في الأصل ص أقحمت (عيسى) بين السطرين، وسقطت (ابن) في النسختين ص و س وهو سهو صوبه تعقيب أثبت في هامش ص بإزاء هذا الاسم نصه:

د تنبيه : الشريف علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس هو من أشراف مكة المشرقة، وهو من بيت الشريف غانم بن يحيى بن حمزة السليماني جد آل قطب الدين وآل أمراء الشطوط أهل جازان معروف نسبهم عند من له إلمام بعلم النسب. توفي في غرة القرن السادس ؟ .

في مكان، وأقيم له الميزان ؛ فرجحت سيئاته بالحسنات، بسبب تعجيل الطّيبّات ؛ فصب عليه الموكل بالحميم، وقال : ﴿ ذُق ٰ إنك [انت] العزيز الكريم ﴾، ثم ذهب به حتى جعله في أعلى طبقة، وطبق عليه بنار محرقة. فلمّا عاين الشيطان النار وهولها نادى : ﴿ أَنْ بُورِكُ مَنْ في النار ومن حولها ﴾ ﴿ فاجتمع إليه الناس اجتماعهم على الخطباء، وعقدواله الجثي ؟ وصار من في النار لديهم مُعززاً مُكرّما فابتغى نفقاً في الأرض أو سلّما في السّماء. ثم صاريدخل من باب ويخرج من أبواب، فكل أمره وشأنه عجاب. نال الشقاء بعد السّعادة، وصارت النار مهاده وزاده أ. أفتونا مأجورين » .

فأجاب - عليه رحمة ربِّ الأرباب - بما صورتُه :

الفيافي والقفار الرمحبان، ونال من الكرامة والعزم الم ينله إنسان. وقبلته أفواه الملوك كما لثمته ثغور الخرائد الحسان. ونزلوه كُلُهم منزلة الشفاء عند المريض المدنف، وعانقوه معانقة اللام للألف. ورفضوا من لم يكرمه وأبي، بعين مرزورة غضبي. وجعلوا الخلوة معه بغير جليس ؛ قائمة مقام كل أنيس. وعدوا من لم يخالطه ثقيلا في المجالس، وعارياً وإن كان في هيئة اللابس . ورأوا أن / إحراقه بالنار، ليس لكونه من الأسرار، بل لما فيه من الإزالة للآلام والمضارة. ولأجل ما فيه من الفوائد عانده الدهر بالإحراق، كما هي عادته مع الكمكة الحداق ؛ فلسان حاله يتشد و دمعه مهراق:

لا غَرُو آن تَجْني عَلَيَّ فضائلي سبب احتراق المَسْدلي دُخَانُه

فيا لله العجب من أمره وشأنه، ويا للمسلمين من نفاذ حكمه وقوة سلطانه. لقد ملك أزمة القلوب، وصار عندها مقدماً على كل محبوب. فكم عنقوا من عذلهم عن الدُّخولُ تحت أمره، ونهى من أطاعه واستمسك بتمويهه ومكره. فدولته شبيهة للبولة

١. ﴿ أَنْتَ ١ : ليستَ في الأصل ص سهو واضح، انظر الآية : ٤٩ من سورة الدخان.

٢. الآية : ٨ من سورة النمل.

٣. في س : ﴿ يَدْخُلُهُ ﴾ مصحفة .

كى في س: لا ومراده لا تحريف.

٥ . في س : ١ مروزة ١ تصحيف.

٦. في س: ١ الابس، خطأ.

٧. في س: ا شبهته ا تصحيف.

الدين الحُسيّن بن أحمد ابن صلاح، حيث قال:

لاتبخلي يا عَيْنُ لا تبخلي يدمعك المنسجم المُسبَلِ فَدُكُ دَّرًا لِخَالِمِ البَهْ كُلِي فَدُكُ دَّرًا لِخَالِمِ البَهْ كُلِي فَدُكُ دَرًا لِخَالِمِ البَهْ كُلِي فَالُوا عَلَيُّ قَدْ قَضَى ' نَحْبَهُ فَقُلْت ُ وَاعِالِمَنَا وَاعْلَى

وأعقب ولدين فاضلين هما:

الوالدُ القاضي محمد بن علي – رحمه الله – وسيأتي ذكره في " ترجمة وفاته إن شاء الله تعالى .

وصنوه أحمد حافظ للقرآن العظيم، ذو قلب سليم، وفهم غير سقيم. وقد طال المجال في هذا المقال بذكر هذا الفاضل الذي هو من نحارير الرجال:

وقد وجَدُن مُكان القول ذا أسعَة ومن يَجِدُ سَعَةً في القول فَلْيَقُلِ

\* \* \*

[ وصول أشراف آل خيرات إلى أبي عريش] < ترجمة الشريف خيرات رحمه الله>

ولنّعُدُ إلى ما نحن بصدده من ذكر هؤلاء الأشراف آل خيرات "، ونقتطف من جنى شجرات وقائعهم المُثمرات/ فنبدأ أولا بذكر نسبهم المشهور ؛ ثم نُتُنّي ابسب السب خروجهم من مكة المشرّقة .

١. في س: ﴿ أَحَمَدُ صَلَاحِ ﴾ بإسقاط: ﴿ أَبِنَ ﴾ .

۲. ني س : (مضي) تصحيف.

٣. في س : ﴿ ذَكَرَهُ وَتُرْجِمَةً وَقَالَهُ ﴾ ولاتستقيم.

في س: ا ذو ، خطأ، وسوف لا نشير إلى ما يرد من ذلك فيما يأتي لأنه كثير الوقوع.

٥. في س: ﴿ لَلْقُولُ } محرفة.

عن تاريخ أشراف مكة، انظر ابن دحلان : خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام :

Uzunçarşili, Mekke-i müükerreme emirleri

وعن آل خيرات، انظر البرادعي (الشريف أحمد) : الدرر السنية في الأنساب الحسنية والحسينية، ص : ٣٦.

كان المخلاف السليماني في بدالسادة الخواجيين لما وصل الشريف خيرات إلى المخلاف (انظر: البهكلي،

لعقد : ۱۰۸)

٧. في س: ( بذكر سبب ١٠

محمود بن عُمرَ الزمخشري - رحمهما الله - على الرُّجوع إلى خُوارزم وأراد الوداع:

لَقَدْ شَيجَنِي فِي أُمَّرُ أُسِي عَزْمُهُ فَأَصْبَحَتُ مِنْ عَزْمِ الإِمَامِ أُمِيمًا فَدِيتُ أُمْر أَيح شُو أُلفُؤاد فِراقه كُلوماً ولُقَياه حَشَيْه عُلوماً فليت أَمْر أَيح شُو أُلفُؤاد فِراقه

وكانت رحلته إلى صنعاء للتَّروِي من معين عُلمائها المُحقِّين، كالقاضي العكلَّمة الإمام الحُسيَّن بن محمد المغربي ، ومن في عصره من المبرزين. وشرع في قراءة عليه (للكشَّاف) لو سمعها مؤلفه لأنصف في حقه غاية الإنصاف. واستمرَّ على ذلك حتى اقتطفته لايدُ الحمام، فانتقل الى دار السَّلام، في جوار الملك العلاَّم.

ومن غرائب ما يُشْهَدُله - إن شاء الله - بحسن الختام أنه وقف في قراءته تلك اب] على آخر سورة الحجر / وهو قوله تعالى : ﴿ فسبح بحمد ربك وكُن من السَّاجدينَ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ ^.

وكانت وفاته - رحمة الله عليه - في السنّة الرابعة عشرة '. ورثاه جماعة من فضلاء ذلك العصر ؛ ولم أعشر ' إلا على بعض ما قاله السيّد الأديب البليغ شرف

١. ١ بن اساقطة في س.

۲. في سازيادة : ﴿ تعالَى ١.

٣. في س: ١ وأصبحت ٢ تصحيف .

٤. في س: اليشجوا؟ ولا يقوم بها المعني.

٥. جاء في أسفل التعقيب الأول في هامش ص الذي أثبتاه في الحاشية: (٦) في الصفحة السابقة تعقيب آخر نصه: الما قرأ العلامة على بن عبد الرحمن على العلامة الحسين بن محمد المغربي صنو القاضي المذكور، وكانت قراءته عليه في الكشاف بمسجد داود).

والمغربي: هو الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعي المغربي (١٦٣٨ - ١٧٠٧م) قاض كان في عصر الإمام المهدي أحمد، ثم المهدي محمد، (انظر تشر: ٢٦٠ - ٢٦٣، والبدر: ١/ ٢٣٠ - ٢٣١)

الكشاف، لجار الله الزمخشري، من التفاسير المشهورة للقرآن الكريم، طبع عدة طبعات، وهو واسع الانتشار، ومنه مخطوطات كثيرة، منها في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء / ٢٥/ خىمس وعشرون نسخة (انظر فهرس المكتبة الغربية : ٢٥)

٧. في س: ( اقتطعته ) مصحفة .

٨. الآيتان : ٩٩ , ٩٨ من سورة الحجر.

٩. الموافقة سنة : ١٧٠٢ – ١٧٠٣م

١٠ - في س : ﴿ وَلَمُ أَقِفَ مِنْ ذَلُكُ ﴾.

/ وغاية الأمْرِ فالأقدار سابقة وما قَضَاه إله العَرْشِ مَحْتُوم [١١٠] فَسَلَم الأَمْرِ قَالِمُ المَّا فَالِلة فَسَلَم الأَمْر تَسْلَم كلَّ غَائِلة فَ فَشَانُ أَهْلِ الصَّفاصفو وتسليم ولله من قال:

أَيُّهَا العَبْدُكُنُ لِمَا لَسْتَ تَرْجُو مِنْ نَجَاحٍ أَرْجَى لِمَا أَنتَ راجِي اللَّهِ العَبْدُكُنُ لِمَا لَسْتَ تَرْجُو مِنْ ضَياءً رَآهُ وَالْلَيلُ دَاجِي إِنَّ مُضَى لِيقْبِسَ نَاراً مَن ضَياءً رَآهُ وَالْلَيلُ دَاجِي فَأْتُى أَهْلَهُ وُقَدْ كُلَّمَ اللَّهِ صَادِحًا وُلُو وَخَيْرُ مُناجِي فَأْتُى أَهْلَهُ وُقَدْ كُلَّمَ اللَّهِ صَادِحًا وَلَاجَاهُ وَهُو خَيْرُ مُناجِي

\* \* \*

# [استقرار الشَّريف خيرات بأبي عريش]

وكان وصول الشريف المذكور إلى اليمن في أواخر القرن الحادي عشر، في خلافة إمام ذلك الزَّمن مو لانا الإمام أمير المؤمنين المتوكل على اللَّه ربِّ العالمين السماعيل ابن أمير المؤمنين رضوان اللَّه عليه آمين. فلما بلغ مدينة أبي عريش بقضة وقضيضه اختار للنزول موضعا غربي المدينة المذكورة، وهو محل دير تهم الآن المشيدة البئيان؛ وترك أثقاله وعائلته هنالك. ثم ارتحل إلى الإمام اللي قرار أوطانه والممالك؛ فتكقاً بالقبول، وأجرى / عليه من إحسانه ما يفوق به على نظراته ويطول. وقرر له من بتذر جازان ما يقوم بأوده، فطاب له النزول والحلول.

وكان لهذا الشريف - رحمه الله - علاقةٌ بفنِّ الأدب، و (مُشارفَةٌ في غيره

١ , قي س : ﴿ فَالْأُسْبَابِ ﴾ .

٢. بإزاء هذا الخبر في هامش الأصل ص عنوان هامشي نصه: ١ معرفة وصول الشريف خيرات إلى المخلاف السليماني في زمن الإمام المتوكل إسماعيل عليه السلام ١٠.

٣. في س: ( إسماعيل بن القاسم أمير المؤمنين ١٠.

في س: اعليهم أجمعين آمين اع. ودولة المتوكل إسماعيل بن القاسم من سنة : ١٦٤٤ إلى سنة :
 ١٦٧٠م.

٥. في س: اوقضضه ١. مصحفة .

٦. بعد كلمة : « الإمام » في الأصل ص نكتة صغيرة تشبه : (عه) ، ولعل الناسخ يريد بها : « عليه سلام ».

وأول ُخارج منهم هو الشريف خيرات المذكور. أما نسبه أن فهو خيرات بن شبير بن بشير بن أبي نُمي ؟ وبقية النسب منه إلى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي ابن أبي طالب عليه سلام رَبّ العالمين " - أشهر من الشمس في رابعة النهار ، وأضوأ من القمر ليلة الإبدار . وبشير "هو شقيق حسن بن أبي نُمي جد ملوك مكة في زماننا وي زيد ؛ وأمهما الشريفة فاطمة بنت بساط ، كما أفاد ذلك القاضي أحمد بن المقبول الأسدي المكتى بأبي الفضائل في تاريخه الموسوم به (الجواهر الحسان في أخبار أبي عريش وجازان) المقبول عريش وجازان)

\* \* \*

# [سبب ُخروج الشريف خيرات من مكة]

وأما سبب ُخروجه من مكة المشرَقة فأخبرني من وثقت بخبره أنه لما رأى انطماس الملاهب الزيدي - شرفه الله تعالى - بحكة - عمرها الله تعالى - وعدول كثير من أشرافها عنه لا لترجيح علمي ؛ بل لغرض في الأغلب دنيوي ؛ أنف من مساكنته م على ذلك، فخرج إلى أليمن . وقيل : إن السبب غير ذلك \* ؛ والله سبُحانه أعلم بما ظهر وبطن :

۱. في س : ﴿ وَهُو ﴾ خطأً.

٢. في س : ﴿ وَبِقِيتَ ۗ وَسُوفَ لَانْعُودُ إِلَى الْإِشَارَةُ إِلَى مَا يَرُدُ مِنْ مِثْلُهَا فَيِمَا يأتي، فهو كثير.

٣. في س : (عليه السلام) وليس فيها : (رب العالمين).

٤. قى س: 1 فهو ١.

٥ . في س : ١ زمن ذوي ٩ .

٦- القاضي أحمد بن المقبول الأسدي (انظر، أيمن فؤاد سيد، مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي:
 ص: ٢١٠) وكحالة، معجم المؤلفين: ٢/ ١٨٢، الحبشي، مصادر: ٤٢٩)

كان القاضي أحمد الأسدي توسط بين أفراد عائلة الأشراف الخواجيين سنة : ١٠٠٠ هـ = ١٥٩١ -- ١٥٩٦ (انظر العقيلي، تاريخ : ١ (٢) / ٣٣٤).

٧. يشتمل هذا التاريخ على الفترة ما بين: ٩٠١ هـ = ١٤٩٥م و ٩٦٠ هـ = ١٥٥٢ - ١٥٥٣م (انظر العقيلي، تاريخ: ١ (٣١) - ٣٢٦).

٨. عن أسباب خروج الشريف خيرات من مكة انظر : (العقيلي، تاريخ : ١(٢) : ٤٢٠ - ٤٢١).

٩٠ في س : ﴿ ظهر وما بطن ٢.

/ ابن الحُسَيْن بن المهدي لدين الله أحمد بن الحسن بن الإمام أمير المؤمنين المنصور [١١٣] بالله القاسم بن محمد ، سلام الله عليهم ورضوانه .

وكانت ولاية الشَّريف بسعاية من الأمير الشَّهير عبده جوهر"، وهو العامل يومئذ ببندر اللُّحية أمن جهة الخليفة المذكور، وإليه جهات الزَّيديّة ومُور. ولعل أمر النظر فيمن يصلح لعمالة المخلاف السُّليماني كان منوطاً به.

\* \* \*

[الوضع في المخلاف السليماني قبل ولاية الشريف أحمد]

والسبّب في تولية هذا الشريف أنه كان أمر هذا المخلاف من حدود وادي بيش إلى مدينة حَرض، غير موجه إلى عامل واحد، بل كان في آيدي عمال مختلفي المقاصد؛ وكثيراً ما يحصل بينهم "الشقاق والحلاف، كما هو شأن الحلطاء ومن في حكمهم من الاختلاف. وكانت مدينة أبي عريش وما في حيزها "من وادي جازان وبندره إلى حدود حرض تتعاورها أيدي العمال؛ فتارة تكون بيد السادة القطبة م، وتبارة يليها السادة آل المرتضى. وربما/ توجه إليها عامل من بيت الإمام نادراً ؛ وحيناً يتولاها بعض عبيد الإمام. فلا يستقر "بها عامل"، ولا يأمن غالباً من الغوائل.

وأما وادي ضَمَد فكان إلى مدينة صبيًا مع جهاتها الشَّاميَّة من القرى البيُّشية،

١. دين؟: ليست في س.

٢. كانت دوله الإمام المنصور الحسين من سنة : ١٧٢٧ إلى سنة : ١٧٤٨ م.

٣. عن هذا العامل : انظر : العقيلي، تاريخ : ١ (٢)/ ٤٢٢.

كانت اللحية من أهم المواتئ اليمنية في هذا العصر، وكان أكثر البن المرسل إلى جدة يصدر عن طن اللحية (انظر:

(Niebuhr, Travels Through Arabia and other Countries in the East, 1, p. 252 - 262

ه. في س: ابينهما ٢.

۲. في س: اجبرها).

٧. في س : (يكون بأيدي).

٨. عن الأمراء آل القطبي، انظر العقبلي، تاريخ: (١)، ٢٧٣ - ٢٨٨، وتاريخ: ١ (٢) / ٢٨٩ ٨. عن الام معقل في المعنق في بلاد بني الحارث. (انظر: البهكلي: العقد: ٩٩).

تُميُّرُه على كثير من أهل الرُتُب) \ ؛ واستفاد به بعض فقهاء المدينة العريشية في فن ً العربية. ولم يزل مُعاهداً للإمام، جار [يا] كلى قواعد الإعزاز والإكرام حتَّى انتقل إلى جوار الملك العكرم، ودفن بمقبرة الأشراف المنسوبة إليه ؛ وعنده قبور جماعة من أولاده وأحفاده، رحمة الله عليهم وعليه.

وأعقب ثلاثة من الأولاد الذكور، وهم : الحَسنُ بن خَيرات، ومُظَفَرٌ ومحمد والد (الشريف أحمد بن محمد، وهو أول) من ولي الجهة من هؤلاء الأشراف، كما سنبين / ذلك إن – شاء الله – في غضون هذه الوقائع الطراف.

فالوالدان المذكوران انقطع عقبهما، وبقي النسل جميعه من محمد بن خيرات، وأولاده وغير الشريف أحمد أربعة، وهم :

الحُسَيْنُ بن محمد، ومبارك، وحواذان، وعلي".

ولكلَّ منهم عقب مشهورٌ، وسيأتي ذكر من دعت الحاجة إلى ذكره إن شاء الله في هذا المَسْطور.

\* \* \*

[الشّريفُ أحمد بن محمد عاملُ المخلاف السليماني]

إذا عرفت أيها الناظر هذا فقد أفدناك أنَّ أول من ملك هذا المخلاف السليماني من أهل هذا البيت هو الشريف أمحمد بن محمد – رحمة الله عليه ٢ – ؟ وهذا أوان الشروع في المقصود بإعانة الله وتوفيقه فأقول:

إن ابتداء دولته في السنة الحادية والأربعين بعد المائة والألف ، وولايتُه مقارنة لدعوة المولى أمير المؤمنين المنصور بالله ربِّ العالمين الحُسيَّنِ بن المتوكل على الله القاسم

١. العبارة التي بين القوسين جاءت صيغتها في س: ﴿ مشارفة في العلم يميزه على غيره من أولي الرتب ﴾ .

٢. أضفنا ٩ يا ٤ تصحيحاً من سهو ، والكلمة كلها ليست في س .

٣. في س : ١ ومظفر بن خيرات ٩.

٤. العبارة التي بين القوسين جاءت في س: ١ الشريف أحمد وهو أول ١.

٥. في س : ﴿ المذكورانُ أُولًا ﴾ .

قى س: ﴿ رحمه الله تعالى ﴾.

٧. الموافقة سنة ١٧٢٨ - ١٧٢٩ م.

سباق أقرانه. وقد حوى جلالَ الكمال، وفاق في حُسْنِ الرَّأْي أثباتَ الرِّجال. أخذ من العلم بنصيب وافر، ومن الزُّهد والورع بسهم قامر. وبالجملة فهو - كما قيل -:

جَلَّ عَنْ مَذْهَبِ الْمَدِيحِ فَقَدُكا دَيكُونُ الكديحُ فيه هِجَاءَ

وبعد فصل عمل الشَّريف أحمد، وتوجيه هذه الجهات إليه، انتقل السيِّدُ اللَّذِكورِ إلى جوار الله ؛ رحمة اللَّه ورضوانه عليه :

سَلَّم إلى اللَّه فَكُلُ " الَّذِي سَاءَكَ أو سَركُ مِن عِنْدِهِ سُـارُ مِـنَ الـتُّـرِبِ إلـى سُـعـدِه هَـلُ هُـو إلاّ طالِعٌ لـلـهُـدى

/ وكانت وفاته في شهر محرم الحرام غُرَّة السنة الحادية والأربعين ، أعلى الله روحه ٔ في عليين .

﴿ وصول الشريف أحمد بن محمد لعمالة المخلاف السليماني، وصباح مدينة صَبيا>

وفيها، في شهر صفَر ؛ وصل الشريف أحمد إلى الجهات العريشية، والأقطار الصَّنيائية بما معه من الولاية المنصورية. فتلقاه الناس بالطاعة والانقياد، وأمضى فيهم وعليهم كُلُّ ما قصده وأرادما عدا أهل صَبِّيا فإنهم أبوا ذلك، وما علمتُ مُقتضى ما هنالك. وكان العامل بها يومئذ الشريف حسين بن محسن الخواجي ؛ فقصد الشريف إلى أطراف صَبْيًا، ومعه محطة أمن أهل الشِّحْر الوحضرموت، استصحبهم من بندر

فهي لا يزال عاملها من الأشراف الخواجيين ؟ ولا يكون العامل إلا منهم، وإن وقع النزاع في ذات بينهم. واستمر الحال على هذا من بعد خروج الشّريف أحمد بن غالب كما قدمنا تاريخ خروجه إلى هذا الأوان ؛ حتى إنها قويت شوكة الأعراب، (واتَّسع بكثير من الجهات الخراب) ، وربما أشرف بعضها على الاندراس والذهاب.

فروى "لي الثقة أنه وقع من بعض التجار المتسبِّينَ ببندر أجازان ، ومعهم غيرهم من الأعيان، طلب الرَّفع إلى حضرة الأمير عبده جوهر السابق ذكره ؛ وعولوا في ذلك على السيد العلاّمة عالي الهمة، ومرجع أهل المخلاف في عصره عند كل مهمة، [118] نور الإسلام علي بن شبير بن علي النُّعمي " / - رحمه الله - أن يعاونهم في إقامة الشريف، لما عرفوه فيه من الرياسة والحزم والعزم وحسن السيَّاسة، ورجوا إصلاح أحوالهم على يديه، وعوكوا في هذا - بعد الله سبحانه - عليه. ففعل السَّيِّد ذلك وساعده الأمير، وأسعدت على ذلك المقادير. فبرز له من أحضرة الخليفة المنصور خطُّ يتضمن العِمالة من غير نكير ٢. كما سيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله - بعون

<ترجمة السيد الشريف علي بن شبير النعمي رحمه الله > وهذا السَّيدُ - رحمه الله - كان هو العينَ الناظرة في زمانه ، والمجلِّي ^ في حلبة

١. في س : ١ كاد أن يكون ٢ تحريف، ولا يقوم به الوزن.

٢. في س: (فهو) تصحيف.

٣. في الأصل ص : ﴿ وَأَرْبِعِينَ ﴾ والتصحيح من س. ع وهو يوافق : أغسطس سنة : ١٧٢٨م.

٤. ني س: ا درجتا ا.

٥. الموافق سيتمبر سنة : ١٧٢٨م.

٦. المحطة : جماعة من المسلحين عليهم قائد أو أمير، مع ما يلزمهم من الدواب والتجهيزات القتالية من خيام ونحوها، وليس شرطاً أن يكونوا من قبيلة واحدة . (أفادناه الشاعر العلامة المطهر الإرياني).

٧. الشحو: ميناء على ساحل حضرموت.

وجاء في الموسوعة اليمنية : ٢/ ٥٤٨ : ١ الشحر : بكسر الشين وسكون الحاء المهملة ثم راء مهملة : اسم صقع ومدينة على ساحل اليمن الجنوبي. . . وهو بين عدن وعمان ٢ .

١. عن الخواجيين، انظر العقيلي، تاريخ: ١(٢)/ ٣١٨ - ٣٣٥.
 كان الأمراء الخواجيون يحكمون صبيا منذ منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر للميلاد إلى

٢. جاءت هذه العبارة في س: ١ واتسع الخراب بكثير من تلك الجهات ٢.

٣. في هامش الأصل ص تنبيه بخط مختلف دقيق نصه : ٩ قيام الأشراف . . . في سعي العلامة علي بن

٤. في س: ابندر؛ بإسقاط باء الجر.

٥. من العشائر المشهورة في المخلاف السليماني ؛ عن النعامية انظر : عبد الرحمن بن أحمد البهكلي : (نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود، ص : ٨٢ - ٨٣).

٦. نى س: اقى ا ـ

٧. في س: (تنكير) مصحفة.

٨. في س: ٤ المحلي في حلية ٩ تصحيف واضح.

# السنة الثانية والأربعون ' ‹ ولاية السيد محمد الشريف المرتضى جهات أبي عريش›

فيها: توجهت الجهة العريشية إلى السيد محمد بن القاسم المرتضى. فلما وصل إليها حصل بالمخلاف السليماني عوث من البدوان على يد رجل من آل حبيب يسمّى المخلدي ومن الناس من يسميه: ابن مسلية ؛ نسبة إلى أمه على عرف أهل البادية. ومسلية: على وزن (محسنة) من السلوان. فلم يبق قرية من قرى المخلاف إلا صبّحت أو خلت من أهلها. وعامل صبيا يومئذ الشريف أحمد بن المهدي الخواجي. فانقطعت الطرقات، وقتل الضعّفاء والمساكين من المسافرين والقاطنين. فلم يقر لأهل المخلاف قرار ولا اطمأنت بهم دار، وأجلوا عن أوطانهم، فلم يبق بها أنيس/، إلا اليعافير وإلا العيس :

أمْسَتْ خَلاءً وأمسى أهلها احتَمَلُوا أَخْنَى عَلَيْها الذي أَخْنَى عَلَى لُبُدر

\* \* \*

# ﴿ قتل المُخلَدي ببندر جازان

حتى تمادى العنق والشق ، واتسع على الراقع الخرق ، وأدى الحال إلى أن ألب ذلك البدوي طائفة من البدوان ، وقصد بهم إلى بندر جازان ، وكان العامل به السيد الماجد الحُسين بن القاسم من جهة أخيه السيد محمد بن القاسم . فبرز إليه السيد المذكور في جماعة حقيرة من العسكر لا يؤمل بهم حصول الظفر . وكان البدوي راكباً على جواد ، فاعترك هو والسيد ، ثم أولاه الله – سبحانه – الظفر ؛ فظفر بالبدوي وقتله ، ولا علم لي أكان هو المستبدَّ بقتله أم شاركه بعض أصحابه كما قيل ؟ فحصل بقتله للمسلمين الفرج بعد الشدة ، وكفاهم الله شرة وماأعده . وكان مصداق قول أصدق

اللُّحيَّة. وجمع معهم نصيباً من أهل أبي عريش، وبعض البدو من سَعْيان وغيرهم . فخرج عليهم الشريف حُسين بأهل صبيًا، ومن أطاعه من أهل المخلاف. فالتقى الجمعان بأطراف المدينة، ووقع بينهم حرب ؛ كانت الدائرة على الشريف حسين وأصحابه، فأجلوا عن أوطانهم، وقتُل منهم جماعة. ودخل الشريف أحمد المدينة بجنده، (فنهب حيَّها بنهب عظيم) ؛ ثم نشر بعد ذلك ثوب التأمين على التعميم وأقام بها أياماً، ثم توجه إلى أبي عريش، فاستمر بالجهة أقل من سنة .

\* \* \*

#### [انفصال الشريف أحمد بن محمد والأمير عبده جوهر]

(11) / وفيها أو ' في أوائل السنة الثانية ° : توجه الشريف إلى حضرة الأمير عبده جوهر ببندر اللَّحيَّة ، ثم منها إلى حضرة الإمام لسبب ' طلاب وصكة منه . ويلوح لي عن خبر بعض المخبرين (أنه وردت به ' شكايات) من أهل صَّبيًا وغيرهم . وطلب الإمام معه الأمير عبده جوهر ، فانفصلا معاً . وأقام الشريف ^ هنالك مدة .

\* \* \*

١. في ٢٧ يوليو سنة : ١٧٢٩م – ١٦ يوليو سنة : ١٧٣٠م.

٢. ني س : لاعن ٢.

٣. في س: ١ أجي عليها الذي أجي؟ مصحفة.

١. سفيان : قبيلة مستقرة في الجبال شرق مدينة أبي عريش.

٢. ١ وغيرهم ٤ : ليست في س.

٣. جاءت هذه العبارة في س : ﴿ فنهبِ منها نهباً عظيماً ٤.

٤ . قاو ١ : ليست في س .

٥. الأصح في أوائل السنة الثانية والأربعين، الموافق يوليو-أغسطس سنة : ١٧٢٩م.

٦. في س (١٠ بسبب ١٠.

٧. جاءت هذه العبارة في س: ١ أنه بسبب شكايات ١.

٨. في س: ١ الشريف أحمد هنالك ١ زيادة.

[117]

# السنة الثالثة والأربعون ا [عودة الشريف أحمد إلى أبي عريش]

فيها: وصل الشريف [أحمد] من صنعاء، وأحسن إلى جميع أهل ولايته صنّعا. فتفرق شمل الأعادي بوصوله، وضرُبت البشائر لقدومه ونزوله/، وشمل [١٦] الأمان القاصي والداني ؛ فاستمر مُستعملاً للتيقظ والحزم، والإنصاف والعزم. وحُمدَت سيرته، وشكرت أفعاله لما طابت سريرته.

\* \* \*

‹ترجمة السيد الحسن بن عزِّ الدين الحازمي رحمه الله›

وفيها : تُوفي الوالد السيّد الفاضل، حسن الأخلاق والشمائل، شرف الدين الحُسيّن "بن عزّ الدين الحارمي - رحمه الله - بوطنه هجرة ضَمَد.

كان - رحمه الله - ممن يصطنع المعروف، ويُغيث الملهوف. له المقاصد الحسنة والسّمات المستَحُسنة، بحيث يُقال : إنه كان عزيز النّظير في زمنه وجهته ، أعاد الله من دكاته :

وإنساالمَ رَوْ حَدَيثُ بَعْدَهُ فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنَا لِمَنْ دُوى

\* \* \*

١. الموافقة : ١٧ يوليوسنة : ١٧٣٠ – ٥ يوليوسنة : ١٧٣١م.

٢. ١ أحمد ١ : ليست في ص استدركناها من س،

وبإزاء هذا الخبر في هامش الأصل ص عنوان هامشي عسف ببعضه القص فلم نستبنه ، ونص ما بقي منه : 1 وصول الشريف . . . لولاية للخلاف . . . ٤ .

٣. جاءت في الأصل ص و س معاً : ﴿ للتيقض ﴾ وكثيراً ما ترسم الظاء هكذا عند أهل اليمن.

٤. بإزاء خبر الوفاة ونص الترجمة في هامش ص عنوان هامشي نصه : ٩ وفاة العلامة الحسين بن عز الدين الحازمي بهجرة ضمد، رحمه الله تعالى ٢.

٥. ني س: االحسن ا مصحفة.

٦. الحوازمة : من السادة المستقرين في قرية صلهبة (انظر : العقيلي : تاريخ : ١ (٢)/ ٣٢٧)

٧. في س : ﴿ يَصِيْعِ ۗ ١.

٨. في س : ﴿ وَلَهُ ﴾ لا معنى لزيادة الواو -

٩. (وجهته): ليست في س.

القائلين : ﴿ كُمْ مِن فِئَةَ قَلِيلَةَ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرةً بإذْن اللَّهِ واللَّهُ مَعَ الصَّابِرِين ' ﴾ . فأضحت أشلاؤه طُعمَةً للنُّسور ؛ وأبين رأسه فأوصل إلى أبي عريش المعمور . وخبت نار تلك الفتنة التي قصمت الظهور ، ولله عاقبة الأمور :

/ في فَسَاد الأُمُور لِلَه سرٌّ والقِياسُ في غَاية الإتَّ ضَاح " فينظنُّ الجَهُولُ قَدْ فَسَد الأَمْ يُرودُاك الفَسادُ عِينُ الصَّلاحِ

ويطن الجهول فد فسد الام مرودات المسادعين المصلاح وكان هذا البدوي قد أظهر كثيراً من الفساد، وعجز عن مناوأته كثير من الأفراد والأعداد، والأمراء أهل الاستعداد ؛ حتَّى أراد الله مسبحانه - منه الانتقام، في موضع لا يخطر بباله أن يشرب به كأس الحِمام ؛ فصادفته المنية، حيث الأمنيَّة. وهكذا البغي

يصرع الجليد، ويذيب الحديد :

مُاطِّارُ طِيرٌ فَارْتُفَعُ إِلاَّكِ مِاطَّارُ وَقَعْ

[موافقة الإمام على عودة الشريف أحمد إلى أبي عريش]

وفيها: ضَجَّت النَّاس إلى الخليفة، ومدُّوا إليه أكفَّ شكواهم الضعيفة؛ وعولُوا على من بالمخلاف، من أعيان العلماء وكبراء الأشراف، أن يستمدوا من الإمام - أيده الله - إرجاع الشَّريف أحمد؛ وعلمُوا أنه لا يضبط البلاد ويقمع أهل الفساد إلاسيفُ سطوته المجرَّد. فأنعم الخليفة بذلك، وكان العودُله وللمسلمين أحمدَ.

\* \* \*

١. الآية : ٢٤٩ من سورة البقرة.

٢. ني س : ﴿ فأصبحت المصحفة .

٣. جاء الشطر الثاني في س محرفاً أفسد معناه، على النحو التالي :
 و وألف باس في غايت الإيضاح » ع .

# السَّنة السَّادسةُ والأربعون المَّنة السَّادة أُجُبِّرُة المَّا

فيها: غزا الشريف قوماً من البدو بمحل يُسمع : جُبيرة - بجيم مضمومة، فباء موحّدة من أسفل مفتوحة، ثم مثناة من أسفل ساكنة، فراء مُهملة بصيغة التصغير - وهي من بلاد آل عبس المخصص بينه وبينهم حرب المروقيل من جند [١١٧] الشريف جمع عديد، ولم يقف منهم على طائل.

\* \* \*

١. الموافقة : ١٤ يوليو سنة : ١٧٣٣ إلى : ٢ يونيو سنة : ١٧٣٤م

٢. بإزاء هذا الخبر في هامش الأصل ص عنوان هامشي نصه : ﴿ غزوة البدو أهل الكبر والزهو ﴾ .

٣. جبيرة : قرية مجاورة لجبل هروب (انظر : العقبلي : معجم : ٦٨)

ع. في س : الوباء ا.

۵. في س: ا براء ا .

7. أل عبس : قبيلة مستقرة في جبال هروب (انظر : Philby, Arabian Highlands, p. 484)

٧. في س : ١ حرب شديدة ، زيادة .

# السَّنة الخامسة والأربعون السَّنة الخامسة والأربعون الشريف أحمد بن محمد إلى صنعاء]

فيها: توجَّه الشَّريف إلى الحضرة الإمامية لموجب طلاب أيضاً، واستخلف ولده الشَّريف محمَّد بن أحمد ؛ فأقام هنالك مدة '، ثم أذن له في النُّرول' ؛ فنزل مستمراً على عمالته.

\*\*\*

١ . الموافقة : ١٤ يوليو سنة ١٧٣٢ – ١٣ يوليو سنة : ١٧٣٣م

٢. ني س : ﴿ أَيَاماً ﴾ .

٣. في س : ﴿ بِالنَّزُولِ ﴾ .

خلاصة العسجد

111

قبةٌ عظيمةٌ \ مشهورة مزُورةَ .

فمدة ولايته أربعة عشر سنة من غير ازدياد ؛ وكلّها مواسم وأعياد. كان رحمه الله - شجاعاً جواداً، مُمدَّحاً مقصوداً من الجهات الشاسعة، يفيد قصاده العطايا الواسعة.

\* \*\*

# [ تولية الشريف محمد لمقام أبيه ]

وأعقب جماعةً من الأولاد، أحقَّهم وأولاهم بالتقديم ابنه الأكبرُ، القائمُ بعده في مقامه الأطهر، الشريف الهُمام، والليثُ القمقام، القُضا قض الهصور، محمد الزائدور.

و فتحمَّل الأعباء، وتصدَّر للأنباء؛ ورفع بوفاة أبيه إلى حضرة الخليفة، فعادت عليه الجوابات الشَّريفة القاضية بإقامته في مُقامه، وتوليته لما كان يتولاه والده في نقضه وإبرامه. فضبط البلاد، وقرر أحوال الأجناد، ونظم أمر الرَّعايا. فاطمأنت عند ذلك أنفس العباد، وأنشد لسان الحال قول من قال:

إذا سَيِّدٌ مِنْ احَلا قِيامَ سَيِّنَا وَ اللَّهِ اللَّلَّالِيلُولِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

\* \* \*

[عمُّ الشريف محمد الشريف حَوْذَان ينازعه ] وقد كان همَّ بَنازعته عمُّه الشريفُ °حَوْذان ' ، لكنه لم يتمكن من شيء لما رأى

# [ من السنة : ١١٤٧ حتى سنة : ١١٥٤] [ تردّد الشريف في أطراف بلاده ]

ومن هذه السنّة فما بعد لم يبلغني شيء من الحوادث المقتضية للرَّقْم، سوى أنه كان جار [يا] في أغلب أحواله على السدّاد، والمسايرة الحسنة لكافة العباد ؛ فيلين في مواضع اللّين، ويخشن في مواضع التخشين. فأمنت بولايته الناس، وذهب عنهم السوّءُ والباس. وما زالوا متُفيتين كظل أمانه، كارعين من أنهار جوده وإحسانه. ناهيا آمراً تطيعه الأقدار، وتتباهى بدولته الشهور والأعصار. يتردد في أطراف بلاده، ويحميها بأطراف أسنته وحداده.

\* \* \*

## ﴿وفاة الشريف أحمد بن محمد، رحمه الله›

حتَّى اقتطفته ` يدُ المنون، وثوى بجوار الحَيِّ القيُّوم. فأصاب الناس لموته حزُنَّ عظيم، ومصاب جسيم، ووقعوا ` في المقعد المقيم :

كأن لم يُن حي سواه ولم تقم على أحد إلاعليه النَّواتح

وكانت وفاته يوم الأربعاء الرابع من شهر ذي القعدة الحرام عام أربعة وخمسين وماثة وألف عمل من بلد ولايته يُسمّى : الحَقَلة - بحاء مُهملة مفتوحة ، فقاف على الله ولايته يُسمّى عليه بها ساكنة - من بلاد الواعظات أ/ ونقُل منها ميتاً إلى حَرَض فدُفن بها ، وبني عليه بها

۱۷۱ د

يذكر الرحالة نيبور هذه القبة، انظر :

Niebuhr, Description de l'Arabie d'après les observations et recherches faites dans le pays même, 2, p. 109.

٢. كذا في النسختين، صوابها : ﴿ أَرْبِعِ عَشْرَةً ﴾ وهو سهو يقع كثيراً في النسختين.

٣. في س: 1 القصاوص؛ تصحيف،

٤ . في س : ﴿ نَفُوسٍ ﴾ .

٥ (الشريف). ليست في س.

٦. في س: ١ حوذان بن محمد ا زيادة.

وطلب الشريف حوذان العمالة لنفسه بصفته الأكبر من إخوة المتوفى، (انظر : العقيلي، تاريخ : ١ (٢) : ٢٥٤).

١. جاءت في الأصل ص وفي س : اجارًا على الرفع فصححناها.

٢. ني س : ﴿ أَقَطَفَتُه ﴾ مصحفة . -

٣. ني س : ١ ووقعوا منه في المقعد؟ زيادة.

٤. الموافق: ١١ يناير سنة : ١٧٤٢م.

٥. ني س: (بقاف) تصحيف.

٦. الحقلة : قرية جنوب شرق أبي عريش في وادي تعشّر.

والواعظات : من قبائل تهامة مضّاريها في شّمال شّرق مدينة حرض.

<sup>(</sup>Chelhod, L'Arabie du sud, histoire et civilisation 3, p. 60 : انظر)

السَّنة الخامسة والخمسون ' [ استقرار الشريف محمد في أبي عريش ]

في المحرّم منها، أو في آخر ذي الحجّة من السّنة الأولى : وصلَ الشّريف إلى أبي عريش، فقصده أعيانُ المخلاف للعزّاء. وافتقد الخزائن والآلات ؛ وأجرى لأهل الحقوُق ما تعوّدوه من العادات.

\* \* \*

‹خروجُ الشريف حَوْذان إلى اليمن›

ولَمْ يزلْ يحصل بينه وبين عمه الشريف حوذان المنافسة والمناقشة بسبب المقررات، حتى أدى الحال إلى خروج الشريف حوذان وارتحاله عن الأوطان. فتوجه إلى مدينة بيت الفقيه ابن عجيل أ، وبها إذ ذاك الأمير الماس عبد الرحمن عاملاً من جهة خليفة الزّمان، موجها إليه كافّة البنادر الإمامية، والمدائن اليمنية التّهامية، من بندر المُخا إلى حدود وادي مورد. وشأنه فيها مذكور مشهور.

وكان هذا الأمير من أهل الكرم والسماحة، والتدبير والرجاحة ؛ واصطناع المعروف الكثير إلى الناس على طبقاتهم / ، لا سيما لأهل البيت النبوي، فإنه كان يعتني بهم غاية الاعتناء، رعاية لحق جدهم المصطفى. حتى طار ذكره كل مطار،

الموافقة : ٨ مارس سنة : ١٧٤٢ - ٢٤ فبراير سنة : ١٧٤٣م.

۲. يناير - فبرأير سنة : ۱۷٤۲م

٣. بيت الفقيه : مدينة في تهامة قرب الحُدَيَّدة، كانت أهم مركز في تجارة البن.

[۱۱۸] من انقياد العامَّة والخاصَّة له طوعاً وقسراً \/ ، وامتثالهم للأوامره ونواهيه سراً وجهرا. ولما وصل تأييد الخليفة له بتلك النيَّابة أعرض عن المعارضة في ذلك، وسلك سبيل الإنابة، ولله من قال:

بَـ الاءُ السَّساس مُسدُ كسانسوا إلى أنْ تسقُسم السسَّاعَة طسِلابُ الأمْسرِ والسنَّسة في وحُسبُ السَّمسِ والسطّاعَة

\*\*\*

اللقب (ألماس) يدل على أن هذا العامل كان من عبيد الإمام، وكان أثمة اليمن يستخدمون العبيد عمالاً في إدارة بلادهم. (انظر: Niebuhr, Description, 2, p. 34)

٥. البنادر : مفردها : بندر، وهي كلمة فارسية الأصل معناها : الميناء.

٦. المخا : ميناء يمني في جنوب تهامة، قرب ياب المندب.

٧. ( وادي): ليست في س.

ومور : مدينة صغيرة على وادي مور شمال الحديدة بالقرب من مدينة حرض ومدينة اللحية.

٨. في س : ١ أهل ٢.

١. في س: (وقصداً المصحفة.

٢. في س : ﴿ وَامْتِثَالاً ﴾.

٣. كذا جاءت في النسختين، ولعله جزم ضرورة.

خسلاصة العسجب

17.

الأسلاف. وقرأ القرآن العظيم ؛ ثم انتقل إلى خاله، والده وشيخه، العلامة علي بن عبد الرحمن المار ذكره، فقام بتربيته وتهذيبه، وأحسن تأديبه وتخريجه، حتى تضميخ من طيب أخلاقه بغوالي طيبه ؛ واستصحبه حضراً وسفراً. واعتنى به أشد الاعتناء، حتى فاق أقرانه والنظراء :

ذَاكَ أبوالسرُّوح لا أبوُّ السبَّدَن

ولما ارتحل إلى صنعاء صحبه في تلك الرّحلة ' ؛ وأكبّ هنالك على طلب العلم الشريف حتى استنار سبلة '. ثم أقام بعد وفاة خاله المرحوم مدة مديدة، وظفر من فوائلد العلوم ' بكل فريدة. وبرع في علوم العربية، والأصول الفقهية، والقواعد الفروعية '، على العلماء الجُلّة ° والفضلاء الذين هم للمُهتدين أوضح قبلة، كالسيد الإمام هاشم بن يحيى الشامي ' ، والسيد العلامة النبراس، المزري في ذكائه وفطنته بإياس، البدر المنير، عبد الله بن على الوزير ' ؛ وغيرهما من المبرزين / الذين يفتخر بهم عصرهم ويزين.

ثم رحل من صنعاء إلى هجرة كُعلان ^ للقراءة على السيد العلامة صلاح بن الحُسين والذي صار في عصره عظيم الشّان منقطع الأقران، ولا ' سيّما في الفروع الفقهية، حتى لقد روي أنه كان ربما يأتي على أكثر (شرح الأزهار) ' غيباً لكثرة تكرار

١. في س: ﴿ الدخلة ؛ مصحفة .

٢. في س: اسبيله اتصحيف.

٣. في من : ﴿ العلم ﴾ .

٤. في س: ١ الفروعة ١ مصحفة.

٥. في س: ١١لأجلاء١.

٦. كان السيد هاشم بن يحيى الشامي يتولى القضاء، (انظر: البدر: ٢/ ٣٢١- ٣٢٤).

٧. ألف السيد عبد الله بن علي الوزير التاريخ المعروف به (طبق الحلوى) الذي يشتمل على الفترة ما بين:
 ١٠٤٦هـ/ ١٦٣٦م إلى ١٠٤٠هـ/ ١٦٧٩م (انظر : أيمن فؤاد سيد : مصادر : ٢٦٤ – ٢٦٦. البدر : ١/

٣٨٨ - ٣٩٠. فهرس الكتبة الغربية : ٢٠٨)؛ حققه ونشره محمد عبد الرحيم جازم تحت عنوان (تاريخ اليمن

خلال القرن الحاي عشر) دار المسيرة، بيروت ١٩٨٥ .

٨. هجرة كحلان : قرية بالقرب من عمران، شمال غرب صنعاء.

٩. كان السيد صلاح بن الحسين من حكام كحلان (انظر: نشر العوف: ٧٩٧)

١٠. واو العطف : ساقطة في س.

وامتلاً بحميد صفاته كثيرٌ من الأقطار ؛ وبلغ صيته إلى مكة المشرفة، فقصده أرباب الحاجات من هنالك لتحقيق المعرفة :

يسقطُ الطيرُ حيثُ على قطُ الحب بي ويَغشى مَسَاوَلَ الكُرماءِ

وكان بينه وبين الشريف حَودُان سابقة ألفة، وقديم معرفة، فنظر إليه بعين الإنصاف والإجلال. وحرص على توجيه أعمال المخلاف السليماني إليه بالاستقلال، ولكنه لم يتمكن من ذلك في تلك الحال. فبقي عنده أياماً، ثم توجّه إلى شريف الحضرة، ولعلّه يُحاول الوصول إلى ما يطلبه من الإمرة على ولما لم يقف على طائل عاد إلى حضرة الأمير فتوسط بالصلّح بينه وبين ابن أخيه ؛ والتزم له بأن عيد عليه جميع ما يتعوّدُه من المقرّرات ويُجريه. فعاد إلى وطنه بأبي عريش.

\* \* \*

# <سيدي الوالد العلامة الحسن بن علي البهكلي °>

وفيها، في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة الحرام: كان انتقال الوالد المبرور المرحوم المنتقل إلى جوار الحي القيوم، العلامة المحقق، الفهامة المدقق، عين الأعيان، وبديع الزمان ؛ بدر الإسلام، قاضي قضاة الأنام، صدر القضاة والحكام، الحسن بن علي بن حسن بن أحمد البهكلي، رحم الله مثواه، وجعل/ جنة الخلد مأواه، وبحق لنا أن نتبرك بشيء من أخباره، ونأتي بالنزر اليسير من حميد صفاته وأثاره، فنقول:

ولد - رحمه الله - بوطنه هجرة ضمد في عام تسع وتسعين بعد الألف ' ؛ وربّي في حجر والده - رحمه الله - على الطهارة والعفاف، وسلوك سبيل صالحي

١. في س : ﴿ حرض ﴾ بالضاد المعجمة.

٢. في س: ١ الأمر ا تصحيف.

٣. في الأصل ص : ﴿ يعد؟ وهي سهو قومناه من س.

٤. في س: د بأنه ١.

٥. انظر عن القاضي الحسن بن علي البهكلي والدالمؤلف، الحبشي : مصادر : ٣٤٦.

٦. سنة ١٦٨٧ – ١٨٨٨م.

الله - بأبيات رسمت على ضريحه ضمَّنها تاريخ وفاته وانتقال روحه ؛ مستهلُّها :

ويَحْرَ المَعارِفِ فِي كُلُ فَنَ وقاضي القُضاة بهذا الزمَن يُساهي به شامننا واليمَسَن بيجاه عظيم وخُلُق حَسَن يُوضَع من سرة ما بَطَن إذا استَنه مَتْ ظُلُمات الفتن ضريع حوى الحاكم المؤتمن في منطقة بيكار أهل العكلى ونقطة بيكار أهل العكلى وزيستة أيسامسنا والسذي لفقد خصه الله سبحانه وعلم إذا ما عنا "مشكل ورأي بسانسواره بسقتكن

حتَّى قال:

هَـمَى وابِسلُ السوَدُق يَـوْمـاً وشَـن ثوَى ° في جِنَان ِالنّعِيـم الحَسَن ْ عَـلينه سَـلامٌ مِـنَ الـلَّـه مِـا فَـمَـنُ رَامَ تـاريـخَـهُ فَـهُـوَ قَـدُ

/ والتاريخ من لفظ (قد)، وهو على حسب اصطلاح الوالد علي بن عبد [٢٠٠] الرحمن - سقى ضريحه وابل الرحمة والرضوان - في تأريخه لدار القاضي حُسين المُهكد .

وكان الوالد - رحمه الله تعالى - فصيحاً شاعراً، بليغاً مُفلقاً، ناظماً ناثراً ؟ شعره في الطبقة العليا، له أشعار عزيزة النظير من إخوانيات ( ووسايل، ومراسلات بديعة الفواصل. فمن شعره - رحمه الله - يتجرم من الزمن :

وأكتُم ُحرَّ البَيْن بِينَ صُلُوعي مِنَ الوَجْد أو مِمَّا تُفيضُ دُمُوعِي ومَاءُ عُيُونِي مِن دم ونَجيع خَلِيلِي كُمَ أَخْفِي هَوِيٌ لا أُطِيقُهُ وحَسْبُكُما لا مِمَا تُجِن جَوَانِحِي مَبِيتِي على شُوكُ الفَتَادِ مُسَهِداً

١. في س: ( تنكار ) مصحفه، ولا معنى لها.

۲. في س: الباهي الصحيف.

٣. في الاصل: ص وفي س: وعني ، على عادتهما في رسم الألف المقصورة أحيانًا.

٤. في س: ١ يبين ١.

٥. تحت هذه العبارة في الأصل صحل لحساب الجئم الذي تحمله العبارة وهو تاريخ الوفاة، نصه: «سنة

٢. في س: ﴿ أَجُوبَاتَ ﴾ تُصحيفُ يفسدالمعني.

٧. في س : ( وحبكما المصحفة.

قراءته. ثم عاد إلى صنعاء للتضلع من العلوم ؛ وتردد منها إلى حج بيت الله الحرام أعواماً. ثم عاد إلى وطنه هجرة ضمد، فتزوج بها وأولد ؛ ثم تولى قضاء بندر جازان في خلافة الإمام الصوام القوام، أمير المؤمنين، المنصور بالله رب العالمين الحسين بن القاسم بن المؤيد بالله المعروف بصاحب شهارة. فأقام ' بالبندر المذكور محمود السيرة، مشكور الطريقة المبرورة. ثم انتقل إلى أبي عريش لتولي عُهدة القضاء ' بها في خلافة الإمام ' المتوكل على الله القاسم بن الحسين. وكان العين الناظرة بالمخلاف السليماني بحيث إنه جعله مهيمناً على العمالة '، ناظراً فيما يصلح أحوال الناس على كل حال. فلا يقع – في الغالب – إيراد ولا إصدار، ولاعزل ولا استمرار / إلا وهو المشارف على ذلك بلا إنكار. واستمراً كذلك في خلافة ولده الإمام المنصور بالله [ الحسين بن القاسم ' ]. ولم يزل قائما بشرائف الوظائف والمعالم، متّصفاً ' بأحسن الخلائق، حتى انتقل إلى دار رضوان الخالق، بالتاريخ السابق. ودفن بأبي عريش، وقبره مشهور مّزور،

١١. شرح الأزهار : من مؤلفات عبدالله بن مفتاح، في الفقه (انظر : فهرس المكتبة الغربية : ٣٦١).

 كان الإمام المتصور بالله الحسين بن القاسم من منافسي الإمام المهدي محمد، قاستقر بشهارة، ومن مؤيديه أمير أبي عريش عز الدين القطبي (انظر: الجرافي، المقتطف من تاريخ اليمن: ١٧٧ - ١٧٩)

يلوح عليه البهاء والنور. ورثاه حيّ القاضي العلامة، عين الأعيان، المُزري ببديع

همذان ، عزُّ الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن جار الله مَشْحُم ' الصعدي - رحمه

٢. في س: ( عهدة الأقضية ١ .

٣. د الإمام ، : ليست في س.

٤. في س: [العمال) تصحيف.

٥. في س: [أحوال المسلمين [.

٦. في س: ﴿ ذَلِكَ ٱبِلاَ خَرِفَ الْجِرِ الْكَافَ.

٧. ما بين الحاصرتين المعقوفتين ليس في الأصل ص استدركناه من س.

٨. في س: (مضيفًا اتصحيف.

٩. هو بديع الزمان الهمذاني، أحمد بن الحسين بن يحيى، صاحب المقامات، أحد أثمة الكتاب، وله شعر. ولد في همذان سنة ٣٥٨ هـ = ٩٦٩ م وتوفي سنة : ٣٩٨ هـ = ١٠٠٨ م (يتيمة الدهر : ٤ / ١٦٧، ومعجم الأدباء : ١٩٤١).

١٠. محمد بن أحمد بن يحيى بن جار الله مشحم الصعدي، من أهم مؤيدي الإمام المناقس للمنصور الحسين المستقر بشهارة. له مؤلفات عديدة في الفقه، وله شعر. (انظر: أين قؤاد سيد: مصادر: ٧٧٥ قهرس المكتبة الغربية، البدر الطالع: ٢/ ١٠٢ - ١٠٠٠. نشر العرف: ٢/ ٤٦٣ - ٤٨١).

خبلاصية العسبجيد

وله - رحمهُ الله - التَّسميط البليغ على أبيات الشريف قتاده بن إدريس مكيك مكة المشرفة، وقد استحسنت نقلهما في البلاغتهما:

يقُولونَ في النَّرحال دُرُّ كشيرةً ومجدُّ أشيلُ أو خيلالٌ لَّ وخيرةً فقُلتُ لهُمْ والصَّدرُ فيه أزيزةً

بلادي وإن جارَت عَلَي عَزيزة في ولَو أنسَّنِي أَعْرَى بِها وأَجُوعُ

قال صاحب لسان العرب في (عدس : ٣/ ١٣٣) : «وعباد هذا : هو عباد بن زياد بن أبي سفيان، وكان معاوية قد ولاه سجستان واستصحب يزيد بن مفرغ معه، وكره عبيد الله أخو عباد استصحابه ليزيد خوفاً من هجائه، فقال لابن مفرغ : أنا أخاف أن يشتغل عنك عباد فتهجونا، فأحب ألا تعجل على عباد حتى يكتب إلى، وكان عباد طويل اللحية عريضها، فركب يوماً وابن مفرغ في موكبه، فهبت الريح فنفشت لحيته ؛ فقال يزيد بن مفرغ :

ألاليت اللحى كانت حشيشاً فتعلفها خبول المسلمينا

وهجاه بأنواع من الهجاء، فأخذه عبيد الله بن زياد فقيده، وكان يجلده كل يوم ويعذبه بأنواع العذاب، ويسقيه الدواء المسهل ويحمله على بعير، ويقرن به خنزيرة، فإذا انسهل وسال على الخنزيرة صاءت وآذته. فلما طال عليه البلاء كتب إلى معاوية أبياتاً يستعطفه بها ويذكر ما حل به، وكان عبيد الله أرسل به إلى عباد بسجستان وبالقصيدة التي هجاه بها، فبعث خمخام مولاه على الزند وقال: انطلق إلى سجستان وأطلق ابن مفرغ ولا تستأمر عباداً. فأتى إلى سجستان وسأل عن ابن مفرغ، فأخبروه بمكانه، فوجده مقيداً، فأحضر قبناً فلك قيوده، وأدخله الحمام، وألبسه ثياباً فالحرة، وأركبه بغلة، فلما ركبها قال أبياتاً من جملتها:

عدس مالعباد عليك إمارة . . . .

قلما قدم على معاوية قال له : صنع بي ما لم يصنع بأحد من غير حدث أحدثته، فقال معاوية : وأي حدث أعظم من حدث أحدثته في قولك :

الا أبلغ معاوية بن حبرب مغلغلة عن الرجل اليهماني وترضى أن يقال : أبوك زاني وترضى أن يقال : أبوك زاني فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان وأسهد أنها حملت زياداً وصخر من سمية غير داني

فحلف ابن مفرغ له أنه لم يقله، وإنما قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان، فاتخذه ذريعة إلى هجاء زياد. فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم وقطع عنه عطاءه 4.

١. في س : النقله). مصحفة.

٢. نيس: (جلا) تصحيف.

وقوله من هذا القبيل – عليه رحمة الملك الجليل – :

مَنْ جَرَّبَ اللَّهُ مَ الخَوُونَ وَأَهُلَهُ أَصْحَى لَجَيْشِ الهَمَّ فيه مُطَارِداً مَنْ لِي بِمَنْ تَشْكُو إليه جَوانِحي لَهُ بِنَا فيسروينها نُقَاحياً بِبارِداً ويَرَى الخَلِيِّ بَشَاشتي وطَلَاقتي فَيَظُنُ أَتِي للخُطُوبِ مُسَاعِداً "

وقوله مخاطباً لبعض أصدقائه معاتباً، وفيها تضمين البيت الأخير:

عَلَي ومامشلي بلداك حليق تسير على الأحداق لي وحقيق أ فكيف إذا كان المكان سحيق و لقُلت كوحلي حين مَل رفيق : نجون وهذا تحميلين طليق طليق

صددت اعتماداً عَنْ وصالي تَجنُياً / ولَو تَدْرِ مَا عنْدي لمثلك لم تزلُ وهَذاً "، وداري حَول دارك مُلْصَقاً ولو صدَّ عَنْي مَن أُرْبِدُ صُدُوده و اعَدَسْ ما لِعَبْادٍ عَلَيْك إِمَارةً"

ولا يخفى أن «عَدَسُ» زَجُرٌ للبغل. وهذا البيت الأخير من أبيات، وله قصة مشهورة.

١. في س: ( حواثجي) تصحيف يفسد المعنى.

نقاط اولامعنى لها.

٣. بإزاء هذا البيت في هامش الأصل ص تعليق بخط مختلف، نصه : الذي تقتضي به القواعد النحوية،
 ويتمشى عليه وجه العربية رفع لفظ (مساعد) لأنه خبر (إن) التوكيدية لأنها ناصبة للاسم ورافعة للخبر اللهم
 إلا أن يقال على مذهب من ينصب الخبرين، وقد استدل القاتلون بهذا بقول امرئ القبس :

إذا اشتد جنح الليل فلتأت ولنكن خطاك خفافاً إن حرامتنا أسدا

وينبغي حمل قول القائل على ما قلناه. . . الكامل.

 4. بإزاء هذا البيت أيضاً في هامش ص تعليق نصه : " ينظر في قوله : ولو تدر ما عندي، فقد جزم بغير جازم؛ وكذا قوله : فكيف إذا كان المكان سحيق، محل نظر، فالوجه النصب ".

٥. في س: (فهذا)، وقد حاءت (سحيق) مرفوعة في هذا البيت، انظر الحاشية السابقة.

٦. في س: (قصيدة) مصحفة.

والأبيات التي اقتبس الشاعر منها هذا البيت هي للشاعر يزيد بن مفرّغ الحميري المتوفى سنة : ٦٩هـ = ١٨٨م حين خاطب بغلته وسماها (عدس) في حادثته مع عبّاد بن زياد، فقال :

> عليك إمارة تجوت وهذا تحملين طليق لأمير، فإنني لكل كرم ما جدل طروق بن حسن نعمة ومثلي بشكر المنعمين خليق

عَندَسُ، مالعبّاد عليك إمارة فإن تطرقي باب الأمير، فإنني سأشكر ما أوليت من حسن تعمة [(1)]

[۲۱] پ

وله المقامة الضَّمديَّة ، في الكرمة التي وجدها في بعض تلك الرِّياض الندية ؛ وهي مشهورة بالجهة ، وعليها شرحٌ واف لحيِّ الفقيه النبيه أحمد بن محمد النمازي . وكم له غير ذلك مما يفتقر إلى كراريس ، أعاد الله من بركاته .

/ وبلغني أنه كان له تاريخ منظوم في حوادث أيامه لم أقف عليه. وقد أملاني [٢] بعض الفضلاء شيئاً \ منه في سن الحداثة وعدم الاشتغال بهذا الفنَّ ؟ فلم أعرف من أين ابتداؤه ولا إلى أين انتهاؤه.

وبالجملة، فلسان العلم كليل عن الإحاطة بجميع وصفه الجميل. وكثير من أشعاره ورسائله مدونة بأيدي من يتعلق بالأدب من أهل الجهة وغيرها.

\* \* \*

إذا رمن الربك السّماكيين نلتها أو الجَدِّي والجَوْزاء بَوْماً لَطُلْنُها وإنَّ مُفَامِي فِي العُلُوُّ بُنْتَهَى ولَي كَفُّ صَرْعَامِ إِذَا مَا بِسَطْتُهَا ﴿ بِهَا أَشْتَرِي يَوْمَ الْوَغَى وأبيعُ /تجُودُ عَلَى العَافِينَ حِيناً "بِوَقْرِها وحيناً عَلَى الأعدا تُصُولُ بِضُرِها أَ فكمن خائف منها وراج لبرها مُعَوَّدَةً لَنْمَ اللَّلوك لظَهُرها وفي بَطْنِها للمُجْدِبِينَ "ربِّيعُ فَلَسْتُ وإِنْ حَسَّنْتُمُ القَولَ أَنْصَغي وأننى لمَا قَدْ قُلْتُمُ اليَوْمَ مُبْتَغى لأنَّ سَديدَ الرآي لا يأمَنُ البَغِي أَتْرَكُهُ ا تَحْتَ الرِّمَانِ ^ وأَبْتَغِي خَلاصاً لَها إِنِّي إِذَا لرَفَيع \* وُ لَقَدُ فَطَنَتُ نَفْسِي الَّذِي فِي ضَمِيرِكُمْ فَلُو صرتُ مُنْقَاداً لفَول مُشيركم لَهُنْتُ عَلَى مَأْمُورِكُم وأميركُمُ وماأنا إلا المسك في أرض غيركُمْ الضُّوعُ وأمَّا عِنْدَكُم فَوضَيِعِمُ انتهت ولله درُّهما.

١ . في س : ١ إذا نلت ٩ وبجانبها فيها تصحيح بخط مختلف نصه : ١ إذا شئت ٩ وكلاهما تصحيف.

٢. في س: (يسطها المصحفة.

۳. في س: إيوما ا

٤. في س: ابنصرها الصحيف.

٥. في س: ﴿ للمجذبين ﴾ بالذال المجمة، تصحيف يفسد المعنى.

٦. في س: ١ أحستم ١.

٧. في س : ﴿ لَئُنْ ۗ ١.

٨. في س: ١ الذهاب؟ تصحيف يضعف المعنى.

٩. في س : ﴿ لَرَفَيِعِ ﴾ بالفاء، وهو تصحيف لا يقوم به المعنى، بل يفسده.

۱ . في س : وشيء ؟ .

خيلاصة العسجيد

القطبي إليهم لحظ نفس وقع بينه وبين الشريف بسبب إقامة عقم ' خُرُيم ' الشريج '' المعروف أعلى وادي جازان .

\* \* \*

[ نزاع بين الأمير القطبي والشريف محمد بسبب عَقَم ]

وذلك أنّ مَعْقَمه قد كان معطلا من قديم الزمان، وغالب أراضيه للسادة القطبة . وغلب الأمير أحمد في إقامته وعمارة الأراضي التي تَشْرِبُ به له ولغيره من إخوانه وعشيرته وغيرهم . فاستأذن الشريف، فأذن له في العمارة . فشرع فيها، وأحيا بعض الأرض ؛ وغرم غرامات مستكثرة هو وشركاؤه . فلما تم أو كاد و رجّح للشريف من رجّح ، حسداً للأمير على ذلك، أن يمنعه من إتمامه ؛ واحتج أنه ربّما يُحمل الماء إلى غير مستحقيه، ويتعطل سقي الشرج التي هي أسفل منه، كأملاك أهل العقدة فمن بعدهم من رعية الشريف . فأصغى الشريف إلى قوله ، ومنعه عن التمام / فحصل من الأمير محاججة وخصام ؛ وذكر أنه قد غرم بسبب هذا الإذن الحاصل غرامات ، وطلب أن يعين له من الخبراء بالحراثة من ينظر في ذلك . وما رأوا فيه الصلاح من البقاء أو التعطيل كان العمل عليه والرجوع إليه . فعين الشريف جماعة من أهل النظر ، وحضر الشريف بنفسه في خيله ورجله ، وكأنه قد صمم على إخراب المَعْقَم المذكور ،

١. العقم: سدصغير.

# السنة السَّادِسة والخمسون' <حرب الموقص والحِجرة>

في المحرم منها، أو في أواخر ذي الحجة من السنة التي قبلها ": وقع الحربان المعروفان بحرب الحجرة وحرب المُوقَص بين الشريف وبين بني الحارث"؛ وبين الحربين قدر نصف شهر أو أقل. وبنو الحارث هم سكنة الحُقَار "؛ وهم قبائل شتى يعتزون إلى آل الإمام أهل صَعَدة وجبل رازح في ظاهر الأمر، ويعترفون لهم بالطاعة. وربما يدفعون إليهم شيئاً من الواجبات الشرعية كالزكاة أونحوها.

وكان يصدر منهم تعدُّ في الطرقات النافذة من بلادهم إلى الجبال، فيأخذون من المارَّة من رعية الشريف وغيرهم أرصاداً وجبايات ؛ وربَّمانهبوا القافلة / في بعض الأحيان ؛ فيحصل من الشريف الزجر لهم عن ذلك، فحيناً يقع التأثير ؛ وتارة لا يقع ذلك منهم في قبيل ولا دبير.

\* \* \*

< خُرُوج الأمير أحمد بن خيرات القطبي > [ إلى بني الحارث ] ثم انضم الى هذه الأسباب خروج الأمير الشهير أحمد بن خيرات بن الحسن '

<sup>(</sup>Kamal Abd al-Fattah, Mountain Farmer, p. 57-62) : روعن الري في تهامة انظر

مازال هذا العقم موجوداً إلى الآن : (انظر العقيلي، تاريخ : ١ (١)، ٣٥)

٣. الشريح : ترعة صعيرة للري (انظر : Landberg, Glossaire, p. 2035)

وقال الأستاذ المؤرخ المطهر الإرياني : • الشريح : قتاة ري كبيرة على واد، يتم بها تحويل أكبر قدر من مياه السيل حينما ينزل في الوادي إلى الأراضي الزراعية على جانبيه لإروائها

٤. اقدا: ليست في س٠

٥ . ١ أو كاد ١ سقطت في س٠

٦. في س: ( غرم فيه بسيب ) زيادة .

٧. في س : ( من أهل الحبرة ·

۸. في س : اخراب .

١. الموافقة : ٢٥ فبراير سنة : ١٧٤٣ – ١٤ فبراير سنة : ١٧٤٤م

۲. يناير - فبراير سنة : ۱۷٤٣م

بنو الحارث أو الحريث: من القبائل المقيمين في جنوب شرق أبي عريش بجوار قرية المعنق (انظر العقيلي المعجم، الفهرس ؟ Chelhod, L'Arabie du sud, 3, p. 56)

٤. في س . ١ وبين أهل الحربين ١ زيادة لا معنى لها .

٥. الحقار : أهم قرى بني الحارث (انظر العقيلي، المعجم : ٨٧).

٦. صعدة : مدينة في شمال اليمن، بالقرب من نجران.

٧. حبل رازح: من الجبال بين صنعاء والحديدة.

٨. في س : ﴿ كَرْكَاةٍ ٢.

٩. في س: اتعدي الحطأ.

١٠. في س : ﴿ حسن أَ .

### ﴿ وصول المكارمة بيام إلى الشريف ﴾

فكان من أعظم أسباب نصرته وصول القضاة بني المكرمي المحطة من بني يام أ إلى حضرته، ولم يكن قد سبقت إليهم منه إشارة، ولا استدعاء بأدنى عبارة.

\* \* \*

#### [خلاف بين الإمام المنصور وبني يام]

المسلم المسرة أنه يطول، بسبب أنه قد أقطعهم بلاد حراز " بأسرها من جبال اليمن لنصرهم إياه في ابتداء دولته بعد وفاة والده ؟ لأنه عارضه في الدَّعوة جماعة من آل الإمام، فأخذوا عليه البلاد، وأطاعهم جميع العباد ؟ ولم يبق في يده إلا مدينة صنعاء، حتى وقع الحصار عليه بها / برهة ' من الدَّهر . فاستدعى يام والمكارمة من نَجْران، وحصل له على يدهم [37] النصر فطر دوا جميع المحاصرين له ، واسترجع البلاد على أكمل الوجوه ؟ فأقطعهم تلك الجهة مقابلة ' فيما صنعوه . ثم عن له الرُّجوع في ذلك، وثنى عنانه عما هنالك، وصمم على أخذها ، فوقعت بينهم فتن أدى " الحال فيها إلى نزولهم إلى التَّهائم ، ونهبوا بيت الفقيه ابن عُجيل ، وبندر الحديدة ؟ وأخذوا جملاً مُستكثرة من العروض واللراهم والبهائم .

\* \* \*

١. يتسب بنو المكرمي إلى مكرم بن سبأ بن حمير الأصغر

(Philby, Arabian Highlands, p. 355-360 : انظر)

وفي سنة : ١٦٣٣م أصبح إبراهيم بن محمد المكرمي أول داع إسماعيلي من بني المكرمي . وفي سنة : ١٧٠٦م طرد الإمام المهدي محمد الداعي الإسماعيلي من قرية الطيبة بالقرب من صنعاء ، فنزل الداعي عند أهله بنجران حيث قويت شوكته .

٢. يام : من أهم القبائل ما بين صعدة ونجران. (انظر : 5- Philby , Arabian Highlands, p. 242 - 5

٣. في س : ١ أنه ٤.

٤. الإمام المنصور الحسين (١٧٢٧ – ١٧٤٨). (انظر : الجرافي، المقتطف : ٢٥٠ – ٢٥١)

٥. حراز: جبال وعرة ما بين صنعاء والحديدة، بعض أهلها من الطائفة الاسماعيلية.

٦. ني س: انزهة امصحفة.

٧. في س : ١ مقابل ٢ مصحفة.

٨. في س : ( فتأدى ) مصحفة .

سواء استحسن أرباب النظر بقاءه أم تعطيله. وحضر الأمير أحمد بن خيرات، وأخواه الأميران الكبيران: محمد بن خيرات، وخالد بن خيرات؛ فرجّع أولئك النُظار تعطيل المعقم المذكور بعد تكرير النظر. وأكثر الناس ممّن حضر يقولون : إن ذلك لم يكن منهم إلا مطابقة لغرض الشريف وللخوف منه والتعنيف:

دع الأنسراك والسعرب من غلبا

والله أعلم بحقائق الأمور، وهو المطلع على خبايا الصدور. فأمر بتبريج المعقم فوراً '. وكان هذا / هو السبب في خروج الأمير أحمد الله المعنق ' وانضمامه إلى قبائل بني الحارث منشداً لسان حاله:

لارعَى اللّهُ من يَنَامُ على الذّلُّ وفِي الأَرْض مَذْهَبٌ والفَضاءِ ولم تزل المراسلة والمكاتبة بينه وبين الشريف تترى، ونار الفتنة تشب سراً وجهرا، حتى وقع الحربُ المعروف بحرب الحجرة.

\* \* \*

#### [وقعة الحجرة]

وهي موضع من بلاد بني الحارث . وكاد الأمير والقبائل أن يظهروا على الشريف لانه لم يكن معه إلا عسكر قليلون من أهل الشّمر وأهل البلاد، ولولا أنه لاحظه الإسعاد، وجرى له القدر بحسب المراد.

\* \* \*

١. في س : ﴿ مطابقة للشريفٍ ﴾ نقص.

٢. ١ فوراً ٢ : ليست في س.

٣. قي س : ( أحمد بن خيرات ازيادة .

٤. المعنق : قرية على وادي جازان، كانت فيها قلعة الأمراء القطبيين. (انظر : البهكلي، العقد : ٩٩)

ه. في س : ا وهذا الموضع هو من بلادا.

<sup>.</sup> ٦. انظر : بني الحارث، فيما سبق ص : ١٢٨.

وقد سبقت قبل ذلك الشكاية من الأمير أحمد بن خيرات بسبب تلك المتفقات ؟ فوصل السيّد يحيى الأمير كاشفاً من جهة الامام، ناظراً بينه وبين الأمير أحمد في ذلك الشّجار والخصام ؟ ولعله حضر كلا الحربين السابقين أو أحدهم لا، فلم يترم على يده كلام ؟ فعاد، وبقي الاشتغال في نفس الإمام ؟ لا سيما مع ما بلغه من الاستنصار ببني يام.

إذاً صَافَى صَديقُكَ مَنْ تُعادِي فَقَدْعَاداك وَانْصَرَمَ الكَلامُ

\* \* \*

<القبض على السيد علي بن الحسين بن ابراهيم›. [والسيد علي بن محمد]

وكان يومئذ العين الناظرة والحدقة الباصرة بالمخلاف / السليماني من السادة النُّعْمِيِّين، السيد الأُمجد [على بن] الحسين للبراهيم بن محمد، سيداً رئيساً سرياً كامل الرأي، واسع التدبير:

ويَعْرِفُ الْأَمْرُ قَبْلُ مَوْتِيهِ فَمَالَهُ بُعْدٌ فِعْلِهِ نَدَمُ

ومن علَماء السادة المذكورين السيد العلامة التقي إسماعيل بن عز الدين بن على النعمي، وغيرهما منهم في حكم الأتباع. وكان قد وقع بينهما وبين الشريف بسبب النصائح والرعايا الذين تحت أيديهم منافسة أدت إلى الشقاق. ومازال الحال بينهم في ازدياد حتى أدًى إلى أن حبس الشريف السيد علي بن حسين بن إبراهيم المذكور، والسيد علي بن محمد المعروف بالعُقْعُق كاسم الطائر المعروف ؟

١ . ( كاشفاً ) : ساقطة في س.

٢. في النسختين ص و س : (الحسين بن ابراهيم اوهو على ما يبدو سهو من الناسخين فقد أثبت في هامش من عنوان هامشي كما أثبتناه وفيه (علي بن حسين اوالخبر نفسه بعد قليل في ص يورده بهذا الاسم أضاً فاعتمدناه.

٣. في س: (ينهم المصحفة.

٤. كذا في النسختين الأصل ص و س، ولعلها : ﴿ التصالح ٢.

ه. في س: ا مناقشة ١، مصحفة.

أي س زيادة نصها : ﴿ وَمَازَالَ الْأَمْرُ وَالْحَالَ ﴾ .

٧. ٤ علي بن اليست في س، ويبدد أن ما جاء في الأصل ص هو الصواب، فأثبتناه.

#### [وقعة الموقص]

ولما انصرفوا راجعين إلى نجران جاءت طريقهم على مور، فأحس ابهم الشريف، وأرسل من يستدعيهم له، وأجابوا مناديه، ولبوا داعيه ؛ فتقوَّى بهم على بني الحارث ودخل بلادهم ثم وقع حرب الموقص فكانت الدائرة عليهم، وأنزل بهم الذلَّ والصَّغار.

\* \* \*

# [ معاقبة الشريف للسادة القطبية ]

ثم قصد إلى المعنق مسكن السادة القُطبية "، فهدم قلعتهم التي به، وشردهم با أيدي سبا، واستقصى أموال بني الحارث نهباً وسلباً / . ثم عاد إلى أبي عريش منصوراً، مؤيداً مجبوراً. وهكذا شأن الإقبال، يتهيأ للمرء معه ما لا يخطر في البال. ولله من قال:

وإذا السَّعادةُ لاحَظَنْكَ عَيُونُها نَسمَ فَالْحَاوِفِ كُلُهُ نَ آمَانُ وبِعد استقراره بأبي عريش زلَّجَ يام.

\* \* \*

# ﴿ وصول السيد يحني الأمير ›

وفيها: كثر الرَّفع من أكابر أهل المخلاف السُّليماني وعلمائه إلى الحضرة بالشكايات، وأن الشريف أهلك الرعية، وسلك غير المسالك الشرعية؛ وتعدى، وظلم وتجبر، وغشم، ولم يقبل نصائح النصحاء، ولا راعى جناب الأفاضل والصلحاء؛ إلى غير ذلك من الأمور التي لا يتَّسع للإتيان على جميعها هذا المسطور.

١. في س: الفاحتس الصحيف.

٢. في س : ١ القطبة ٢ مصحفة.

٣. ني س: ١ بيان) تصحيف.

٤. في س : ﴿ الفصحاء ، ولا معنى لها . مصحفة .

٥. في س: ايسع) مصحفة.

# السنة السَّابعة والخمسون ' [وساطة الشريف بين بني يام والإمام]

فيها: احتركت بام مع المكارمة للنزول على "بلاد الإمام مرة أخرى، فتلقاهم الشريف إلى أطراف بلاده، وتوسط الحال بينهم وبين الإمام، وحسم مادة الخلاف والخصام؛ وأرجع الإمام لهم بعض الإقطاع مما طابت به نفوسهم وصلّحت عليه أمورهم. وأكد الشريف بينه وبينهم المواثيق، وأنهم أعوان على كل أحد حتى لوظهر عليه خلاف من الخليفة كانوا أعوانه، وهو كذلك. فالتأم احالهم واتحد. وكانت تلك المساعدة من الإمام للشريف بقبول تلك الوساطة / إنما هي بحسب الظاهر [وقصداً لنفوذيام من حضرته ]، وإلا فهو يصمم على رفع يده، وقد أولى الشريف حوذان أعمال بلده، إنما الحال كما قال:

ألِينُ في طَمَعُ في لِيسَنتِي وسَهُمي قدعَصَّ في المفصَلِ ثم بعد تمام الصَّلَح زَلَّج الشريف بعض المكارمة وأكثر بني يام مُسْتَصَحْبًا للسلامة من حوادث الأيام.

\* \* \*

خروج الشريف حوذان إلى صبيا

وفيها: بعدانفصال المذكورين، ثارت ثائرة الشريف حوذان، فخرج من مدينة

وهما من أكابر السادة ؛ وكان حبسهما بقلعة أبي عريش. فعَظُم الأمر على السيد الحُسين وأصحابه، وازدادت الوحشة، واشتعلت النار الفتنة ؛ وبقيا في حبسه أياماً، ثم أطلقهما بعهد وضمان، وجرت أسباب غير ذلك :

وكَانَ ما كَانَ مِـمَّا لَسُتُ أَذْكُرُهُ فَ فَظُنَّ خَيْراً ولاتَسْأَلُ عَنِ الخَبَرِ فَطَلُنَّ خَيْراً ولاتَسْأَلُ عَنِ الخَبَرِ فاستقصاء الأخبار تستوعب الأسفار.

\* \* \*

#### [ فتنة بني شعبة وانتقاضهم على الشريف ]

ثُمَّ حصل أيضاً بين الشريف وبين بني شعبة مثل ذلك، حتى اضطرم الشام عليه الراّ / وكانت هذه الأمور من الأسباب في حرب العقدة الآتي تفصيله - إن شاء الله - قريباً في مذا المزبور أ.

\* \* \*

‹خروج الشريف حوذان ثانياً إلى اليمن و . . . " بخط العمالة >

وفيها: توجه الشريف حوذان إلى جهة اليمن مرة أخرى. وكثير من الناس من يقول: إن ذلك لطلاب أوصله من الأمير ألماس عبد الرَّحمن، وأن الإمام أمره بذلك رغبة في توجيه البلاد إليه، ورفع يد الشريف لأسباب تلك الشكايات. فأقام بحضرة الأمير أياماً، ثم عاد إلى أبي عريش من غير وصول إلى الحضرة ؛ وقد صار خط العيمالة بيده وهو مُخفيه مترقباً أن تلوح له الفرصة على ابن أخيه.

\* \* \*

١ ـ الموافقة : ١٥ فيراير سنة ١٧٤٤ - ٢ فبراير سنة ١٧٤٥م.

۲. في س: دوالمكارمة،

٣. في س: ﴿ إِلَى ٩.

٤ . في س : الفلقاهم ١٠.

٥. في س : لا يظهر ٦.

٦. ١ من الخليفة ١: ليست في س.

٧. رسمها في ص : ﴿ فَالْتُتُمُّ ۗ ۗ .

٨. ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ص استدركناه من س.

٩. العبارة في س: ﴿ فهو قد صعصم ٢٠.

١. في س : ﴿ فَأَزَادَتِ ﴾ سهو .

٢. في س زيادة : ﴿ فاشتعلت بينهم نار الفتنة ١٠.

٣. في س ; ٦ من ٢.

٤. في س : ﴿ المسطور ﴾.

٥ . العنوان من العناوين التي اثبتت في هوامش النسخة الباريسية س وموضع النقط عسف به قص حرف لنسخة .

٦. في س: ا بطلاب ١.

عَلَى كُلِّ جَرِداء الإِهَابِ طِمِرَّة ﴿ وَمُنْجَرِدٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنَ سَلْهَبِ وَجَاشَتْ أَسُودُ الغَابِ مِنْ كُلِّ جَانب بِجُرْدٍ تَسَامى في الأعِنَةِ شُزَّبٍ ` وَجَاشَتْ أَسُودُ الغَابِ مِنْ كُلِّ جَانب

\* \* \*

# [ فتنة بين أهل الحقْوِ وبني شعبة ]

ومن عجائب الاتفاق أنه لم يصل الشريف حوذان إلى صبيا، إلا وقد صار بسلامة العرب عجمع كثير البهم بنو شعبة بنية قصد قرية الحقو الإحن وفتن سابقة بينهم وبين أهلها ؛ وقد قتل أهل الحقو رجالاً من بني شعبة . وكانت أيام تلك الفتنة بينهم وبين أهل الحقو تظهر لهم المظاهرة من الشريف عليهم ، وأنه يعين عدوهم بالسلاح والكراع م فطالما قد تجرعوا من الشريف المرار ؛ وتأبطوا له الشر المقتضي لإنزال الضرار . وربما انطوت نيتهم بعد الظفر بأهل الحقو و والأخذ بالثأر على قصد الشريف إلى عقر الدار ، / ولكنه كان يبعد عليهم هذا المقصد لعدم الاقتدار :

وكيف يُطيق العَنْز أن يَنْطَحَ الصَّفا ويَبْعُدُ أنْ يَقُوى الزُّجاجُ على الصَّخْر

إلا أنه لما صادف وصول الشريف حوذان منهم هذا الضمير، وانضمت تلك الأسباب إلى هذا السبب الخطير، وساعدتهم على ' ذلك المقادير، لاحت لهم الفرصة

أبي عريش ليلة السبت العاشرة من شهر جمادى الأولى ' بعد العصر، وقد استأذن من الشريف أنه يريد الوصول إلى بعض مواطن الحراثة من وادي جازان ؛ وهو مصمم ' على التوجه إلى مدينة صبيا لإضرام شباً ذلك الدخان، مُنشداً لسان حاله :

لَهُمْ أَيًّامٌ انْبَعَثْتَ عَلَيْنًا وأَيًّامٌ لَنَا فِيهَا انْسِعَاثُ

فسار، ولم يصبح إلابها، وقبض على عاملها من جهة الشريف، وكبله بالحديد؛ ثم شر أمره بها حيثما يريد، ونادى مناديه: بأنه قد توجهت إليه البلاد على رؤوس الأشهاد. وكتب إلى السادة النّعميين والمشايخ الشعبيين، وكافة أعيان المخلاف أخباراً بوصوله إلى صبيا، وعا بيده من خط العمالة. فأجابوا لذلك سقبا ورعيا، ووصلوه على كل صعب وذلول، ورأوا أنهم فقد حصل لهم بذلك غاية السوّل، ونهاية المأمول / وأسرع منهم إلى حضرته كل مقاتل، واستعدوا للقتال معه البواتر والعواسل في واجتمع معهم عدة من قبائل، كأهل صلب ، وبني جُونة م، وسائر قبائل الحجاز تبعاً لبني شعبة. فاجتمعت بحضرته منهم كل قبيلة وشعبة، وصادف ذلك مع الجميع أغراضاً في الصدور، وغيظاً طالما احتبس عن الظهور ؛ فصار عبدينة صبيا من الأجناد ما يملاً الآكام والوهاد:

كَتَائِبٌ قَدَ دَفَّت إِلَيْه وأَجْلَبَتْ بِنَارِ "صُرُوف لِلرِّجَالِ ومِخْلَبِ

[144]

١. قى س : ا ضمرة ا تصحيف.

٢. في س : اسرب اصحفة.

٣. يذكر العقيلي أربع قرى باسم (سلامة العرب)، (انظر : المعجم : ١٢٠) والأرجح أن القرية المذكورة ههنا هي المسماة : (السلامة العليا) بوادي بيش.

٤. في س: اإليهم، تصحيف.

٥. في س: ﴿ بنوا ﴾ وكثيراً ما يثبت لمثل هذه الأسماء الألف.

٦. الحقو: قرية شمال شرق بيش.

٧. في س: الأجل فتنة التصحيف سقيم، ولا يقوم بها المعني.

٨. في س: «الكداع» مصحفة، لا معنى لها.

٩. في س : ٩ أو ٢. –

۱۰ . في س : لاعندا .

١. الموافق: ٢١ يونيو سنة : ١٧٤٤م.

٢. في س: ﴿ مصمصم ﴾ سهو .

٣. كان أكثر السادة النعميين يستقرون في وادي بيش. (العقيلي : ١ (٢)/ ٤٢٨).

٤. في س∶≮أنه،

٥. (غاية): لبست في س.

٦. البواتر : مفردها : باتر، وهو السيف القاطع، والعواسل : مفردها : عاسل، الرمح ذو الاهتزاز الشديد لكثرة مرونته ولدانته.

۷. أهل صلب : هم سكان جبل صلب، وليسوا قبيلة بعينها. (انظر : النعمي، تاريخ عسير : ٣٨ و (Kamal Abd al Fattah, Mountain Farmer and Fellah in 'Asir Southwest Arabia, p. 84

٨. بنو جونة: قبيلة مجاورة لأهل صلب، تنتمي إلى قحطان. (انظر: النعمي، تاريخ عسير في الماضي والحاضر: ص: ٣٨)

٩. في س : ٩ بنان ﴾ مصحفة، ولا معنى لها ههنا.

خلاصة العسجد

على الشريف، فقد قال القائل الظريف `:

واحْدِذُرُ صَدِيقَ لِنَ ٱلْفَ مَرَهُ بِي فُنصَارَ أَعْدِفَ بِالْمَضَرَّةُ فكربَّمَا انْفَكَبَ الصَّديِ

# < خُرُوجُ الشريف محمد من أبي عريش >

وقد قدَّمنا أن الشريف قد كان زلَّج الكثير من بني يام، فلم يَبْقَ لديه إلا جمعٌ " قليلٌ لا يقوم بهم نظام، ولا يبلغ بهم مرام. ولم يكن يخطر له هذا الحادث ببال، ولا يرتسم منه في لوح الخيال، لشدَّة شكيمته وقوة عزيمته ؛ فهو لا يزعزعه الوعيد، ولا يرهبه لمعان صفائح الحديد، فشأنه كما قال الشاعر المجيد:

يَغْشَى الْأُمُورَ إِذَا تَعَاظَمَ خَطَبُها بِرِدَاءِ " ذِي حُبُك وغَشْم مُخَاطِر يُجْلَى أَبِغُرَّتِهِ الْعَمَاء ويُسْتَقَى مَاء أَلْغَمام بِجُودِهِ الْمُتكَاثِرِ

وحين أنْ بلغته هذه الأخبار، التي تحار عندها الأفكار، يوم السبت صبَّح الليلة التي خرج فيها الشريف حوذان، لم يكن هَمُّه / إلا بحشد أجناده من كل مكان. ثم خرج إلى هجرة ضمد فأقام بها بقية يومه، وعزم على القدوم إلى صبيا لمواراة الشريف حوذان بها.

## [ الوساطة بين الشريفين ]

وقد كان عزم الشريف ناصر بن الحُسين، ومعه غيره من مدينة أبي عريش، عند بلوغ الخبر إلى مدينة صبياً، قاصدين للشريف حوذان، ومتعرَّضين لإصلاح ذلك

الشان 'حسب الإمكان. فلما وصل إليه، وعرض ما استحسنه من الخطاب عليه، أجاب عليه بأنه لا يصُّدُّه عن إمضاء ما بيده من العمالة ' صادٌّ، ولايردُّه عنه رادّ. وكيف يجمل به التقاعد عن إمضاء ما فيها من المراد؟. فرجع حينئذ إلى الشَّريف ووافقه بهجرة ضمد، مُتُأهِّباً للقدوم إلى صبيا بمن معه من العساكر، غير حافل بمن هنالك من الأجناد والعشائر:

سَيْفُ بِنُ ذِي يَزَنَ لِحِمْيَرَ "قَالِدُ يُخْتَال فِي زُرَدَالْحُديد كَأْنُهُ تحت العَجَاجِ صُواعِقٌ ورواعِدُ وكَأَنَّما رَهَجُ الفوارس في الوَّغَي

فرجّح له الشريف ناصر العود إلى أبي عريش، وأخبره بما في يد الشريف حوذان من العمالة التي كان بسببها مذا التشويش ؛ فرأى أنّ في العُود وصمة وغضاضة "، وجدد إلى صبيا عزمه وانتهاضه. فكلفه الشريف ناصر أن يستقرَّ بمحلِّ / [١٢٨] يُسمَّى : كوكب، كاسم واحد الكواكب السَّيارة، وهو غربي هجرة ضمد أكثر من الميل بقليل. ثم سبقه الشريف ناصر إلى صبيا، معيداً للخوض مع الشريف حوذان ؟ فوافقه بقرية الضَّبيَّة ^ وقد انفصل بأجناده من \* مدينة صَّبيًّا، وبعض الجند بقرية صَلْهُبَّة ورئيسهم السيَّد الحُسين بن إبراهيم النَّعمي .

# [ صلح يدوم ثمانية أيام بين الطرفين ]

فأعاد معه الخوض ولم يُؤثر . فعند ذلك رجع مُسْرعاً إلى الشريف، وقد طلب

١. ١ الظريف ) : ليست في س.

٢. في س : ﴿ فكان ﴾ وهي أوجه كما جاءت في مصادرها .

٣. في س: ايروا التصحيف.

٤. ني ص و س : لا يجلا، . . . ويستقاً ٢.

٥. في س: (الغمام) مصحفة.

١. في س: ١ البيان ٤ مصحفة.

٢. في س زيادة : ١ الإمامية ٢.

٣. في س: ايحميرا.

٤. في س زيادة : ﴿ بن الحسين ﴾ .

۵. في س: لاسببها).

٦. في س: ١ وضمة وغصاصة ٢ تصحيف.

٧. في س زيادة : ٩ من ٠.

٨. الضبية : قرية جنوب صبيا. (العقيلي، المعجم : ١٥٠).

٩. في س : (عن).

خبلاصة العسيجيد

۱,

التراقي. ﴿ وقيل مَنْ راق ﴾، وهزّت الكُماة الأرماح، وتجالدت بالبيض الصفّاح: والشّمْسُ في كَبِد السّماء مُظلّة " والجّو أَفْسَم بالعَجاج المرهج

وكان يوم عبوس قمطرير، تشيب منه ناصية الصغير؛ قُتل فيه من أصحاب الشريف العدد الكثير. وكانت الدائرة على أصحابه فولوا الأدبار، وولجوا إلى المعاقل من مدينة أبي عريش، بعد أن كابدوا مشقة الفرار. ويروى أنَّ عدد المقتولين قريب من ثلاثمائة أكثرهم من بني يام. وقتل من أصحاب الشريف حوذان جماعة من الفرسان منهم أربعة/ من بني شعبة، أهل فراسة ونجدة. ومن غير بني شعبة السيد العصيري العماري. وبالجملة في القتلى من رؤساء الجند الخيالة، أولي البأس والنجدة والبسالة:

ومَوْتُ الفَادِسِ الصِّنْدِيدِ نَقُصٌ فَكُمْ شَهِدَتُ لَهُ بِالنَّصْرِ عَزْمُهُ

\* \* \*

[ تأييد الإمام والأمير أحمد بن خيرات القطبي للشَّريف حوذان ]

وامتلكت للشريف حوذان من يومئذ البلاد، وجبيت وإليه المواد، وخضعت له رقاب العباد و رفع إلى الحضرة المنصورية ذلك الواقع، فوصلته الجوابات مع الإمداد النافع على نظر الأمير ألماس، ومن جملة الإمداد محطة من أهل الشعر، ومقدمهم رجل اسمه النقيب حصن الذبياني ، كان قد أعدهم الأمير لديه انتظاراً لما يبدو عليه . ثم لقيهم الأمير أحمد بن خيرات القطبي من الدامغ ، ولعله بتنبيه من الأمير ألماس جبراً لخاطره على تلك الوقائع [ ومن مقدمهم الأمير يحيى سرور براًي الأمير ألماس ، عن حقيقة من يهمنا منه من الثقات ] . وكان وصولهم إلى مدينة أبي عريش يوم عن حقيقة من يهمنا منه من الثقات ] .

من الشريف حوذان كلفة ثمانية أيام ليدور فيها الكلام. وقد هاله ما رأى من قوة الشريف حوذان بكثرة جنده واتساع نطاق استعداده لعُدده. وقد أنشد لسان الحال قول من قال:

يا مُوقِدَ النَّارِ البَعِيدةَ أَجَّجِ وَاشْهِرْ بُمضْرِمِها شِعَارَ المخرَجِ وَاشْهِرْ بُمضْرِمِها شِعَارَ المخرَجِ وَلَا وَصَلَ إِلَيه لَم يزل يعالجه على العود إلى أبي عريش (حتى أسعده، فعاد) ؟ ورجع الشريف حوذان إلى صبيا انتظاراً لذلك الميعاد.

\* \* \*

#### <وقعة العُقدة>

فلما آن الأوان نهض الشريف حوذان بمن معه من الرَّجَالة والفرسان، وذلك بعد صلاة الجمعة من مدينة صبيا قاصداً إلى أبي عريش. فأصبح أوائل جنده يوم السبت بقرية العُقْدة، وأمسى هو ومن نقل معه من الأجناد على بئر محلة بني مُظير بوادي ضمد. وخرج الشريف تلك الليلة بعد صلاة العشاء الآخرة من مدينة أبي عريش، وهي الليلة السابعة عشرة/ من الشهر المذكور ووقاء والمعنى بشعب مَشْرَف بين أبي عريش والعُقدة. ثم نهض قبل الفجر وقد عبا جنده، وصادف مقدمات جند الشريف حوذان بالقرية المذكورة، فولت تلك المقدمة مكسورة، وتبعهم جند الشريف إلى قبلي القرية يقتلون من لحقوه، وكان ممن عصفت به ريح ذلك اليوم السيد الفاضل أحمد بن إبراهيم الأخرس النُّعمي، — رحمه الله —.

واتصل الفارون بالشريف حوذان ومن معه من الأجناد. فأغاروا دفعة واحدة وقد تأهبوا للحرب وصدق الميعاد ؛ فَشَمَّرَتِ الحرب عن ساق. وبلغت الأرواح

١ . الآية : ٢٧ من سورة القيامة .

٢ . ٩ الواو٩ : ليست في س.

٣. ١ من ١ : ليست في س.

٤ . في س : ا وحسنت ا مصحفة .

٥. في س: الديباني المصحفة.

٦. ١ من ؟ ساقطة في س أضفناها لإقامة النص.

٧. ما حصرناه بين معقوفتين ليس في الأصل ص استدركناه من س.

١. ٤ إليه ١ : ليست في س.

٣. ما بين القوسين جاءت صيغته في س: ﴿ حتى أَذْعَن له بذلك فعاد ٢.

٣. في س : ٩ الرجال ٩.

٤. في س: اثقل المصحفة.

٥ . الموافق : ١ يوليوسنة : ١٧٤٤م.

٦. شعب مشرف : واد صغير من روافد وادي جازان. (انظر : العقيلي، المعجم : ٢٠٨).

للاصبة العسبجيد

124

[٢٩] ب]

ما هنالك ؛ وشرط الشريف شروطاً تُمينه على أهبة السَّفر، فأعطوه. ثم خرج من المدينة العريشية في الليلة الخامسة عشرة من الشهر المذكور بأبهة مشهورة وأعلام منشورة، قاصداً إلى نجران لطلب الثأر، مُريداً لغسل دنس الغكب والعار، مُنشداً لسَّان حاله، مساعداً له بفعاله:

/ لَقَدْ رَمَتْني صُرُوفُ الدَّهْرِ عَنْ كَثَبِ بِأَسْهُم مَاضِياتِ عِنْدَهَا العَطَبُ [١٣٠] فَلَمْ تَجِدْني جَبَاناً حِين تَطرفُني ولا جَزُوعاً لَدَى الباساءِ انْتَحِبُ

وصحبه في سفره ذلك جماعة من الأشراف، منهم ابن عمه الشريف ظافر بن الحُسين، وصنوه الشريف الحَسن بن أحمد، وابنه الشريف أحمد بن محمد. فأمسى ليلته تلك قريباً من مدينة أبي عريش بموضع يُسمَّى الجِرْبة أ - بجيم مكسورة ثم راء مهملة ساكنة ثم مُوحَدة من أسفل مفتوحة -.

\* \* \*

﴿وصول الشريف محمد إلى جبل رازح›

ثم نهض صبيحة تلك اللّية يؤمُّ جبل رازح ؟ وأميره إذذاك السيد العظيم عزُّ الإسلام محمد بن الحُسين بن علي بن أحمد ابن أمير المؤمنين، فتلقاه بالبشر والإقبال، وأنزله أحسن نزل أيقصر عنده لسان المقال، وقد كان سبقت بينه وبين الشريف مواطأة أيام الحصار أنه سيجدُّ ويجتهد في نصرته، وربما وعده بالنزول إلى حضرته. فأقام عنده بجبل رازح نحو خمسة أشهر.

\* \* \*

ا في س : الذي المصحفة.

۱. مي س . دمهي د سـ ۲. **ق**ي س : (حسن).

٣. ايسمى ١: ليست في س.

٤. الجربة : قرية من القرى الواقعة جنوب أبي عريش. (انظر : العقيلي، المعجم : ٦٩).

٥. ١ ابن ١: ليست في س.

٦. في س: (منزل) مصحفة.

السّبت لعله مستهل شهر جمادى الأخرى ، فدخلوا من يماني المدينة هاميّن بافتتاح المعاقل، غير مُعولّين على ما بها من المراجل ؛ فكانوا كالباحث عن حتفه بظلّه أو الجادع مارن أنفه بكفه :

ولَمْ يُنْجِهِمْ إلاّ الفِرارُ وطَالَما غَلَتْ بهِمُ الأمالُ في كُلُّ مَذْهَبِ

/ وقتل منهم جماعة ولم يقفوا على طائل. وأغار أصحاب الشريف حوذان من قرية العُقدة، فاستخلصوهم من تلك الشدة، ثم انصرفوا بهم إلى مخيمهم من القرية المذكورة ؛ وأقام الأمير أحمد ومن معه بقرية البديع.

\* \* \*

[ بنو يام لم يستجيبوا لطلب الشريف محمد ]

ولم تزل الحرب بين الفريقين قائمة ، والنسور على أشلاء القتلى حائمة ؛ والشريف في خلال ذلك يكرر الكتب إلى المكارمة وبني يام وغيرهم ممن يظن به المناصرة ؛ على ما طرقه من حوادث الأيام ، فيمدون له حبائل التأميل ، ويزخرفون له الأقاويل بالأباطيل :

وما أَكْثَرَ الإخوانَ حِينَ تعُدُّهُم ولكِنَهم في النَّائباتِ قليلُ فأقام في الخصار إلى عاشر شعبان ".

\* \* \*

<خروج الشريف من أبي عريش إلى نجران>

ثم توسط بالصلّح بعض الناس على أن يخرج الشريف إلى حيث أراد، ويسلم للشريف حوذان اعتماداً لرأي الخليفة البلاد ؛ فأجاب كلّ منهما إلى ذلك، ورضي

۱. لا لعله ۴: ليست في س.

۲. الموافق : ۱۸ يوليوستة : ۱۷٤٤م

٣. في س : (كباحث).

٤ . في س : ﴿ النصر ٢ .

٥. الموافق : ٢١ سبتمبر سنة : ١٧٤٤م.

٦. في س: ١ كلا ١.

خبلاصية العسبجيد

128

[وساطة أمير رازح بين الشريف وبين الإمام]

وكأنه توسَّط بالصُّلح بينه وبين الخليفة ، على أن يصل الشريف إلى الحضرة الشريفة، وربما يوجه إليه جهات الزَّيدية ' عوضاً عن الجهات العريشية. ولا يبعد أن ذلك ليس على ظاهره. وأرسل الإمام للشريف بكسوة وبعض صلة يتأهب بها للسفر. فأظهر الشريف قبول ذلك وأبطن خلاف ماأظهر، وقد خطر بباله أن تلك حيل وخداثع • [٣٠] / (إلا أنه اقتضى حاله) الدخول تحت المثل الشائع:

وصَلَتُ قَسْراً وعَلَى القَسْرِ رِضَى مَنْ كَانَ ذَا سُخُطُ عَلَى صَرَفِ القَضَا وذلك لما شاهد من السيد [ محمد بن ] الحُسين الميل إلى تتميم الصلح، وحسَّنه له بضروب من التحسين ؛ وتنكرت له معارفه حتى كان يمزج له الجدُّ باللين. بل صرح له في بعض المواقف أنه لا عذر من ذلك، ولا سبيل إلى غير ما هنالك ؛ فأغمض، وفي الحلق شجاً، وفي العين قذى ؛ وصار الحال كما قال :

مَتِي ما يَكُنْ مَولاكَ خَصْمَكَ لَم تَزَلَ \* تَسَدَلُ ويَصْرَعُكَ ٱلَّذِينَ تُصَارِعُ ولكنه جف القلم بما هو كائن.

## [ ذهاب الشريف محمد إلى نجران ]

ولم يَعقب ذلك إلا شروع علَّة الموت في السيد محمد المذكور، فانتقل إلى جوار الله، كما هو في الكتاب مسطور. فحصل للشريف بذلك فُرجة وأي فُرجة ؛ (واستبان له عند ذلك واضح المحجة ) وأنشد لسان حاله :

ولربُّ نازلة يضيق لها الفَتَى ذَرْعاً وعند الله منها المُخرج أ عظمت فلما استَحكمت حَلَقاتُها فُرِجَت وكان يَظُنَّها لا تُفرَجُ

٤. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ١ واستبان له عند ذلك مما يقصده واضح المحجة ١.

وكانت وفاة ' السيد المذكور في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة الحرام ' · فأقام الشريف بعد موته أياماً يُعمل الفكر في الاتصال بنجران لأنه قد كان ' زلَّج المحطة الخارجة معه من الحصار ؛ والخليفة قد أغلق عليه طرقات الذهاب والاستمرار/ وألزم جميع القبائل (بالتعرض له عن الوصول °) إلى (نجران، وأين منه المطار) `. ومازال يقدم رجلا ويؤخر أخرى حتى قضت همته بركوب الأخطار وسلوك تلك الفيافي والقفار، وآخذاً بقول من قال:

إذا لَم يكُن إلا الأسِنَّةَ مركب " فَلا رأي للمُضْطَرُّ إلا رُكُوبُها "

<وفاة الأميرين محمد بن خيرات وخالد بن خيرات – رحمهما الله –>

وفيها : توقي الأميران الشهيران الكبيران : محمد بن خيرات، وصنوه خالد ابن خيرات. وكانت وفاتهما بالدامغ عقيب خروجهما من مدينة أبي عريش بسبب ما

أمَّا الأمير محمد : فهو ممن حاز رئاستي السَّيف والقلم ؛ وقد تولَّى أعمال هذه الجهات مراراً، فعدل وما ظلم، فأوصافه شهيرةً، وسيرته بالصلاح مشهورة، فما أحقه بما قيل:

على البُغاة ^ بأسُهُ شُديد ُ سهل لطيف لين جَنَابُه

١. الزيدية : من مدن تهامة شمال الحديدة، وهي الفاصلة بين عمالة اللحية وعمالة بيت الفقيه.

٢. ما بين القوسين جاءت صيغته في س: ﴿ ولكن اقتضى الحال › .

٣. ما بين المعقوفتين ليس في ص استدركناه من س.

۱. في س : 3 وكان وفات ؛ كذا.

٢. ١ الحرام ، ليست في س، و يوافق التاريخ المذكور يوم : ١٩ يناير سنة : ١٧٤٥م.

٣. في س : ١ وفاته ١.

٤. في س : ١ لأنه كان قد زلج . والتزليج : والفعل منه : زكَّج، أي أعطى مبلغاً من المال إلى شخص أو جماعة يرغب في انصرافهم وذهابهم إلى حيث يريدون. والمبلغ المعطى يسمى : الزلائج. (أفادناه المؤرخ العلامة، الأستاذ المطهر الإرياني.).

٥. ما بين القوسين جاء في س : ﴿ بالتعرض له والقمع من الوصول ﴾ .

٦. ما بين القوسين جاء في س : ﴿ إِلَى نَجُرَانَ رأس المطار • مصحفة .

٧. كذا جاء الشطر الثاني في ص و س، وما في المصادر : ﴿ فَمَا حَيْلَةَ الْمُصْطُرُ إِلَّا رَكُوبُهَا ﴾ .

٨. في س : ٤ الطفاة ٢.

# السَّنة الثامنة والخمسون ﴿ وصول الشريف إلى نجران ›

/ في المحرم منها أو في شهر صفر ': توجه الشريف من جبل رازح إلى نجران ، ٢١٦ - ٢١١ منشداً لسان حاله قول بعض الأعيان :

مَاذَا بِنَا فِي طِلابِ العزِّ نَنْتَظُرُ بِأَيِّ عُذُرْ إلى العَلْياء نَعْتَذَرُ لِلى العَلْياء نَعْتَذَرُ لا الزنَّد كَابِ ولا الآباء مُقْرِفَةٌ ولَيْس بِالبَّاعِ عِن نَيْلِ العُلَى فِصَرُ

وكان رئيس يام يومئذ القاضي هبة الله بن ابراهيم المكرمي . فلما وصل الشريف إلى نجران تلقاه جميع من به بالإكرام ، ونهاية الرعاية و غاية الاحتشام . ووعده القاضي بالمناصرة له بمن يريده أمن الأجناد ؛ وظلت أيام قدومه عندهم كالأعياد ، يشهدها الحاضر والباد . فلما بلغ الخليفة (وصوله هنالك ) ، عظم عليه الأمر ، من حيث إنه قد بذل في سد الطرقات عليه أمو الأجزيلة ، وأعطى على ذلك الرغائب المُهيِلة ، وأعمل في إهلاكه ومن بين يديه كل حيلة أعظم من قبيلة :

ولكنه ما قدر الله واقع

وعلى الجُملة^ فالشريف قد لاقي في سفره ذلك من الأهوال ما يشيب منه القَذَال .

\* \* \*

وأما الأمير خالد: فمعدود من الفضلاء الأعلام النُّ بلاء، له مشاركة ' في فنون من العلم تُقَدِّمه على غيره ؛ وتشهد له بيمُن طيره.

ولهذين الأميرين من الإخوان من لا يقصر عنهم في علو المنزلة والشان:

مَن تَلْقَ مِنْهُمُ تَقُلُ لا قَيْت سُيِّدَهُمُ مِنْ النجُّومِ التي يَسْرى بها السَّادِي

-رحمهم الله تعالى --.

\* \* \*

١. في س : ١ والخمسين ؛ خطأ. وهذا التاريخ يوافق : ٣ قبراير سنة ١٧٤٥ – ٢٣ يناير سنة : ١٧٤٦م.

٢. فبراير أو مارس سنة : ١٧٤٥م.

٣. وهو الداعي الثالث من المكارمة، كان داعيا من سنة : ١٧١٧ م إلى سنة : ١٧٤٧م.
 (انظر : Philby, Arabian Highlands, p. 359)

٤ . في س : ١ بمن يريد ١ .

٥. (عندهم): ساقطة في س.

ما بين القوسين جاء في س: ( وصوله إلى نجران ).

٧. ١ عليه ٤ ساقطة في س.

٨. في س: ١ وعلى الجملة إن الشريف ١٠.

۱. قى س: «مسكة».

٢. في س: (نقدمه) مصحفة.

۰۳ في س : ﴿ ويشهد ﴾ مصحفة .

٤ في س . (رحمهما).

[144]

## ‹صباح الشريف حوذان للحقو›

وفي شهر شوال من تلك السّنة: خرج إلى قرية البدوي'، فأقام بها إلى سلخ ذي الحجة الحرام'؛ ثم استنهضه / بنو شعبة لصباح قرية الحقو بسبب ما جرى من [٣٦٠] الفتن بينهم والإحن؛ ولأنهم قد شرطوا عليه أيّام خروجه إلى صبيا أنّهم لا يعينونه على حرب الشريف إلا بشرط أن يعينهم على إخراب الحقو بعد قضاء الأرب؛ والتزم لهم يومئذ فرجع إلى أبي عريش، ثم نهض إلى هجرة ضمد، فأقام بها يوما واحداً، ثم توجه إلى مدينة صبياً، ثم منها إلى قرية السّلامة من وادي بيش، ثم إلى الحقو بعند لاطاقة لأهله به فلما بلغهم ذلك آيقنوا بعدم القدرة، فأجلوا عن بلادهم، وفي القلوب حسرة، عملاً بقول من قال:

وفي الأرْض مَنَّأَى للْكَرِيمِ عَنِ الأَذَى وفِيها لِمَن خَافَ القِلَى مُتَحوَّلُ

فوصل الشريف حوذان بجنده إلى القرية، وأخربوا مساكنها، ومحوا محاسنها؛ حتى انتهى الحال إلى إخراب المساجد والآبار، ولم يُراقبوا عقاب الملك الجيَّار:

أُمُورٌ لا يَتِمُّ لها قِياسٌ أَرانَا شَأْنَها الفَلَكُ المُدارُ

وانقلبوا بعد ذلك راجعين في سكخ شهر محرم الحرام افتتاح عام ثمانية وخمسين ٩؛ فاستقر الشريف حوذان بأبي عريش. وبينما هو متفيِّيء ظلال تلك

وكان قد أمس هذا البلد الشريف أحمد بن غالب. (انظر : العقيلي، تاريخ : ١ (٢) / ٤٩)

٢. أوائل فبراير سنة : ١٧٤٥م.

#### [ ولاية الشريف حوذان ]

ولنعد إلى ذكر حَوْدان ؛ وذلك أنه لما انفصل الشريف من البلاد، استقل بها على سبيل الاستبداد ؛ ولكنها استقوت عليه شوكة مَن بين يديه من الأجناد، حتى كاد في الغالب لا يتم له المراد، ولا يبلغ من قصده إلى ما أراد :

/ وتَفَرَقُوا فِرِقاً فَكِلُّ فَبِيلَةً فِي فِيهَا أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْبَرُ اللهِ مِن مَا أُمِيرُ اللهِ مِن تَوَا مِنْبَرُ اللهِ مِن أَنْ مِن أُمْ أَن أَمِا اللهِ مِن تَوَا مِن الْأَمْ اللهِ

مع أنه كان من أشجع الفرسان، وممن يُضُرّبُ به المثل عند تزاحم الأقران، فما أحقه بقول القائل:

فَتَى لَم يَزَلْ مُذَكَانَ يُخْشَى ويُرْتَجَى إذا قَصَّرت في يوم خَطْب رِجَالُها فَيَخْشاهُ جَبّارٌ ويَسْرْجُوهُ آمِلُ وأَرْمَلَةٌ قَدْ باتَ هَزَلَى عُبَالُها

إلا أنه كان سلس القياد سريع الانقياد، غير مستعمل لحزم الملوك في المحافظة على قوانين الاستقلال، ولا مكدرًا لخواطر مواليه وإن شقَّ به الحال:

سكيمُ دُواَعي الصَّدْرِ لا باسطاً 'أذى ولامَانِعاً خيراً ولاقائلاً هُجُرا

فغالباً يحصل الإبرام والنقض بيد كبُراء أعوانه، وهو مُرخ للزِّمام، مستسلم للهم أشد الاستسلام ، جانح عن قول بعض الأنام:

وإنمَّا رَجُلُ الدُّنَّيا ووَاحِدُهُ اللَّهِ مَنْ لا أَيعُولٌ فِي الدُّنَّيا عَلَى رَجُلِ

فمكث، والحالة هذه، في مدينة أبي عريش إلى مُستهل شهر رمضان المعظّم من السنة الأولى ؛ ثم نهض لافتقاد الجهات الشّامية من وادي ضَمَد وصبيا، فأقام بها أياماً ثم عاد إلى أبي عريش.

\* \* \*

١. البدوي : قرية في وادي خُلُب. (انظر : العقيلي، المعجم : ٥٧)

٣. ٤ من الفتن ) ليست في س.

في س : ١ الإحن التي قدمنا ذكرها ٢ زيادة.

٥. في س: الايعينوه الخطأ.

٦. (بشرط) ساقطة في س.

٧. في الأصل ص : ١ يه ٢ سهو، صوبناه من س.

٨. في س ; ﴿ الْحَقُوا ﴾ خطأ.

٩. أوائل مارس، سنة : ١٧٤٥م.

۱. في س : قوكل . ١

٢. في س: اباسط ا خطأ.

٣. في س: (استسلام) مصحفة.

٤. في النسختين الأصل ص و س : « لو يعول ، ولا يقوم وزن البيت بالجزم فصححناها.

٥٠ أوائل نوفمبر سنة : ١٧٤٤م.

خلاصة العسجد

[144]

قاصداً لمنع الشريف عن المضي والاستمرار، لمواطأة سبقت بينه وبين الخليفة المنصور. فناوشوه القتال، وأصبحت رحى الحرب تدور، فكانت الدائرة على أصحاب ابن الإمام، فولوا منهزمين، ولم ينجهم إلا سور مدينتهم الحصين. وقُتُل منهم من قُتُل وقبض الشريف على خادم ابن الإمام الذي يضرب نقارته، فمثل فيه بجدع الأذن، فكان عبرة للأقوام:

ثُمَّ أَضْحُوا كَأَنَّهُم ورَقٌ جَسَفً م فَالْوَت بِه الصَّبِ اللَّبُورُ ثم ارتحل الشريف الى العَمشيَّة فأقام بها ثمانيه أيام ريشما ٢ يستريح هو ومن بين يديه من الأنام".

[توسط بعض عقال بكيل بالصلح بين الشريف وبين الإمام]

فوصله هنالك عُقّال بكيل 1/ للتوسط بالصلح بينه وبين الإمام، وكأنه° مأمور بذلك، لقصد لا يخفي على أولى الأفهام. فلم يلتفت الشريف إلى ذلك المقال، ولا خطر له الإسعاد ببال، واستعمل قول أمن قال:

> فَرضَى البَريَّة غايَّةٌ لا تُدرُكُ فالعز أحسن مابه يتمسك فافْتك فإن أخَا العُكَى مَنْ يفتكُ فى كُلِّ حَى مِنْ عِدَاهُ مُسلَكُ

حُذْ جَانِبَ العَلْيَا ودُعُ ما يُتُركُ واجعل سبيل الذلك عنك بمعزل وإذاً بَدَتُ لَـكَ مِنْ عَـدُوًّ فُرَصَـهُ ۗ لا يُسدِّركُ السغَسايسات إلا مَسن لَسهُ

١. العمشية : قرية قرب من مدينة صعدة .

۲. بدلها في س : ﴿ وفيها ﴾ مصحفة .

٣. في س: ١ الأقوام ١٠.

٤. بكيل: من كبريات قبائل اليمن، موطنها بين صنعاء وصعدة

٥ . في س : ﴿ وَكَأَنْهُمْ مَأْمُورِينَ ﴾ .

٦. في س : ٩ بقول ٤.

الولاية، آمناً للدهر الخؤون أن يعامله بالنكاية:

فَيَا ليت مَذا الدَّهْر كلا درَّ درُّهُ يُسالمُ أَرْبُابَ العُكَلَى ويُوادعُ له الفَضْلُ حقًّا واللُّهي والدَّسانع م / ولكنَّه يسخنارُ كُلَّ مُهَلَدِّب

#### [انفصال الشريف محمد من نجران]

وقد أقام بأبي عريش إلى شهر ربيع الآخر"؛ وإذا قد ورد عليه الخبر اليقين بانفصال الشريف من نجران بجند لا يجاوز الألف، حاملين لكأس المنية الممزوج

كثير إذا شكرُّوا فَلِيل إذا عُدُّوا \* يْفَالُ إِذَا لَاقَوْا خِفَافٍ إِذَا دُعُوا

و صحبته أولاد القاضي هبة الله، وهم : إسماعيل، وأخواه ° حسن، وعبد الله مَقَادمة للجيش. فلما وصلوا إلى أطراف مدينة صَعْده، لقيهم السيد الماجد جمال الدين علي بن القاسم بن علي ' ابن أمير المؤمنين ، وقد جمع جموعا من قبائل سحار ' ،

٢. في س : ﴿ وَالنَّهِي ﴾ ولا معنى لها في هذا المقام، واللهي : مفردها : لهية، وهي العطية السنية أو أفضل العطايا. والدسائع : مفردها : دسيعة، وهي العطية الجزيلة. (المحيط : لهي ودسع).

٣. في النسختين : « الأخرى ٢ سهو .ع، وهو يوافق أواخر مايو- أوائل يونيو سنة : ١٧٤٥ م.

كثيراً إذا شدوا قلبلا إذا عُدُوا شقالاً إذا لاقوا خفافا إذا دعوا

كذا بنصب (ثقال) و (خفاف) و(كثير) و(قليل) وهو خطأ، والكلمات هذه روايتها الجر في هذا البيت، وهو لأبي طيب المتنبي، والكلمات الأربع هذه صفات لـ (مشايخ) الواردة في بيت قبله هو :

كأنهم من طول ما التشموا مُرْدُ

سأطلب حقى بالقنا ومشايخ

٥. في س : ١ وأخوه ٢ خطأ، لأنهما اثنان.

٦. ١ بن على ١ : ساقطة في س.

٧. سحار: قبيلة من خولان الشام.

[٣٤]

خلاصة العسجد

101

أصحاب الشريف، وقد أرخى الليل سدول الظلام، وطَمَّها بسَحَرِ من حيث لا يشعرون، فأصبحوا ولا ماء لهم منه يشربون. فلما اشتد عليهم الظمأ، نادوا لطلب الأمان. فبذل لهم الشريف ذلك، وخيَّرهم بين الاقامة عنده أو اللحوق بصاحبهم الشريف حوذان؛ فاختار علي بن أحمد البقاء مع أخيه، والنقيب القرموشي وأصحابه اللحاق بصاحبهم عملا بالوفاء ورغبة فيه. ولم يأخذ الشريف عليهم شيئا من السلاح

إِنَّ الْأُسُودَ ٱسُودَ الغَابِ هِمَّتُها يَوْمَ الكَرِيهَة في المَسْلُوبِ لِا السَّلَبِ

\* \* \*

#### [استعداد الفريقين للحرب]

ثم أقام الشريف بحرَض خمسة وعشرين للوما بمن بين يديه من الأجناد [والأتباع] ؟ وفي أثناء إقامته فأصحاب الشريف حوذان فريقان/:

منهم : من يُشير بالتقدم إلى لقاء الشريف، وإلى هذا مال هو وكثير من عيان .

ومنهم : من يشير بالبقاء في المدينة حتى يصلَهم إلى ذلك المكان .

فصمم الشريف حَودُان على الخروج ؛ وكانت طريقه على الدامغ ، بجند قد ملا الفجاج ، (وطبق القاع بالقسطل العَجَّاج )، وهم قريب ثلاثة آلاف من الرجال، وما يقارب ثلاثمائة حيال. فأقام قريبا من الدامغ المذكور.

وكان كل من الفريقين ينتظر قدوم الآخر وهو يحور ؛ فأحجم كل عن صاحبه أياماً ؛ ثم دبر الشريف التقدم الى قرية البدوي، فأسرع إليها إقداما. ولم يكن ذلك

#### [احتلال الشريف محمد مدينة حرض]

ثم زمَّ نجائب عزمه قاصدا لعداه، والأخبار في خلال ذلك تترى بالعشي الغداة:

قالُوا ابْنُ ذي يَزَن يَسِيرُ إليكُمُ فَحَذَارِ مِنْهُ ولا تَحِينَ حَذَارِ

فلما أحس الشريف حودًان بقرب مقدمه أخذ في الاستعداد بتحشيد الأجناد. ولما وصل الشريف الى موضع يسمى الشاطىء فوق مدينة حرض تزعزع أهل المخلاف السليماني، وأجلى منهم الأول والثاني. وفر أهل القرى اليمنية من حرض والبدوي وخبت المسارحة وغيرهم، فتفرقوا أيدي سبا، وأمعنوا في الأرض هربا. وحق الفرار على أهل بندرجازان، فركبوا السفن الى جزيرة فرسان أ. ثم لما وصل الشريف إلى حرض في أواخر شهر ربيع الأخرى وبه صنوه الشريف علي بن أحمد عاملاً من قبل عمه حودنان، ومعه جماعة من العسكرقريب من ثلاثمائة، ومعهم النقيب أحمد القرمة شي كبيرتلك الفئة ؛ فلم يكن همهم سوى التحصن بتلك القلعة التي هناك خشية من الوقوع في شرك الهلاك. فحاصرهم الشريف ثمانية أيام، وكانت لهم بشر بجنب القلعة يستقون منها الماء لهم ولما معهم من الأنعام. فاحتال عليهم بعض بجنب القلعة يستقون منها الماء لهم ولما معهم من الأنعام. فاحتال عليهم بعض

[171]

١. في.س: ( لحقوا).

۲ . نی س : ۱ وعشرون ۲ خطأ . -

٣. الإضافة من النسخة الباريسية س.

٤ . في س : ١ فصمصم ٢ .

٥. الدامغ : من القرى المندثرة في وادي خلُّب. (انظر : العقيلي، المعجم : ١٠٤)

٦. ما بين القوسين ساقط في س.

١ . في س : ٩ بجانب ٩ مصحفة، والنجائب : مفردها : تجيبة، وهي الناقة الكريمة، وزمها : أعد زمامها
 أي هيأها للسير أو القتال (المحيط : نجب، زم).

٢. الحنبت: وجمعه خبوت، وهي أرض رملية تسقى بمياه الأمطار، وتزرع دخنا. (العقيلي: تاريخ: ١
 ١٤٤))

٣. المسارحة : من أشهر قبائل المخلاف السليماني، جنوب أبي عريش في أسفل وادي خُلُب ( انظر : العقيلي : المعجم : ١ (١) / ٨٥).

٤ . جزيرة فرسان : في غرب جازان .

٥. كذا في الأصل. ص وفي س، وهو سهو، صوابه : • الآخر ١، ع، أواخر مايو-أواثل يونيو : ١٧٤٥م.

٦. في س: ١ هنالك ٢ مصحفة.

٧. في س: المتحت المصحفة.

٨. ني س: (يسفون) تصحيف.

للاصبة العسيجيد

فظل جمعهم مكسوراً، وتفرقوا في الفلاة فكانوا هباءً منثوراً. وظفر أصحاب الشريف بخيمة الشريف حوذان، ونهبوا ما فيها مماعز وهان، وأصبح بعض من فر بمدينة صبيا وقت طلوع الفجر. وقد طوى في ليلته تلك / مسير يومين، وأخبر بالواقع يقينا لا [٣٥٠] يشوبه مين ؛ وأرجف هنالك إرجافاً، واستنفرهم عن مساكنهم فنفروا ثقالاً وخفافا، وزعم أن العدو على أثره يعدون، وقطع أنهم به لاحقون:

وضاقت الأرض حتى إن أهاربَهم إذا رأى غَيْر سَي، ظَنَه رَجُلا وكانت الحال كما قال أبو سفيان: «يَومٌ بيوم بَدْرٍ والحَرْبُ سِجال»

\* \* \*

## [خروج الشريف حوذان من أبي عريش]

ولم يدخل إلى مدينة أبي عريش مع الشريف حوذان إلا جماعة قليلون من عسكره، وأكثرهم من خواص خدمه. فتديّر بالقلعة غير مريد للقتال، بل طالب للتأمين مصر على الارتحال. لأنه لم يكن معداً الآلة الحصار، ولا خطر بباله مع ما بين يديه من الأجناد، أن يصير الحال إلى ما صار؛ ولله من قال:

مَنْ ضَيَّعَ الْحَزْمَ فِي أُوقَاتِهِ نَدِمِا وَمَنْ فَنَّى الْعَزْمَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ سَمَا

فبقي بأبي عريش نحو أثمانية أيام في أمر عُجاب، تحار له البصائر والألباب. وفي خلالها نهض الشريف من قرية البدوي حتى طرح بوادي مَقَاب فريباً من مدينة أبي عريش؛ فعند ذلك طلب الشريف حَوْذان/ الأمان، وخرج بجميع من معه من للشريف حوذان وأصحابه في حاصل، لأن ذلك الموضع مُنْزُو عن جهتهم غير مقابل؛ لكنه اقتضى هذا إعمال الشريف للغوائل، والحرب - كما ورد - خدع ومخاتل. وقد كان الشريف أرسل ابن عمه ظافر بن الحسين وجماعة من العسكر نحو ثلاثمائة بصفة العين متجسسين عن أخبار الشريف حوذان، ومتوهمين أن يكون قد سبقهم أحد من جنده إلى ذلك المكان. فلما شاهدوا القرية المذكورة خالية عن السكان، دخلوها على حين غفلة. وكان قدوم / الشريف بعدهم آخريوم من شهر جمادى الأولى مستصحباً خيله ورَجُله.

k \* \*

#### ﴿وقعة جحا﴾

فلما بلغ الشريف حوذان ذلك قوض خيامه عند بلوغ الخبر؛ وتوجه نحوهم حتى طرح قريبا من قرية البدوي من جهة الشرق على مسافة بلوغ النظر بمحل يسمى جُدًا ' ببجيم مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة – وكان كل من الفريقين يرى مخيم الآخر عيانا، ويتحققه بيانا. حتى كان ليلة السبت الثالثة من شهر جمادى الأخرى '، فقصدهم الشريف حوذان بجموعه بعد صلاة العصر، ولقيه الشريف بجنده إلى طرف القرية ' بقلب أشد من الصخر. فلما التقى الجمعان، وكشفت عن ساقها الحرب العوان ؛ لم يكن بأسرع من فرار أصحاب الشريف حوذان، فانهزموا مُولِّي ' الأدبار، متقلدين قلائد الذل والصَّغَار:

ومَا يَنْفَعُ الْجَيْشَ الكَثْبِيرَ التَّفَاتُه إذا لم يكُنْ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ يَشْمَلُ

<sup>[41]</sup> 

١. في.س: ١ وظفروا ١ خطأ.

٢. في س: ( يشبهه بنين ) تصحيف تبيح

٣. في س : ﴿ وأستقرهم ﴾ ولا معتى لها ههنا، وهي مصحفة .

٤. في س : «كان ١.

٥ . ٩ بدر ١ : ليست في س وموضعها بياض فيها .

٦. في س: ﴿ معه ﴾ مصحفة.

٧. وادي مقاب : من روافد وادي خمس، جنوب أبي عريش.

۱ , في س : لا منزه له .

٣. في س: (ديكن) مصحفة.

٣. في س : ﴿ جمادي الأول ﴾.

٤. جحا: قرية من القرى الواقعة على الضفة الشمالية لوادي خلُّب. (انظر: العقيلي، المعجم: ٦٨)

٥. الموافق: ٤ يوليو سنة: ١٧٤٥ م.

٦ . في س زيادة : ١ المذكورة ٢ .

٧. في س : ١ مولين ١.

خبلاصة العسجد

ثم أرسل للشريف مطاعن بن أبي طالب الخواجي صاحب صبيا أمانا، فوصل إليه، وأمده بعمالة جهات صبيا ؛ وعول في استرجاع أهلها عليه. فتراجع أهلها إلى أوطانهم، واستقروا بمساكنهم.

\* \* \*

<وفاة السيد مهدي بن عز الدين النعمي - رحمه الله ->

أوفيها ، لعله في ذي الحجة الحرام ': توفي السيد العلامة الجليل مهدي بن عز الدين بن الحسن النعمي الحاكم بمدينة صبيا ؛ وكانت وفاته بها – رحمه الله – ، وكان سيداً حسن الأخلاق ، بشاشاً في وجوه الأخلاق والرفاق . له دراية ' في علم النحو ، ورعاً ؛ كان يأتي على أكثر (شواهد العيني) ' غَيباً . وله عبارة مأ نوسة سلسة ، – رحمه الله وأعاد من بركاته – .

وهو والد السيد العلامة الإمام شرف الإسلام الحسين بن مهدي النعمي الآتية ترجمته إن شاءالله].

\*\*\*

## [الشريف محمد يخبر إمام صنعاء بالوقائع]

وفيها: بعداستقرار الشريف بأبي عريش، رَفع إلى حضرة الخليفة بصنعاء أخبارًا بالوقائع، وساق في كتابه كلاماً يظهر من فحواه أنه أقرب بمتثل وطائع، وصرح بأنه الخَوَلُ والحشم والموالي والغلمان، وصحبه في خروجه ابن أخيه الشريف ناصر بن الحسين وغيره من الأشراف.

\*\*\*

#### [عودة الشريف محمد إلى مدينة أبي عريش]

ثم تعقب خروجَه دخولَ الشريف إلى المدينة العريشية بأبهة تملأ الأذن والعين بلا اختلاف؛ ولله من قال في مثل هذا الحال:

هممُ الخَطِيرِ جَليلَةُ الأخطارِ مَحمُ ودَةُ الإيسراد والإصدارِ والنّاسُ مُشْنَبِهُ والدَّوابُ وإنّا لَيسَ المعَادِن كُلُها بنُضَارِ ] والنّاسُ مُشْنَبِهُ والدَّوابُ وإنّا لا تَعْرِي بحَسْبِ أَ تفاضُلُ الأقدارِ وتَفاضُلُ الأقدارِ

ولما استقر بقلعة "أبي عريش، نشر الأمان، (وكاتب أهل المخلاف) وغيرهم من البلدان، وأمرهم بالرجوع إلى الأوطان؛ وأرسل إلى أهل البندر إلى جزيرة فرسان. ومكث بالمدينة العريشية، ولم يتعدها إلى جهة الشام، ولا روع أحداً من الأقوام. فلما أمن الناس غوائله، هرعوا إليه أفواجا، وأتوا سُوحه فرادى وأزواجا، وسلكوا من طاعته سبيلاً ومنهاجا؛ بعد أن كانوا قاطعين بأنه يعاقب كل من أسدى إليه شراً، فانكشف لهم الحال على خلاف ما توهموه سراً وجهرا/ واستعمل قول من

خذالعفو والمُمرُبعُرُف كَمَا أُمرِتَ وأعرض عن الجَاهِلِينُ ولِينَ فِي الجَاهِلِينُ ولِينَ أَمرَ ذَوي الجَاهِ لِينَ

١. هذه الترجمة التي حصرناها بين المعقوفتين ليست في الأصل ص. وهي زيادة في س.

٢. الموافق يناير سنة : ١٧٤٦ م.

٣. في س: ا درية ) مصحفة.

٤. هو الكتاب المعروف بـ (الشواهد الكبرى) وعنوانه الذي وضعه له المؤلف : (المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية) شرح فيه شواهد شروح ألفية ابن مالك في النحو.

ومؤلفه العيني هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني الحنفي، علامة من كبار المحدثين المؤرخين، وله مشاركة في النحو، أصله من حلب ورحل إلى القاهرة وتوفي فيها سنة : ٨٥٥ هـ = ١٤٥١ م وكانت ولادته سنة : ٧٦٧ هـ = ١٣٦١ م (انظر : الضوء اللامع : ١٣١/١٠ . وكشف الظنون : ٢/ ٧٠).

١ . في س : ( العدل ا مصحفة، والخول : ما أعطيه الإنسان من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من لحاشية والأعوان.

٢. في س: (وأصحبه) تصحيف.

٣. الشطر الأول من هذا البيت في س : والناس من هو والدات وإنما . . .

تصحيف أقسد معنى البيت.

٤. في س: ( بحسن ) تصحيف يفسد المعنى.

٥. في س: ( بلقلعة ) مصحفة.

٦. ما بين القوسين جاء في س: ﴿ وَكَانَتَ لَأُهُلُ الْمُخَلَّافَ ﴾ تصحيف.

[ITV]

الجهاد ؛ وكان قصده أن يبقى بقلعة أبي عريش حتى يصله الإمداد، وأن يفعل كما فعل الشريف محمد في أيام حصاره، ويقاوم العدو مقاومة تشهد له بعلو همته وطيب

﴿وصول القاضي حسن بن أحمد العكَّامِ [ إلى المخلاف السليماني]

وصمم الخليفة عند ذلك / أن يفصل مدينة صبيا وجهاتها عن يد الشريف، ورجح أن يعين لها عاملاً من أهلها الأشراف الخواجيين رفقاً بالضعيف، وأسند الاختيار في ذلك إليهم وإلى أعيان المخلاف ؛ وألزمهم التراود في هذا الأمر ومن يصلح للقيام به من أولئك الأشراف.

وعين على القاضي المقام الحسن بن أحمد العنسي المعروف بالعكَّام ، وأصحبه قريباً من ستمائة نفر من أعيان بكيل لافتقاد البلد" وأهلها، وتعريف الشريف بما رجَّحُهُ النظر الجليل. ثم إن الإمام أصحبه طِلاباً للشريف أن يصل إلى حضرته احتباراً له فيما لهج به من التَّظَهُّر ، بطاعته ، وإلا فالظاهر أن الخليفة يعلم يقينا بلا إشكال عدم وقوع

وأخبرني بعض المطلعين أن الإمام حيَّر الشريف في إحدى ثلاث خصال أسرَّها إلى القاضي حسن، وألزمه أن يلقيها إلى الشريف مُرتَّبة، فما وقع منه الرضي به كان العمل عليه:

أولها: أن يعرض عليه الطّلاب ٢.

داخل تحت الطاعة، معتمد للأوامر والنواهي، مجانب لطرق الشَّناعة"، وإن جميع هذه المتفقات ليست من باب العناد لجانب الخلافة، ولا جهل لحقِّها الواجب عليه إعزازه، وأن يتجنب خلافه، ولكنها معاملة للشريف حوذان، ومن أطاعه من الأضداد أولي العدوان والحسد والشنآن ؛ وشاهد الحال كما قال :

كُلُّ المصائِب قَدْ تَمُرُّ على الفَتَى فَتَهُ ون عَيْرَ شَمَاتَةِ الحُسَّادِ

/ كُلُّ المصائب تَنْقَضِي أَسْبَابُها وشَمَاتَةُ الحُسَّادِ بِالمرصَادِ

ومن جملة ما قال في كتابه ما معناه : أنه " لو كان العامل بالجهة من بيت الإمام ، أو من مماليكه، ما خالف ولا نافس ؛ وإنما أوجب جميع هذا تولية عمه واعتضاده بأهل الشام من النُّعميّين والشُعبيِّن وغيرهم من الأقوام.

وبالجملة فهي ' معاذير بعد قضاء الأرب والوصول إلى الطلب، كما قال الأول<sup>v</sup>

أكان تُراثاً ماتَنَاولُت أُمْ كَسُبا وكست أبالي بعد إدراكي العكي

<الشريف حوذان يرفع بالمتفقات إلى حضرة الإمام>

والشريف حوذان لما وصل إلى مدينة مُورْ ^، رفع إلى الخليفة بحقيقة ما قد صار عليه من الأمور. فلما وصلت الكتب من الجانبين، شق الأمر على الخليفة، ونسب الشريف حوذان إلى الهمة الضعيفة ، من حيث إنه قد بذل له أموالاً في أيام

١ . في س : ﴿ نجادته ﴾ مصحفة .

٢. كان من أشهر رؤساء قبيلة بكيل في جبل برط ؛ ورد ذكره في كتاب الرحالة نيبور

<sup>(</sup>Niebuhr, Description , 2, p. 98 : انظر)

٣. في س : ٩ البلاد ٩ .

٤. في س : ﴿ ويعرف ٤.

٥. في س: ١ النظر ، مصحفة ، لا معنى لها.

أن يعرض الطلاب عليه ا تقديم وتأخير.

١. في س: ﴿ مُعَتَّمَداً ﴾ خطأ.

٢. في الأصل ص وفي س : ١ مجانبا ١ سهو .

٣. في س : ١ للطرق الشاقة ٢ تصحيف لا يستقيم به المعني.

٤. في س: ١ السان ٢ صحفها الناسخ لجهله بمعناها.

٥. ﴿ أَنَّهُ ﴾ : ساقطة في س.

٦. في س: ﴿ إِنْهَا ٩.

٧. ١ الأول ٢ : ليست في س.

مور : مدينة صغيرة في وادي مور على بعد خمسة عشر كيلومتراً شرق اللحية .

٩. ﴿ قَدَ ﴾ : ليست في س.

للاصلة العسلج

17.

[۱۳۸]

ابن عجيل قاصداً للأمير ألماس عبد الرحمن. وعند وصول القاضي إلى الزيدية أرجع ابن الشريف، وانفصل بالشريف ظافر وبعض المكارمة. ثم رجع الشريف من البدوي إلى أبي عريش، وقرر ً أحواله عن ٢ التربيش ٣.

وكان وصول القاضي بالشريف ظافر ثاني يوم من شهر شوال الكريم من السنة المذكورة ، فصادف الإمام بالروضة و المشهورة. فتهدد الشريف ظافر تهدداً أشفى منه على نفسه، وخشي من الوقوع في الهلكة ، فشتان بين يومه وأمسه. ولم يكن همه سوى الاعتراف بالذنب الذي غبر ، وطلب العفو فيما وقع وصدر . ومن جملة ما قاله للإمام م ، حسبما أخبرني به مشافهة في بعض الأيام : « إن هذا الواقع من الشريف ومنا ليس باستخفاف بحقكم الرفيع ، ولا تَجار و على جنابكم المنيع ، ولكنها أسباب الوشاة » ، حتى استشهد في تلك الحال بقول من قال :

/ قال : « فعند ذلك حصل العفو من ' الإمام ، وأمر بإنزالي وإكرامي غاية [١٣٩] الإكرام، وأجرى علي ضروباً من الإنعام » فاستقر بحضرته قريباً من تسعة أشهر . ثم وقع نزوله كما سيأتي تحقيق ذلك - إن شاء الله – فيما سنذكر .

\* \* \*

١. في س : ١ وقدر ٢ مصحفة، ولا تصح، وقرر أحواله : أي جعلها تهدأ وتستقر.

۲ . في س : ا من ا .

٣. التربيش : إثارة الشغب والمشاكل بغية الفتنة، ومنه الربش. (أفادناه العلامة المؤرخ المطهر الإرياني).

٤. في ٢٩ أوكتوبر سنة : ١٧٤٥ م

٥. الروضة : مدينة صغيرة تقع على بعد عشرة كيلومترات شمالي صنعاء.

٦. في س: اشفق الصحفة.

٧. في س : ﴿ شتان ﴾ بلا فاء العطف.

٨. العبارة في س: ٩ ومن جملة ما قاله له الإمام ٩ تحريف قيه مخالفة للسياق.

٩. في س: (تجاوز) مصحفة. وليست من مواضعات ذلك العصر.

١٠. في س: د أمن " تصحيف لا معني له.

وثانيها: أنه إن منع أخرج عن يده جهات اليَمَن من حَرَض إلى الواعظات . / وثالثها: إن لم يرض بذلك أخرج عن يده جهات صبيا.

حاصله أن له الخيار في أي الجهتين، فإن تم هذا، وإلا أبقى الجهات كلها بنظره، وأخذ عليه الميثاق في السلوك والامتثال.

فلما طرق مسمع الشريف نزول القاضي المذكور، وأنه قد صار بأطراف البلاد، خرج من أبي عريش ومعه المكارمة وجماعة من العسكر. وحين وصل القاضي إلى حرض أجمع الرأي على أن يكون الملتقى قرية البدوي، كل منهم في جماعة قليلين أ. فاجتمعوا هنالك، وعرض عليهم القاضي ترجيح الخليفة ؛ وقبل الشريف رأيه بإخراج جهات صبيا، حيث لم يطلع على آخر الترجيحات. بل لما كان قد عظم عليه شأن الخلاف، رأى أن فصل أعمال صبيا أخف حالاً. وأما التوجه إلى الحَضرة فإنه اعتذر ععاذر.

وبالجملة، فتخلص بإرسال ابن عمه الشريف ظافر بن الحسين، وابنه الشريف أحمد بن محمد من ورطة تلك الشدة.

\*\*\*

<عزم الشريف ظافر بن الحسين - رحمه الله - إلى صنعاء >

فسارا مم القاضي ؛ ولما وصل إلى مدينة مُور لقيه هنالك الشريف حوذان، فأوضح له جميع الأمور/. فلما أيس الشريف حوذان ارتحل عند ذلك إلى بيت الفقيه

١. في س: [ الوعظات ] مصحفة.

۲. (علی): لیست فی س

٣. في س : «كلاً» خطأ.

٤. في س: وقليلون ؛ خطأ.

٥ . في س : ( فامتثل ) مصحفة .

٦. ١ رأيه ٢ : ليست في س.

٧. العزم: السفر من مدينة الى أخرى. (أفادناه الأستاذ الشاعرالمحقق المطهر بن علي الأرياني).

۸. قي س : «فساري ٠٠

خلاصة العسجد

[۳۹س]

تمادى الحال إلى صباح جميع قرى السادة النعميين والقبض عليهم، كما سيأتي لذلك زيادة التبيين ؛ وصار الحال كما قال:

إِذَا مِا أَخٌ خَلَّى ' أَخَاهُ كَادِثِ بَدَا بِأَخِيهِ الْأَكُلُ ثُمَّ بِهِ ثِنَّى الْأَكُلُ ثُمَّ بِهِ ثِنَّى

﴿المصالحة بين الشريف محمد والشريف حوذان›

وأما الشريف حوذان فإنه أقام بحضرة الأمير أشهرا ؛ ثم وقع الصلح بينه وبين الشريف، فعاد إلى أبي عريش، والتأم "الحال بينهما بعد التربيش ؛ وأنشد لسان حاله:

ولمَالَمُ أُجِدُ لِي مِنْهُ بُداً صَبَرْتُ تُكَلُّفاً بَعْدَ اللَّتِيَّا وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## ﴿ وَلَا يَهُ الشَّرِيفُ أَبِي طَالَبِ الْخُواجِي صَبِيا ﴾

وأما شأن صبيا، فإنه حصل التراود بين أهلها فيمن يصلح للولاية ؟ فرجّح نظر أهل النظر إقامة الشريف الفاضل أبي طالب بن أحمد الخواجي لديانته وأمانته وعفته وصيانته. ورفعوا ذلك إلى الخليفة، فأمده بعمالة شريفة ؛ وكان وصولها في شهر شوال من سنة التأريخ. فعمرت بولايته تلك البلاد، واطمأنت أنفس العباد ؛ وحصلت الأمطار، ورخت الأسعار، حتى بلغ حمل الجمل "بقرش من ضربة وحصلت الأمطار، وين الخليفة تترى، ولا يخلو من وصول إمداد". وعمر بصبيا إليه البلاد، والكتب بينه وبين الخليفة تترى، ولا يخلو من وصول إمداد". وعمر بصبيا قلعة جدد بها آثار سلفه الماضين، وسلك مسلكاً حسناً من الرفق بالمسلمين حتى أصبحت صبيا طيبة الأرجاء صبية المحيا:

وإذا نَظُرْتَ إلى البِقَاعِ وجَدْتُهَا تَشْقَى كما تَشْقَى الرِّجَالُ وتَسْعَدُ

ولم يزل معلى ذلك حتى وقع بينه وبين السيد الحسين بن إبراهيم ألم الشقاق، وبعد بينهم الوفاق ' وأدى الحال إلى صباح مدينة صبيا وذه ابها بالإحراق ' ، كما سيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله - في ضمن هذه الأوراق. ثم

١. في الأصل ص وفي س : 1 خلا ؟ تصحيف يفسد البيت قصو بناه على الوجه الذي أثبتناه.

٢. رسمت في الأصل ص وفي س: ﴿ التُّم ﴾ ولا تصح.

٣. في س : ﴿ اللَّهِنَا ﴾ مصحفة ، يفسد بها معنى البيت ورويه .

١ . أي في نوفمبر سنة : ١٧٤٥ م.

۲. فی س : ۱ ورخیت ۱ خطأ.

٣. عن المكاييل في اليمن في القرن الثامن عشر (انظر: Niebuhr, Description, 2, p. 50)

القرش ههنا إما ان يكون من النقد الفضي المضروب في النمسا والمعروف إلى اليوم في بعض مناطق الجزيرة العربية بالريال الفرنسي، أو أن يكون الريال المعروف حينذاك بالريال المشط الحجر المضروب في السيانيا. انظر: (Raymond, Artisans et Commerçant du Caire au XVIII siècle, 1, p. 20-40)

٥. في س : ﴿ صريبة ؛ تصحيف لا يقوم به المعنى، والضربة : يريد بها السكة سكة النقود.

٦. في س: ﴿ الإمداد ا تصحيف،

٧. في س: احسنة ا تصحيف.

٨. في س: اتزل ا مصحفة.

٩ . في س : ٩ حسين بن إبراهيم النعمي ٧.

١٠. قالوفاق؟: ليست في س.

١١. في س: ١ وإذهابها بلإحراق ٢ تصحيف وخطأ.

صعدة المحمية ، يتولى الحكم بها بين البرية ؛ [وكان مسموع الكلمة] عند القبائل، جاريا على الطريق السنية .

\* \* \*

## [مناقشة أبيات أنشدها القاضي يحيى الصَّعْدي]

ومما فاه به [أيام]" بقائه بحضرة الشريف أبيات أرسلها إليه عشوق فيها إلى وطنه وبعض أطفاله وهي :

مُسَبَركاً أَدْعُوهُ عِزَّ الدَّيْن لاللرَّباب ولالفَفَد خَدِين كَيْما أَعُودَ بِهِ قَرِير العَيْنِ مولاي عز الدين لي طفل بكم قد عيل صبري من مفارقتي له مُنُوا بإسماعي نَعَم يا سيدي

/ ولا يخفى ما فيها من الركة، سيما مع اختلاف حركة ما قبل الرَّوي في البيت الثالث كونها مفتوحة وهي مكسورة في البيتين السابقين، وذلك معيب عند العروضيين ويسمونه: السنّاد - بكسر السين المهملة - ؛ وأما الاختلاف بالضمة والكسرة، فيجوز تعاقبهما عندهم ولا يكون عيبا في اصطلاحهم.

وأكثر أبيات القاضي يحيى مأخوذ من كلام القاضي العلامة البليغ محمد بن إبراهيم السُّحُولي "-رحمه الله وأعاد من بركاته - وهي أبيات كتبها إلى المولى الإمام المتوكل على الله زين الأنام إسماعيل بن القاسم أمير المؤ منين "، رضوان الله عليهما المين . وإنما غيَّر القاضي يحيى القافية واسم الابن ، وهيهات أين نَجْدٌ من تهامة ، بل

## السنة التاسعة والخمسون بعد المائة والألف

<خلوص الشريف ظافر بن حسين ــ رحمه الله ــ من صنعاء>

في شهر جمادى الأخرى منها: حكص الشريف ظافر من حضرة الإمام، لأن الشريف لم يزل يكاتب الحليفة في ذلك، ويتوسل بمن يظن به المعاونة هنالك، حتى خلص؛ فنزل بعد أن شرط الحليفة شروطاً على الشريف، وضمن فيها الشريف ظافر، منها: عدم التعرض لأهل صبيا فيما تحت أيديهم مما دق وجل وحصل للشريف بنزوله السرور التام، وانقضى له غاية المرام.

\*\*\*

## <وصول القاضي يحيى بن أبي النجم وعلي العبدي>

ثم ما برح يقع بينه وبين أهل صبيا ما يقع / بين المتحاددين، وكل يشكو إلى الخليفة ما يقع من الآخر من الشين. وكان الإمام يرسل كُشّافاً لافتقاد الأمور ؛ فممن وصل لهذا المقصد من أعيان الجبال القاضي الأجل عماد الدين يحيى بن أبي النجم [الصرّ] عدي، وصحبه القاضي الأوحد على بن إسماعيل العبدي، اختارهما الإمام لما كانا من الجهات الصّعدية، وهي بمعزل عن مخالطة الوزراء ممن له علاقة بأحد الجانبين. فوصلا إلى مدينة أبي عريش، ثم توجها إلى صبيًا ؛ ورمّما كلاماً لم يقف أحد منه على طائل ؛ ولله القائل:

كُلّْ يُداوي سَقِيما مِنْ مَقَالَتِهِ فَمَنْ لنا بِصَحِيحٍ مَا بِهِ سَقَمُ

ثم أقام القاضي يحيى "بحضرة الشريف، وانفصل القاضي علي بما ترجح لهما من الخوض إلى المقام العالي المنيف. وكان القاضي يحيى له نباهة وجلالة بجهات

١. ما بين المعقوفتين ذهب بخرم في الأصل ص استدركناه من س.

٢. جاءت في النسختين ص و س : ﴿ جار ، غير منصوبة فصويناها .

٣. ١ أيام ١ : عسف بها خرم في الأصل ص، واستدركناها من س.

في س زيادة كلمة : (كأنه).

٥. محمد بن إبراهيم بن يحيى السحولي من أشهر شعراء اليمن وقضاته في القرن الثامن عشر (انظر : البدر الطالع : ٢/ ٩٦-٩٠) ؛ الحبشي، مصادر : ١٣٠ - ١٣١)

٦. في س : (القاسم بن أمير المؤمنين) سهو.

٧. في س: اعليهم ١٠.

١. الموافقة : ٢٤ يناير سنة : ١٧٤٦–١٢ يناير سنة : ١٧٤٧ م.

٢. أواخر يونيو-أوائل يوليو سنة : ١٧٤٦ م.

٣. ا يحيى! : ليست في س.

٤. في س : ﴿ بِجِهِةٌ ﴾ .

خيلاصية العسبجيد

#### [ بنويام لا يناصرون الشريف في تملك صبيا]

وما زال الأمر في اتساع، والتباين في استتباع، والشريف يوجه همته إلى تملك صبيا لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عن مطلبه راد؛ فطلب أهل نجران وغيرهم من قبائل سَحَار ووائلة أ، حتى جمع محطة عظيمة هائلة؛ وعزم على النهوض لأخذ صبيا المحمية، وإضافتها إلى ما تحت يده من الجهات العريشية، عملا بقول القائل:

إذا لم تَملُك الدُّنْيا جَميعاً كما تَخْتَار فاتْركْها جَميعا

والحال، أن يام والمكارمة لم يكن في بالهم إسعاده على أخذ صبيا ومخلافها لمواثيق قد جرت بينهم وبين الخليفة لا يقضي الشرع ولا العرف بإخلافها. وقد ألزمهم الإمام بعدم المظاهرة للشريف على ذلك، بل وحذرهم أشد التحذير عن التعرض لما هنالك. فلم يتبين لهم من الشريف إلا أنَّ قصده استخدامهم في جهات بلاده، وأنه غير متُعدً إلى شيء من حدود أضداده. ونزلت منهم / محطة رئيسهم النقيب علي ابن جابر بن نُصيبُ اليامي.

فلما استقر بحضرته، وتبين له من فحوى خطابه محض إرادته، أجابه بعدم الامتثال والإسعاد ؛ وأنه لا يتم ذلك إلا برأي إماميً يقتضي ذلك المراد ؛ فورَّى له الشريف بأنه (ستكون حركته إلى أطراف) ألبلاد، يحد ذلك إلى قرية الريان ° من قرى وادي جازان. فطاوعه على ذلك، وخرج بمن لديه لهذا الشأن ؛ وكان خروجه

أين الغَرْقد من الفَّرقد' في بلاغة المعاني [ واللفظ وحسن السبك ] والاستقامة. وأبيات العلامة السُّحُولي – رحمه الله – هي قوله:

مُولاي إسمَاعِيل لي طَفْل بكُمْ مُتَبَرِكاً أَدْعُوهُ إسماعيللا قَدْعِيل صَبْرِي مِنْ مُفَارَقَتِي لَهُ لا للربّاب ولا لأسما] عيلا مُنُوا بإسماعي: نَعَمْ، يا سَبُدي لا تَقْطَعُوا قَلْبِي بإسماعي لا

فتأمل ما فيها من أنواع ً البديع من الجناس اللفظي والخطي والمقابلة .

\*\*\*

## <وصول السيد العلامة محمد بن أحمد الحازمي>

نعم، ولما لم يتم من سعايتهما شيء، رجح الإمام إرسال السيد العلامة محمد ابن أحمد الحازمي/ إذ هو الخريت الماهر، لكونه من أهل الجهة الممارسين لإبراز الضمائر. فوصل كذلك إلى السريف، ثم إلى صبيا، ولكن كانت الحالة كالأولى: إنَّما تَنْجَعُ المَقَالَةُ في الأَمْد صرِ إذا صادفَت هُوى في الفُوّادِ

ثم خلفه سيد من بني المدومي، والحال الحال، في عدم انتظام المقال:

ولَمْ نَسْتَفِد مِنْ بَحْثِنَا طُول دَهْرِنا سِوى أَنْ نَقَلْنَا ^ مِنْه قِيلَ وقالوا

\*\*\*

۱ . في س : ﴿ واستنباع ٢ .

٢. في س: ( موجه ) تصحيف.

٣. في س: ﴿ أُسِحَارِ ﴾ مصحقة ،

٤. واثلة : بطن من قبيلة ذي محمد المتوضعة في جبل برَّط شرقي مدينة صعدة.

٥. في س : ١ وأضافها ١ مصحفة .

٦. كانت في الأصل ص: ﴿ قاملكها ٤ وبإزائها في الهامش تصحيح بما أثبتناه ، وذلك التصحيح يوافق ما جاء في س.

٧. في س: ﴿ الْفَقِّيهِ ﴾ مصحفة.

٨ ـ ما بين القوسين جاء في س : ١ سبكون إلى أطراف ١ تحريف.

٩. الريان : قرية من القرى الواقعة في أسفل وادي جازان. (انظر : العقيلي : المعجم : ١١١)

الغرقد: شجر عظام من العضاه، أو هو كبار العوسج، والفرقد، بالفاء: واحد الفرقدين وهما نجمان في السماء لا يغربان، وقيل: هما كوكبان قريبان من القطب. (اللسان: غرقد، فرقد).

٢ . ما بين المعقوفتين زيادة في س.

٣. ما بين المعقوفتين عسف به خرم فذهب به، وأستدركناه من س.

٤ . ﴿ أَنُواعَ ﴾ : ليست في س .

٥. في س : ﴿ الحريزِ ﴾ مصحفة. والخريت : الدليل الحاذق الماهر (اللسان : خرت).

٦. في س : ٩ ينجع ٢، والبيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، وفي الديوان : ٩ تنجح ٢.

٧. كذا الأصل ص مصحفة ، وفي س : ٩ المرء ، وهي الصواب .

بدلها في س : ﴿ قول ﴾ ولا يقوم بها البيت .

في أوائل شهر شوال الكريم، فاستقر بقرية الريّان، وصبُحبته جماعة من الفرسان، منهم عمه الشريف حوذان. ثم عزم على النهوض إلى قرية صنبة أمن قرى وادي ضمد، وهو من حدود أهل صبيًا. فانخزل عنه النقيب على بأكثر الجند ورجع إلى أبي عريش، وتقدم الشريف ببقية القوم، وقد كانوا باطنوه على مقصده، واستعطفهم بالطمع، ومعه أهل الخيل، وما كان يظن أنه يقضي بذلك الجمع وطراً، ولا أن يحصل له نيل:

ولكِنَّهُ إِنْ سَاعَدَ المَرْءَ جَدَّهُ تَهَيَّا لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ في جَنانِهِ

\*\*\*

#### [مفاوضات بين الطرفين]

فلما استقر بقرية صنبة، بلغ خبره إلى الشريف أبي طالب، فخرج إلى قرية الضّبيّة، وأرسل في لقياه ممن الجند والخيالة، أولي البأس والنجدة والبسالة/ أكثرهم من السادة النعميين، ومعهم جماعة من الأشراف الخواجيين؛ فوصلوا إلى هجرة ضمد، ثم رحلوا منها الى قرية خُضيرة ، وهي محاذية لصنبة من جهة الشرق، وتقارب الجمعان بحيث يسمع كل منهما صوت بندق الآخر. على أن الحال على خلاف ما قال:

وأكْفَرُ ما يَكُونُ المَرْءُ شَوْقًا إِذَا دَنَيْتِ السِلْسَارُ مِسْ السِلِّسَادِ.

وبقواعلى ذلك أياماً. ثم ترجح للشريف إرسال بعض الأعيان إلى أهل صبيا للسعاية في صلح مضمونه: أنهم يسوقون له نصف مُتَحصِّل بلدهم في السنة، ثم يعود إلى أبي

عريش فوصل أولئك الوسطاء ' ؛ وعرضوا على أهل صبيا ذلك الخطاب، فعدوه من قسم الخطأ ؛ ورأوا أن هذه خطة لايقبلونها حتى يؤوب العارضان . وردوا عليهم أقبح رد لا يليق بمثل أولئك الأعيان ؛ واعتقدوا فيهم ما لا يحسن اعتقاده في أحد من أهل الإيمان . فأنصر فوا راجعين إلى الشريف، وعرفوه بجميع ما فهموه بلا تحريف . ولعل أهل صبيا قد طلبوا من الوسطاء أن يُعرفوا الشريف في كفلة ثلاثة أيام ، فعرفوه بذلك ، ولم يسعدهم إلى ذلك المرام .

\*\*\*

#### <حرب خضيرة>

بل كان همه، في صبيحة الليلة التي وافره بها، التقدم على أهل خصيرة من جند الشريف أبي طالب/ وذلك في العشر الأواخر من شوال. فالتقى الجمعان، وانكسر جند أهل الشام ف، وقتل منهم جماعة في ذلك الصدام، منهم السيد الباسل محسن بن عبده النعمي، وهو فارس صنديد. وقتل من أصحاب الشريف حامل لوآء خيله الشريف محمد بن غنية الذروي، نسبة إلى أمه على عرف أهل البادية، وولى أهل الشام الأدبار. [ودخل الشريف وأصحابه قرية خُصيرة، فأشعلوا في مساكنها النار] في شوجه الشريف إلى هجرة ضمد فدخلها ونهب جنده أكثر مواشيها، وأحرقوا أكثر مساكنها، ومحوا رسومها، وغيروا محاسنها، فتفرق أهلها في كثير من الجهات، وانحل سمط اجتماعهم فكانوا أبناء عكات ، وقذائف فلوات.

[ب ٤٢]

١. في النصف الثاني من أوكتوبر سنة : ١٧٤٦ م.

٢. صنبة : قرية تقع شمال الريان بالقرب منها : ( انظر : العقيلي : المعجم : ١٤٤ )

٣. قي س: ﴿ فَا نَعَزَلَ ﴾ مصحفة.

٤. في س: (الفقيه) مصحفة.

٥. في س: (لقاه) تصحيف.

٦. يحدد العقيلي موقع قرية الخضيرة في الغرب من مدينة ضمد، بينما تقع جنوب ضمد في الخرائط

الحديثة. (انظر : العقيلي : المعجم : ٩٥)

٧. ١ صوت اليست في س.

في س : الوسطى ، وكثيرا ما يقع الناسخ قي مثل هذا الخطأ.

٢. في س: ﴿ إِلَّا ذَالَكُ ﴾ تحريف.

٣. في س زيادة : « من شهر شوال ٥. ويوافق أوائل نوفمبر سنة : ١٧٤٦ م.

٤ . أهل الشام ههنا يريد بهم أهل منطقة صبيا .

٥. في س: ١ الفاضل ٢ سهو.

٦. ما حصرناه بين المعقوفتين زيادة جاءت في س على ص.

٧. في س : ( فنهب ) مصحفة .

افي س : (وتفرق ا.

٩. في س : «علان» مصحفة، ولا معنى لها. والعلات : مفردها : علة، وهي الضرة، وأبناء العلات: =

أو كما قال:

وحَمَّلْتَني ذَنَّبَ امْرِيْ وِتَرَكْتُهُ كَذِي العِرِّيكُوكَ عَيْرُهُ وَهُو رَاتِعُ

وكان القاتل له - كما قيل - بعض أقرباء السيد أحمد بن إبراهيم المقتول في حرب العقدة، كأنه رآه نظيراً له في الصلاح والعفاف. وعند الله يجتمع الخصوم، وينتصف من الظالم للمظلوم.

فلما علم الشريف بقتله دخل عليه غم عظيم / ومصاب جسيم . ثم كر راجعاً [٢٦ ب] من حينه حتى وصل إلى مقتله وحمله إلى أبي عريش فدفنه عقابر أهله .

وعند ذلك اضطرمت نار الفتنة اضطراما شديدا، وحصل من الوقائع ما سيأتي ذكره – إن شاء الله – منضدا مقصودا مسرودا :

فكَمْ مَنْ قتيل قَدْ أُ تَولَّى كَأَنَّما خُصْبِنَ " بِمَاءِ الأَرْجُوانِ ثِيابُه " \*\*

(عزم الشريف شبير بن مبارك - رحمه الله - إلى مكة المشرفة >

وفيها: ترجح للشريف إرسال الشريف شبير بن مبارك المذكور إلى مكة المشرفة مستنجداً بمليكها الشريف مسعود بن سعيد لل بينهما من الرّحِم المؤلفة ^، ومستنصراً به على أهل صبيا لسبب هذه المتألفة. فلما وصل إليه، وأفضى إليه ما لديه، قابله بالقبول، وأنزله المنزل المأهول؛ ووعده ببلوغ القصد والسُّول.

\* \* \*

١. في الأصل ص وفي س كليهما : ٩ كذا ٢ خطأ. والبيت للنابغة الذبياني، انظر ديوانه، واللسان : (عرر). والعر : الجرب، أو قروح بأعناق الفصلان. أو قروح تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها، فتكوى الإبل الصحاح لئلا تعديها الإبل المريضة.

٢. قي س : ١ عرف ٠٠.

٣. في س : ١ ودفنه ٢.

٤ . ﴿ قِدْ ﴾ : ساقطة في س.

٥. في س: (حضين) مصحفة،

٦. في س: ١ ثنائه ٢ تصحيف قبيح.

وولج منهم جماعة إلى معقل قد كانوا عمروه أيام مقاومتهم، فرموا منه بالبنادق، فامتنعوا هم ومن في حوزتهم، وكان فيه فرجة من بعض ما حل لهم.

‹مقتل الشريف مبارك بن محمد›

ووضُع للشريف سرير عاني القرية المذكورة ليستريح عليه ساعة، فلم يشعر إلا بمفاجئة الخبر له بقتّل عمه الشربف الفاضل مبارك بن محمد بن خيرات الحسني، رحمه الله، وكان سرياً أ تقياً، ملازماً لحج بيت الله الحرام في غالب الأعوام، فأكرمه الله بالشهادة القاضية له بحسن الختام:

ما نالَه عُيْرُ ما نال الكرام وهل بالفَتْل في الله يا للنَّاس مِنْ عَارِ / والسبب في قتله أنه كان ساكنا بقرية الريان، فلما سمّع أصوات البنادق أغار من ذلك المكان طمعاً في تدارك بعض الأمر، وإشفاقاً على بعض أولاده الذين بين يدي الشريف، وخشية من الوقوع في الأمر المخيف؛ فلم يصل إلى قرية خضيرة إلا بعد توجه عسكر الشريف منها إلى ضمد، وخلت منهم القرية فلم يبق بها أحد. وصادف وصول جماعة من فرسان أصحاب الشريف أبي طالب قد أغاروا من جهات صبيا لما شاهدوا اشتعال النيران، وما حلَّ بأهل تلك القرى من المعاطب. فوقع بين صبيا لما شاهدوا اشتعال النيران، ولا مستشعر لآلة الحرب والنزال؛ بل مستصحب منهم ومن غيرهم للسلامة "، فاتخذوه مغنما، ولم يراقبوا من الله — سبحانه — فيه العقوبة يوم القيامة، وشاهد الحال:

غَيْرِي جَنَى وأنا الْعَاقَبُ فِيكُمُ أَ فَكَأَنَّنِي سَبَّابَةُ المسْنَدُّم

٧. حكم الشريف مسعود بن سعيد بن سعد مكة المشرفة من سنة : ١٧٣٢ م حتى سنة : ١٧٥٢ م (انظر:
 دحلان، خلاصة : ١٩٥ - ١٩٥ و Uzunçarşili, Mekke-i mükerreme emirleri, p. 104-108)

٨. في س : ﴿ وَالْمُؤْلِفَةِ ﴾ زيادة وأو .

بنو أمهات شتى من رجل واحد. ويضرب ذلك مثلاً على أن هؤلاء لم يكونوا على كلمة واحدة بل هم شتى متفرقون. (المحيط).

۱. نی س: دشریفا ۲.

٢. في س: ( للقتال) مصحفة.

٣. في س: (السلامة) تصحيف.

٤. في س: البينكم المصحفة.

للاصبة العسجد

كان يحفظ كثيراً من الشواهد النحوية ، والغرائب العربية ؛ وربما كان يأتي على أكثر ما في (شواهد العيني) غيباً. وله عبارة مأنوسة .

وهو والد ' العلامة الإمام الحسين بن مهدي الآتية ترجمته، إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

١. في س : 1 ولد ا سهو.

## [قبض شريف مكة على حجاج من جهة صبيا]

وفيها: حج جماعة من علماء مخلاف صبيا من السادة النَّعْميين، وغيرهم من ضعفاء السلمين ؛ فقبض عليهم الشريف مسعود، وأودعهم حبس القُتُفُدَة "؛ فبقوا فيه أكثر من سنة، ثم أطلقهم لعدم الجدوى. والظاهر أنه شفع فيهم الخليفة. والله أعلم بحقائق الأمور اللطيفة.

\* \* \*

## [رفض شريف مكة مناصرة شريف أبي عريش]

وبقي الشريف شبير بحضرة صاحب مكة مدة طويلة الحد، لم يتم له فيها مقصد، بل كان يُنوِّع له المعاذير، إلى أن قال له: « تلك الديار نظرها إلى الإمام، ليس لنا فيها تقديم ولا تأخير/، وإن الرجوع في مثل هذا الأمر إليه ». ثم أصحبه كتباً إلى الخليفة وعول عليه.

\* \* \*

## [وفاة السيد مهدي بن عز الدين بن علي النعمي]

وفيها، لعله في ذي الحجة الحرام ' : توفي السيدالعلامة الجليل مهدي بن عز الدين بن علي النعمي، الحاكم بمدينة صبيا. وكان سيداً حسن الأخلاق، بشاشاً في وجوه الرفاق. له دُرُبَةٌ بعلم ' النحو تُقدمه على غيره بمن من في طبقته وجهته. رُوي أنه

١. (علماء): ليست في س.

٢. الضعفاء : هم الرعايا الذين لا يحملون السلاح في النظام الاجتماعي اليمني التقليدي.

<sup>(</sup>Serjeant, San'a', Glossary : انظر)

٣. في س : ﴿ وَقَبْضِ ﴾ .

في س : ﴿ وأودع بهم ﴾ تحريف .

٥. القنفذة : ميناء على ساحل الحجاز جنوب جدة على بعد ٣٠٠ كيلومتر منها.

٦. الموافق أواخر ديسمبر سنة : ١٧٤٦ ـ أوائل يناير سنة : ١٧٤٧ ـ

وقد جاءً في هامش س تنبيه بخط الناسخ نصة : (قد سبق تاريخ وفاة هذا السيد المذكور في هذا الكتاب في سنة ثمانية و ستين بعد المائة والألف، فهذا سهو أو تكرير، فتدبر؟.

٧. في س : (لعلم) تصحيف.

٨. ٩ يمن ١ : ساقطة في س.

\*

.

[خلاف بين الشريف أبي طالب الخواجي والسيد حسين بن إبراهيم النعمي]

/ وفيها: وقع الخلاف بين الشريف أبي طالب وبين السيد الحسين بن إبراهيم، كما قد سبقت الإشارة إلى ذلك. والسبب أن السيد طلب الاستيلاء على بعض الرعايا، وذكر أن بيده عليهم أوضاعاً إماميةً. وأدى الحال إلى المباينة والجفاء، والتكدر وعدم الصفاء؛ فكاتب السيد إلى الشريف بالتبري من أهل صبياً. وكان ذلك من أقوى الأسباب في تقوية الشريف على أخذها بلا ارتياب.

\* \* \*

١. ٩ وبين ٩ : ليست في س.

# السنة الستون بعد المائة والألف ا [الشريف محمد يبيّت الانتقام من أهل صبيا]

لم يقع فيها شيء من الوقائع ؛ لكن ما برح الشريف يتطلب الغوائل [ويحشد الجحافل] ، ويكرر إلى أهل نجران وغيرهم الرسائل ، مجتهداً في طلب الثأر، ساعياً في غسل دنس العار، منشداً بلسان الحال قول بعض عظماء الشؤون ، من الآل .

اليَّةُ بِالجِياد الجُرد ساهِ مَةٌ تَردَى أَبكُلُّ طَويلِ البَاع وقاع لَا وَكُلُّ مَا ضَرَودَة كَالنَّه سَايِغَة صَايِغَة أَ وكُلُّ ماض رقيق العضب فطاع لأبعث نَّ عللَّى الأعداء داه بيَّةٌ زَحَّافة أَ في خُروم الأرض والقاع وما برح كذلك حتى لاحت له الفرصة ، فجرع أهل صبية مرارة الغُصَة .

۲. الرعایا : هم الفلاحون . (انظر : Landberg, Arabico 5, p. 116 : )

١ ـ الموافق : ١٣ يناير سنة ١٧٤٧ –١ يناير سنة ١٧٤٨ م.

٢. ما بين الحاصرتين المعقوفتين ليس في ص وهو في س ورأيناه وجيها فأثبتناه.

٣. في س : ﴿ الوسائلِ ۗ مُصحَّقَةً .

٤. في س : ٩ الشأن ٩.

ه. في س: ١ الأول؛ لعله تصحيف.

ي . ٦ . في س : د تروى ٢ تصحيف . و تردى : ردى الفرس كرمى، رَدْياً ورَدْيَاناً : رجمت الأرض بحوافرها، أو هو بين العدو والمشي (المحيط : ردي).

٧. في س : ( دفاع ، مصحفة . والوقاع من الخيل : السريع الانطلاق والجري ( المحيط : وقع).

م. قي س : ١ متابغة ١ مصحفة . والمسرودة السابغة : الدرع المحكمة النسج الطويلة .

٩. في س : ١ العصب ؛ بالصاد المهملة. والعضب، بالضاد المعجمة : السيف القاطع الحاد.

١٠. في س : ﴿ رَجَافَةُ ﴾ مصحفة .

١١. في س: ا في تخوم) ولعلها تصحيف.

خبلاصة العسبجيد

14"

[1 80]

فأجاب بعض من حضر مجلس الشريف أبي طالب من أصحابه بالامتناع، وأنفُوا من قبول ذلك ؛ وطاوعهم الشريف أبو طالب، وعزم على الخلاف والدفاع. وقد كانت لهم خطة رشد لو قبلوها في تلك الساعة، ولكن ﴿ ليَقْضِي اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولا ﴾ ١. فانصرف رسول الشريف خائباً، وأخبره الخبر. فبقي الجمعان كل بموضعه إلى آخر وقت الظهر من ذلك اليوم.

\* \* \*

## ﴿وقعة الغُرَي

ثم قصد أهل صبيا محطة الشريف، وذلك عشية السبت لعله حادي عشر "شهر صفر الخير. وكان أهل صبيا في غاية من القلة، إنما معهم أخلاط ' من أهل المخلاف. فلما عاينهم الشريف وأصحابه/ هيأ جنوده. ولما تقارب الجمعان، وتزاحف الصفان، كانت الوقعة المعروفة بوقعة الغرى. وفر أصحاب الشريف أبي طالب منهزمين إلى الورا، ولم يثبت إلا أهل صبيا، فإنهم ثبتوا ثباتاً ' عظيما طار ذكره كل مطار، وامتلأت بصيتهم الأقطار.

\* \* \*

حقتل النقيب علي بن جابر اليامي> وقُتُل منهم نحو أربعة وثلاثين رجلا، وأسر منهم جمع. وقتل من أصحاب

 ١ ـ من الآية : ٤٤ من سورة الأنفال، وتمامها : • وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور • .

۲. نی س: ۱ کلاً ۲.

٣. في س : ٥ حادي عشر من شهر ؟ وهو يوافق : ١١ فبراير سنة : ١٧٤٨ .

المراد بالأخلاط ههتا : الفلاحون القاطنون في أسفل الوديان.

(Kamāl Abd al-Fattāh, Mountain Farmer, p. 88-89 : انظر)

٥. في س : ﴿ وَتَوَاحَفًا ﴾ خطأ.

٦. ا بوتعة ١ : ساقطة في س.

٧. في س: ﴿ إِثْبَاتًا ﴾.

٨. في س : ١ بصيتهم جميع الأقطار ٢ زيادة.

# السنة الحادية والستون بعد المائة والألف' [نهوض الشريف محمد لأخذ صبيا]

في شهر صفر منها: جنّد الشريف الجنود، وبنّد البنود، ونهض لأخذ مدينة صبيا بجنود لا قبل لهم بها من يام وقبائل المشرق ، ومن البدو كسفيان وغيرهم. وخرج من أبي عريش، فلم يرع أهل صبيا إلا أصوات بعض بنادق أصحابه بموضع يسمى: الغرى — بغين معجمة مفتوحة وآخره راء مهملة ثم ألف مقصورة — وهو قريب من صبيا من جهة اليمن يميل الى الغرب، وذلك على حين غفلة من أهل صبيا ؛ ولم يكن يخطر على بالهم أنه يطرح بذلك المطرح وعلى تلك الصفة.

فلماً بلغ الشريف أبا طالب خروج الشريف من أبي عريش خرج بمن معه / من الجند إلى قرية الضبية. فلما شعروا بقدوم الشريف إلى الغرى حصل معهم الفشل العظيم، ووقعوا في المقعد المقيم ؛ وتوجهوا راجعين إلى صبيا، فخيموا في طرف المدينة من جهة اليمن لقصد اللقيا.

\* \* \*

## [محاولة للصلح]

فلم يشعروا إلا بوصول رسول إليهم من الشريف، وهو الشيخ علي بن مَرْبَع الشُّعبي، يعرض عليهم الصلح، وأنهم (يلتزمون له في تسليم نصف مُتَحصل بلدهم) ؟ كما سبق منه ذلك أيام أخذه لهجرة ضمد، ويجعلون له بذلك قواعد وضمناء يرتضيهم، ويرجع عن بلادهم.

١. ألموافق: ٢ يتاير سنة : ١٧٤٨ - ٢١ ديسمبر سنة : ١٧٤٨ م.

۲. فبراير، سنة : ۱۷٤۸ م.

٣. يريد بقبائل المشرق تلك المتوضعة في المشرق وهو المناطق الجبلية والصحراوية الواقعة شرق المخلاف السليماتي.

 ٤. سفيان : إحدى قبائل الجبال شرق أبي عريش، وديرتهم بين بني الحارث في الجنوب وبين جبل فيفا في الشمال. (انظر : العقيلي، تاريخ : ١ (١)/٨٨)

٥ . انظر : العقيلي، المعجم : ١٧٨ .

٦. العبارة التي بين القوسين جاءت صيغتها في س: ﴿ يَلْتُرْمُونَ فِي تَسْلَيْمُ مَا يَتَّحْصُلُ مِنْ بلدهم ؟ .

٧. في س : ﴿ قواعد وظمان وظمناء ﴾ زيادة.

[ه ٤ ب]

خلاصة العسجد

هذه الدار التي لا تقر على قرار . وكانت مدة عِمالته بصبيا سنتين وثلاثة شهور ، ولله عاقبة الأمور.

#### [دخول الشريف محمد إلى صبيا]

وأما الشريف فإنه أقام بمخيمه يوماً قصداً لخروج من بقي بصبيا من الضُّعفاء، خشيةً من مُعَرَّة الجيش، ثم دخلها في يوم الاثنين لعله الثالث عشر من الشهر المذكور ٢، ولسان حاله ناطقاً بالظفر والحبور. مخاطباً له بقوله:

/ دَخَلْتُهَا وشُعَاعُ الشَّمْس مُتَّقَدٌ ونُورُ وَجَهِك بَيْنَ الخَيْل سَافِرهُ في فَيْلْنِ مِن حليد لَوْ قَذَفْت به صَرف الزَّمَانِ لِمَا دَارَتْ دَوَاثِوهُ

فاستقر بقلعة الشريف أبي طالب أياماً، ثنم أمر بإخرابها وإخراب بيت الشريف حسين بن محسن الخَواجي، وكان بيتاً عظيماً شامخاً من أساس سلفه. فأصبحت تلك القلعة مهدمة الأرجاء موحشة الجوانب مورثة للشَّجا، ثم أحرقت محطته المدينة بأجمعها عند خروجهم منها، فأصبحت أثراً بعد عين، يصيح في جوانبها الصدي، وينعق بأطرافها غراب البين.

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِينَ الْحُجُونِ إلى الصَّفَا أَنْسِسٌ ولَمْ يَسْمُرْ بَكَّةَ سَامِرُ صُرُوف اللَّيالي والسُّنين الغوابرًا " [بلى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَبِادُنَا

وكانت مدة إقامته خمسة عشر يوماً، واستباح جميع ما وجدا فيها من الأموال، وكانت جملة مُستكثرة يصعب حصرها بكل حال.

الشريف جماعة منهم النقيب علي بن جابر ' رئيس محطة بني يام، وآخرين ' من عُقًّالهم. والقاتل للنقيب علي هو الشريف الشجاع مُهدي بن أحمد بن خضير الخواجي من أشراف السَّلامة" الساكنين بمدينة صبِّيا، فضربه في وسط المعركة عند انهزام أهل. صبيا، وهو يعالج بعضهم على سلب بُنْدُقِه، فأطلق عليه جواده، وطعنه طعنة زهقت بها روحه، ورجع ظافراً؛ فحصل على يام بسبب قتله حاصل عظيم.

وأما الشريف، فأخبرني من يوثق به، أنه حصل له السرور التام، لأنه كان غالبا يعاكسه في الإقدام والإحجام، حتى روي أنه لم يساعده على أخذ صبيا والتقدم إليها إلا بالالتزام بشيء كثير من الحطام يثقل على الشريف تسليمه في تلك الحال.

[١٤٦] فكان له في قتله فُرُجَّةٌ كُحُلِّ العقال ؟/ ولله من قال:

سَعَادةُ المراعِ ويُسمُن طُيسرِهِ \* \* فَسَعْلُ أَعَادِيهِ سِكَسَف عَيسره ‹خروج الشريف أبي طالب الخواجي إلى الدرب› [درب بني شعبة]

وبعد انكسار أهل صبيا وتوليتهم الأدبار، رجع الشريف إلى مخيمه بالغرى مسروراً بما ظفر به منهم من القتل والإسار . وبيَّت عُلم صبيا في تلك الليلة إلى قرى بيش، والضعفاء منهم كالنساء ونحوهن إلى قرية صلهبة لحصول التأمين لأهل القرية المذكورة من الشريف.

وأمسى الشريف أبو طالب أول ° تلك الليلة ' بمدينة ' صبّيا، ونهض في آخرها إلى قرية السلامة، فأقام بها يومين ؛ ثم ارتحل إلى درب بني شُعْبة طريداً ^ . وهذا شأن

[۲۱ ب

١. بإزاء هذا الخبر في هامش الأصل ص تعقيب، نصه : ١ بل دخلها صبح ليل الحرب، رواه المشاهد، ولم يبق بطرحه قريها سوى طائفة قليلة ٧.

۲ . الموافق : ۱۳ فبراير سنة : ۱۷٤۸م.

٣. في س: ١ محطة المدينة ٢ تصحيف يفسد السياق.

٤. في س: ( فأضحت ١٠.

٥ . البيت الثاني ليس في الأصل ص وهو في س .

٦. ١ وجد ١ : ليست في س.

١. في س: ١ علي بن جابر بن نصيب ١ زيادة.

٢. كذا جاء هذا الجمع بالياء والنون في النسختين ص وس وشرطه أن يكون بالواو والنون.

٣. السلامة : قرية في وادي بيش.

٤. في س : ﴿ وَبِئْتِ ﴾ . مصحفة .

٥. ٤ أول ٤ : ليست في س.

٦. ﴿ اللَّيلَةِ ﴾ : ليست في س.

٧. ﴿ بُمَدُينَةُ ﴾ : ليست في س.

٨. أهم قرية في بلاد بني شعبة. (انظر : العقيلي، المعجم : ١٠٢).

[٧٤٧]

#### ﴿وفاة الإمام المنصور باللهِ

ولما انتهت كتب الشريف إلى الخليفة إخباراً بما جرى في صبيا، قام لذلك وقعد، وأنف مما صار، وهم بالانتقام من الشريف لوتم له المقصد؛ ولكنه مسبق عليه حكم الله بما أراد، فانتقل من هذه الدار إلى جوار الملك الجواد، فسبحان الدائم بلاً زوال، المتفرد بالبقاء والسلطان والجلال، ولقد صدق من قال:

ما اختَلفَ اللّينلُ والنَّهارُ ولا دارَت نُجُومُ السَّماء في الفَلَك إلا كَنْقَلِ السُّلْطَانِ مِنْ مَلِكِ فَسَدْ ذال سُلْطَانُهُ إلى مَلِكُ / ومُلْكُ أَذِي العَرْشِ دَأَيْماً أَبِداً ﴿ لَيْسَ بِغَسَانٍ وَلا بُسَسْتَرِكَ ۗ

فلما وصل الخبر إلى الشريف بوفاته، كانت له في ذلك فُرْجَةٌ، حيث أمن الانتقام، ومصائب قوم فوائد آخرين، كما قضت بذلك الأيام. وكانت وفاته في شهر ربيع الأول من هذا العام ".

#### ‹دعوة الإمام المهدي›

وفيها: دعا مولانا أمير المؤمنين المهدي لدين الله، رب العالمين، العباس بن الحسين المنصور ' ، بعد وفاة والده ، فنشر رسائله وكتبه إلى جميع الجهات الإمامية ؛ وأرسل إلى الشريف يطلب بيعته لكونه واسطة عقد أمراء الأقطار التهامية. فسارع

۱. في س: ( بما قد جرى ا زيادة.

۲. في س : ﴿ وَلَكُنَّ ﴾ .

٣. في س: (بما). مصحفة.

قى س : ﴿ والسطان ﴾ سهو .

٦. ٤ المنصور ٤ : ليست في س.

وفي خلال إقامته بها رفع إلى الخليفة بما وقع بصبيا، وزعم أن ثم موجبات اقتضت فعل ما صدر منه بأهلها من الجنايات وكما قيل:

لابُدُّ للمَوْ مِن تَقْدِيم حُجَّتِهِ بِبَاطِل أو صَحيح هَكَذا عُرِفًا فلِلمُحِقِّ أَبُراهِ مِنْ يَفُوزُ بِهِا ﴿ وَالْحَقُّ خُجَّتُهُ لِيسَتُّ بِذَاتِ خَفًا

﴿وصول الشريف شبير – رحمه الله – من مكة›

وفي أيام إقامته بصبيا وصل الشريف شُبيُّر بن مبارك من مكة المشرفة بعد أن أيس من نصرة مليكها إلى الغاية/ خلا أنه أصحبه خطوطا إلى الخليفة في حكم الإعانة وألشكاية ؛ لكن "كما ورد: " إذا جاء نهر الله بطلَ نهر ' مَعْقل " من حيث إنه لم يصل إلا وقد قضى المراد بأخذ صبيا والانتقام " من أهلها حسب ما يُراد ؛ فأنشد لسان حال الشريف شُبَيْر ' قول بعض العرب وقد ضلت ناقته، فتطلُّبها ولم يجدها، وكانت ليلة مظلمة ، فانتظر إلى أن طلع القمر . فرآها في بعض تلك المواضع التي قد ٌ تطلبها فيها ، فأخذ بزمامها، ثم رفع رأسه إلى القمر قائلا في مدحه:

مَاذَا أَقُولُ وفيكَ القَولُ ذَا مُحَصَر وقَدْ كَفَيْنني التَّفْصيلَ والجُملا إِنْ قُلْتُ لا زَلْتَ مَرْفُوعاً فَانْتَ كَذَا إِنْ قُلْتُ زَانَكَ رَبِّي فَهُو قَد فَعَلا

٥ ـ تختلف المصادر في تاريخ وفاة الإمام المنصور بالله، فقد ذكر محمد زبارة في النشر : ٥٧٥ أن الإمام المنصور توفي في ذي القعدة سنة : ١١٦١ هـ = نوفمبر سنة : ١٧٤٨م، بينما يحدد الدكتور حسين العمري : ' Al-'Amrī *The Yemen*, p. 7 وفاة الإمام في السابع من ربيع الأول سنة : ١١٦١ هـ = ٧ مارس سنة : "

١. في س: (تقويم). مصحفة.

٢. ني س: ﴿ وَلَلْمُحَقَّ ﴾.

٣. نبي س : ١ ولكن ٢.

لا يقوم به المعنى في هذا القول المأثور.

٥. في س : ١ والتقام ٢. مصحفة.

٦. في س زيادة : ﴿ شبير بن مبارك ٤.

٧. العبارة في س: ﴿ وقد كان يطلبها فيها ﴾. تحريف

٨. كذا في الأصل ص و س كليهما، ولعله سهو صوابه: ١ ذو ».

الخلفاء والأمراء، ومن طالع تاريخ الدولتين عرف صحة تجاريهم بلا مَيْن :

خيلاصية العسيجيد

إلى ذلك استعطافاً ' لعلته' ، وتداركاً لما قد كان حصل منه في أيام والده.

## [معارضة أمير تعز للإمام المهدي عباس]

وعارض الإمام في الدعوة عمه السيد القمقام، صفيٌّ الإسلام أحمد بن الإمام المتوكل على الله"؛ وكان المذكور مالكاً بجهات تَعزُّ وأكثر بلاد اليمن الأقصى!. وقد تقاوم هو وأخوه الخليفة المنصور مدة من الدهر، وحصل بينهما ملاحم كثيرة قُتُل فيها من الجانبين خلائق غير محصورة، وخربت بسبب ذلك مدائن وأمصار. وبالجملة فإنه° مات الخليفة والحال بينهما مضطرب ليس له قرار ؛ حتى قال / أديب صنعاء وشاعرها في عصره الشهاب أحمد بن الحسين الرقيحي الصنعاني ( واصفا لتلك الحروب الحاصلة بين ذينك الأخوين) ^ ، ومُورّيّاً بهما فيما وقع من الخراب الذي (أبكى كل قلب وعين) أ، إذ يقول:

والفّض لُ خَالٍ من `` كلا الإثنَينِ جُرْحًا قُلُوبَ العَالَمين فَمَا لَها مِن مُسرِهُ مِ الا دَمُ ١١ الأخَويُسنِ

صنوان قد سُقيا بماء واحد

١. في س : ١ استعطاف ا خطأ.

٢. في س: (العلمه). تصحيف.

٣. عين الأمير أحمد بن المتوكل على الله القاسم والياً على تعز سنة : ١٧٣٦ م (Niebuhr, Description 2, p. 22 : انظر)

٤. اليمن الأقصى : يريد به المناطق التي تقع جنوب مدينة تعز

٦. رسمها ناسخ الأصل في ص: ﴿ الركيحي ﴿ وذلك حسب نطق القاف إذا عقدت.

٧. أحمد بن الحسين، شهاب الدين، الرقيحي، من الشعراء المشهورين في القرن الحادي عشر، الثاني. عشر للهجرة = الثامن عشر للميلاد. ولد في صنعاً عسنة : ١٠٨٦ هـ = ١٦٧٥م، وكان يعمل فيها صباغاً. وتوفي في سنة : ١١٦٢ هـ = ١٧٤٩ م. ( انظر : البدر الطالع : ١/ ٥٢-٥٣. نشر العرف : ١٣٥-١٣٢. الحبشي، مصادر : ٣٤٦)

٨. ما بين القوسين ساقط في النسخة س.

٩. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ أَبِكُي الْعَيُونَ ﴾ .

۱۰ فی س: اعن ۱،

١١. دم الأخوين : نبات ذو زهر أحمر قان شديد الحمرة يتخذ منه أدوية و عقاقير للعلاج.

وليْسَ الذي يَحكي كمَّنْ هُو قائلٌ كَمَا أنَّ حاكي الكُفْرِ لَيْسَ بِكَافرِ

ولا يخفى ما فيهما من النكتة البديعية ؛ وغير بدع من الشعراء التَّجارِي في حق

# [اختلاف الآراء حول أبيات الرُّقَيْحي]

ونقل بعض الأفاضل أن البيتين ليسا للرُّقيحي، وإنما هما للسيد الأديب حسن ابن عبد الله الكبسي ': قال: ، كان هجاء له مقاطيع في غاية الحسن ، منها قوله ، وقد فر من سجن صنعاءالسيد إبراهيم الأخفش، فقال:

قال لي مَنْ رأى الأمير "على القَصْ بر ذليلاً قَدْ ضَاقَ ذَرْعاً وصَدْرا ما لَه " تَعْلَب فَقُلْت لهُ الأخس فَشُ أَعْيَى أَ الخَلِيلَ في اللَّيْلِ فراً

والله أعلم أيهما القائل.

## ‹ترجمة الشهاب الرقيحي رحمه الله›

وعلى ذكر هذا الأديب الرقيحي ذكرت ما دار "بينه وبين حي والدي العلامة ذي الفضل/ الجلي الحسن بن علي البّهككي - روّح الله تعالى روحه - أيام هجرته بصنعاء المحمية لطلب العلم الشريف، وذلك أنه أصبح في بعض تلك الأيام وقد

٢. في س: الأمرة، مصحفة،

٣. في س: ١ ما له ٢. تصحيف يفسد معنى البيت.

٤. في س: 1 أعنى ١. تصحيف لا يقوم به معنى البيت.

٥. ني س: ١ أيها ١. تصحيف.

٦. رسمت في الأصل ص : ﴿ الركيحي ﴾. بالقاف المعقودة.

٧. في س : ﴿ وَقَعَ ﴾ تحريف. ا

١. حسن بن عبدالله الكبسي من الأدباء الشعراء، كان في خدمة الإمام بمدينة اللحية، وتوفي سنة: ١١٤٠ هـ = ١٧٢٧ م. (انظر : نَشر العرف : ٤٩٠-٤٩٣ . والحبشي، مصادر : ٣٤٣)

وفيهما تورية ، لأن التقطيب هو تعبيس الوجه .

\*\*\*

## [نبذة عن بدر الدين الدَّماميني]

وهذا البدر الدماميني اسمه: محمد بن أبي بكر المخزُومي، علاّمة شهير، وخضمٌ غزير. له مؤلفات في فنون من العلم. وله في الأدب يد طولى، وسابقة أولى. وقد أحببت أن أورد هنا اعتراضه على الشيخ العلامة خليل بن أيبك الصّفدي شارح (لامية العجم ) في شرحه الموسوم بـ (الغيث الذي انسجم) لما أنشد قول البحتري في مدح بعض الرؤساء:

يَـوْمُ أَرْسَـلْتَ مِـنْ كَتَائِبِ آراً ثِلِك جُنداً لَا يَـاْخُلُونَ عَطَاءَ فَيَودُ الأعْداءُ لُو تُضعِفُ الجَيْدِ ـــشَعَلَيْهِم وتَصرفِ الآراءَ

\*\*\*

## [مناقشة بَيْتَي البحتري]

فقال الصفدي " بعدهما ":

« قلت : لو كَان لي في البيت حكم لقلت لله (وتَصُرْف) (وتَضُعِف) ، فيكون

أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل

واعتنى بها كثير من الأدباء منهم الصلاح الصفدي، وعدد من الأدباء اليمنيون.

ولد الطغراثي ُسنة : 800 هـ = 1077 ، وتوفي مُقتولاً سنة : ١٣٥ هـ = ١١٢٠ م. (وفيات الأعيان : 1/ ١٩٩ وكشف الظنون : ٢/ ٣٤٨).

٤. في س : ﴿ جند ﴾ خطأ.

٥. في س: ﴿ الصعدي ؛ بالعين مصحفة -

٦. في س: البعد ذلك).

٧. ني س: ١ القلب ١. تصحيف.

ثارت عليه حمى صفراوية أحرمته لذيذ المنام، فتشوق إلى شيء من اللبن المخيض المسمى بالريّب في عرف تهامة، وهو اللبن الحامض الذي قد خلّص امنه الزبدا. ومن هذا النوع نوع آحريسمى القطيب من المُطفيّات للحميّات. فكتب الوالد - رحمه الله - أماتا هيأ:

مَنْ لِحَسْمِ فِي رَبُا صِنْعاء طَنَّ كُلُّ لَذَات حَوَّتُهَا يَتَّقِيهَا غَسَمَ رَنَّهُ مُرَّةً ناريَّةً فهو يَشكُو ويُنادِي سَاكِنهها ياعباد اللَّهِ هَلُ مِنْ شُرِيَةً مِنْ مَخيضٍ قِيلَ لِي لا رَبْبَ فيها فلما اطلع عليها ذلك الأديب، أجاب بلا تثريب فقال:

كَمْ بِيصَنْعِا مِنْ كَرِيمٍ مَاجِدِ
وبِهَا مَا يَدُفَعُ الرَّيْبَ بِهَا مِنْ مَعَانُ تُسْلَبُ الأَرُواحُ فَيها لِيهَا لِكَ عَنْدِي رائب أَرْبَى عَلَى لَبَن الخُور وسَائلُ قَاطِنِيها لَوْ دُعَوْتَ النَّاسِ لَبُّوا سُرْعَةً إِنَّا أَنْتَ بِهَا تُلْعَى فَقِيها لَوْ فَقِيها

والخور: موضع من بوادي صنعاء

(وأذكر في القَطيب) بينتَي العلامة بدر الدين الدَّماميني -- رحمه الله - لما دخل مدينة أربيد، وسمع نداء نسائها على القطيب لبيعه في الأزقة:

بأنواع القَطيب مُعَذَّباتُ بَشَاشَتَهُ وَهُنَّ مُفَظَّبَاتُ

/نساءُ زِبَيدَ مِنْ ؟ بَيْنِ البَراَيا فَقُلُ لِي كَيْفَ يُبْدِي الوَجْهُ يُومًا

١. في س : ﴿ يخلص ١.

[1 14]

٢ . بعدها زيادة في س : لا ويصير سمن ٣ .

٣. (يسمى ١: ليست في س٠

٤ . في س : ١ وهي ١ بواو زائدة .

ه. في س: (ظنن ١. مصحفة.

٦. في س: ١ تلسب ١ سهو.

٧. ما بين الفوسين جاءت صيغته في س : ١ وذكرت عند ذكر القطيب ١٠.

٨. ١ مدينة ؟: ليست في س-

٩. في س ; دما ٤ خطأ.

١. في س: (القطيب). مصحفة، ويفسد المعنى بهذا التصحيف.

٢. خليل بن أيبك بن عبد الله، صلاح الدين، الصفدي، أديب، مؤرخ، كثير التصانيف، ولد في صفد
 سنة : ١٩٦٦ هـ = ١٩٩٦ م وتوفي بدمشق سنة : ٧٦٤ = ١٣٦٣ ( تاريخ ابن قاضي شهبة : ٢٢٧/٢).

٣. قصيدة نظمها الحسين بن علي بن محمد، مؤيد الدين، أبو إسماعيل، الطغرائي، الأديب، في وصف حاله وشكاية زمانه سنة : ٥٠٥ هـ، ومطلعها :

لقضى فيه بما أداه إليه هوسه . / وهو حكم باطل كما قررناه ' . ولقد ' جرى هذا الأديب على ما هو متعارف عنده وعند الأدباء المتأخرين" من نظرهم في النظم إلى اشتماله على شيء من الأنواع البديعية، وجعلهم ذلك هو المقصود بالذات في أشعارهم ومخاطباتهم ؛ حتى نرى كثيرا منهم يغير الكلمة عن موضعها اللغوي، ويخرجها عن القانون العربي، والقياس التصريفي، حرصاً على مجانسة أو تورية أو غير ذلك من الأنواع التي اشتمل عليها هذا الفن ». انتهى كلامه بحروفه.

ثم تعقب الدماميني العلامة علي بن أقير سُ في (شرح اللامية) فقال:

ا أقول مذا تحكم لاحكم، إذ لا تثريب على قوله (تُضْعَف) فكان (تَصرف) فساد معنى ؛ بل الكلام تام المعنى صحيح الغرض في كون لأعداء. فإذا انضم إليه تحسين اللفظ كان في غاية الحسن . على أن في كون الأول أمدح منافسة ، لأن (تَصرْف) مبني للفاعل، ولهذا نصب (الآراء)، فيكون طلب صرفها عنهم مع بقائها في نفس الأمر. و(تُضْعُفُ) إذا كان من (الضَّعْف) الذي هو المرض يلزمه الفساد ؛ فتحصيل غرضهم من فساد الرأي أدعى في الغرض من الصرف عنهم مع البقاء في نفس الأمر، لاحتمال العُود. وحسبك ما دل عليه هذا المعنى من بلوغ الممدوح الغاية القصوي في حسن الرأي/ . حتى إن الأعداء يتمنون فساده بوقوع الخلل فيه حسداً. فبان لك من تمهيد هذه الأصول أن اعتراضه لم يقع محل القبول " انتهى .

وأقول: على قول ابن أقْيُرس لاحتمال العَوْد، يعني قي قوله (تَصْرُف) بخلاف (تُضْعُف) فغير محتمل للعود، أي صحيحاً. بل يستمر بحاله ضعيفاً. وعلى هذا فقد بني على أن (تَضْعِف) أمدح من (تصرف)، والله سبحانه أعلم. الأول من (الأضَّعاف) وهو الزيادة بالمثل، والثاني : من (الضَّعَفُ) وهو المرض. على أن (تَصْرِفَ) أمدح، و (تُضْعف) أصنتُع» انتهى كلامه.

وتعقّبه العلامة الدماميني - رحمه الله - بأن قال:

«أقول: إنه لو أتى بـ (تُضعف) مكان (تَصرف) لحصل بين قوله أو لا: (وتُضعف) وقوله ثانيا : (تُضِّعف) جناس تام؛ فيكون / في البيت على هذا التقدير نوع من البديع». ثم اعترف بأن (تَصرُف) أمدح من (تُضعف) وهو صحيح؛ لأن فــــى ود الأعداء لصرف رأيه عنهم حمّله إشعاراً بأنهم لا قبر لهم بشيء من رأيه ، ولا طاقة لهم بمعاداته"، فهم يودون صرف رأيه عنهم رأسا، ويختارون مقابلة الجيوش الكثيرة دونه. وحسبك (هذا آية) على أن هذا الممدوح بمكان من الإصابة، ومحل رفيع من أصالة الرأي وحسن التدبير، بخلاف ما لو قال: إن الأعداء ودُّوا أن يوهن° رأيه و ' بجعله ضعيفاً، فإنه لا إشعار له بهذا المعنى المتقدم ؛ بل مقتضاه حينئذ أنَّ توهينه لرأيه كاف في حصول المطلوب لأعدائه. وأن ما هو حاصل من الرأى الضعيف لا مبالاة لهم به أصلا. وفي ذلك من نقص طبقة المدوح عن المرتبة الأولى ما لا يخفي عن

فانظر حرص هذا الرجل على نوع من البديع الذي لا ينظر فيه إلى تطبيق الكلام لمقتضى الحال المتكفّل به علم المعاني، ووضوح الدلالة المتكفل به علم البيان كيف أوقعه ^ في هذه الورطة، فيتخيل أ على نفسه بأنه لو ولي الحكم في هذا البيت

١. في س: اقدرناه، تصحيف.

۲. في س : (ولو جرى). مصحفة،

٣. وسمها في ص: ١ المتوخرين ١، وكثيرا ما يجري على هذا الرسم في مثل هذه الحالات.

٤. لم يذكر صاحب الكشف من شراحها شارحًا بهذا الأسم.

٥. ﴿ أَقُولَ ﴾ : ساقطة في س -

٦. في س: (ساد) بإسقاط الفاء، فأفسد المعنى.

٧. كذا في النسختين، ولعلها : ١ كونه ا ليستقيم المعني.

١. في س : لا والباقي ، خطأ.

٢. في س: ﴿ لأنهم ﴾ .

٣. في س : ﴿ بمعاواته ٤. تصحيف.

٤. بدل ما بين القوسين في س كلمة واحدة هي ( هداية ) تحريف قبيح.

٥. في س : الواهن ، تصحيف.

٦ . الواو • ساقطة في س.

٧. في س: ﴿ المُقتضى ﴿ خطأ.

٨. في س : ١ أوضعه ٢. تصحيف.

٩. ني س: (نيخيل ١. مصحفة.

خلاصة العسجيد

القطبي ، رحمه الله ؛ وممن أغرى به الإمام صاحب المواهب، وقصته مشهورة. فقال الرقيحي مشيراً إلى هذه القصة الشهيرة:

فَجاذَبَتْهُ بِها يَدُ العَطَب أدارها سَابِقاً على القُطُّبي سَرَى بُخَينتُ إلى ذُرُى مُدعَ دارت رحنی مکره علیه کما

ولا يخفي ما فيها من التورية .

## [ذكر مقتل إسماعيل بن الإمام المهدي]

ولما قتل إسماعيل بن الإمام المهدي بموضع يسمى: العيون "، قال في ذلك : راَحَ قتيلا بالعُينُون الضّيّاءُ وذاق فيها الكوث ريس المنون يامُغْرَماً راَحَ قَتِيلَ العُيُونِ واهاً كَهُ مِن مُغْرَمُ بِالْعُكَى

وكم له غير ذلك مما لا يأتي عليه إلا ديوان، والقليل يدل على الكثير، [ولا أقول: البعرة تدل على البعير']

## [معارضة أمير كوكبان للإمام المهدي عباس وعمه]

نعم، ولنعد الى ذكر معوة الإمام اللهدي ومعارضة عمه له. ثم عارضهما

٢. في س: ﴿ سَالُفَّا ﴾ تصحيف.

## [الرقيحي الأديب]

ولنرجع إلى ذكر الأديب الرقيحي - رحمه الله - فكم له من أشعار غالية الأسعار ؛ لا تخلو غالباً من نكت البديع ؛ فمن ذلك ما روي أنه كان له ابصنعاء بيت أو حانوت قريب من الجامع الكبير. وللإمام المتوكل على الله القاسم بن الحسين بيت هناك. وكانت حرفةُ هذا الأديب صبغَ الثياب بالسواد. وعادة النُّوب تخدم على باب الإمام بالزُّمُر المعد صلاة العصر، فيحصل على هذا الأديب وأقرانه ربَّسٌ كثير، وانزعاج غير يسير، بسبب ما يقع هنالك من [الطبول] أو المزامير، وحضور ° أخلاط من الناس وزحام فكتب - رحمه الله - إلى الإمام هذه الأبيات الحسنة الانسجام:

من المُلك آسَاسُهُ صِياعَدَه عَلَى مثله تَحْصُلُ الفائده ك فَحَسْبي بها نَوْبة واحِده

أمولاي لا زلت في رتب ت تخر النُّجوم لَهَ اساجده وبَــواكُ السلِّـهُ فــى مَــنُــزلِ /أجرني بحق الجيوار الذي فَمِن نُوبِ الدُّهُر أَشْكُو إلياً

[101]

#### [ذكر مقتل النقيب بخيت]

ومن بدائعه لما قُتُلَ النقيب بُخَيْتُ المعروف بشكِّق - بضم الشين المعجمة واللام وآخره قاف - أحد رؤساء الإمام المهدي صاحب المواهب وعبيده بموضع يسمى مدُّع. وكان قتله بأيدي جند الإمام المنصور بالله صاحب شهارة، رضوان الله عليه. وقد كان النقيب ممن شارك في قتل الأمير الشهير عز الدين بن حسن

١. كان الأمير عز الدين بن حسن القطبي أمير المخلاف السليماني في أيام الإمام المهدي محمد، من مؤيدي المنصور بالله الحسين بن القاسم لما خرج على طاعة إمام اليمن ودعا من جبل شهارة، فأرسل المهدي محمد حيشا إلى المخلاف السليماني للقبض على الأمير عز الدين القطبي. ثم أمر أحد قادة جيشه وهو الأمير بخيت بقتل القطبي. (انظر : الجرافي، المقتطف : ٢٤٦).

٣. وقعت هذه الأحداث سنة : ١١٠٤ هـ= ١٦٩٣ م (انظر : الجرافي، المقتطف : ٢٤١) والعيبون :

٤. ما بين المعقوفتين : ليس في الأصل ص، وهو من س. ولعله تعقيب من ناسخها وليست من كلام

٥. بدلها في س: ٩ ذلك ٢.

٦ - \* الإمام \* : ليست في س .

١. ﴿ لَهُ ٩ : سَاقَطَةٌ فَي سَ.

٢. الزمر : حارة في صنعاء (انظر : 'Serjeant, San'a')

٣. في س : ٩ وأعوانه ٥ تصحيف لا يستقيم به المعني.

٤. « الطبول ؟ : ليست في الأصل ص استدركتاها من . س .

ه. بدلها في س: الوحصول الولا معتى لها.

٦. الإمام الهدي، صاحب المواهب، محمد بن المهدي أحمد: (١٦٨٧ - ١٧١٨) كان مقر حكمه البلدة الصغيرة المعروفة بالمواهب قرب مدينة ذمار.

إلى حضرة الخليفة المنصور بما صار عليه ؛ ووصلت كتبه قبل موت الإمام، رحمة الله عليه، فعجل له الجوابات عليه به نفسه، وأمده ببعض إمداد وصل إليه من طريق البحر ونزل من مرسى عتود أو من بعض المراسي [الشامية] أ. لكنه عقب ذلك موت الإمام، ففات عليه جل ألمطلب والمرام ؛ وأنشد لسان حاله، شاكياً لما عانده به الدهر من أهواله:

أُرْيدُ مِنْ زَمَنِي ذَا أَنْ يُبَلِّعُنِي مَاليس يَبْلُغُهُ فِي نَفْسِهِ الزَّمْنُ الْمِنْ وَالزَّمْنُ

ولم يزل يبالغ على 'بني شُعْبة في إنجاز الوعد 'بالنصرة، فجمعوا له من أطاعهم من قبائل الحجاز، مبالغة لوفاء الوعد بالإنجاز؛ وساروا معه حتى أدخلوه مدينة صبيا، وذلك في شهر جمادى الأولى من سنة التاريخ \*. فلما علم بقدومهم العامل بها \* من جهة الشريف، فر إلى أبي عريش من دون أن يقابلهم بمكروه، من حيث إنه لم يأت عليه إغارة من الشريف؛ والعلّة أنه قد كان زلّج المحطة التي أخذ بها مدينة صبيا، ظنا منه أن الفتنة قد ماتت فلن ' تحياً. و تزعزع أهل وادي جازان لقدوم الشريف أبي طالب، وفروا من مساكنهم فرار المطلوب من الطالب:

/ كَذَاكَ قَدْ هِزَّ أَبُو عَريس عِطْفَيْهِ لِلنَّفْرِبِغَيْرِرِيشِ

[۲۵ ب]

١. في س : ١ الجوبات ٢ سهو .

السيد العلامة ، الصوام ، القوام/ صفي الإسلام أحمد بن محمد بن الحسين أمير كُوكْبَان ؟ وكان من أهل العلم و العمل وصدق الإيمان ، وسيأتي طرف من حميد ذكره عند ذكر وفاته ، رحمة الله عليه وعظيم بركاته .

\* \* \*

## [مبابعة الشريف للإمام المهدي عباس]

فلما بلغت رسائل الجميع إلى الشريف، ترجّح له مبايعة أبن الإمام، وآثره بالطاعة على أولئك الأعلام، وأجاب عليه بالامتثال التام. وصرح بطاعته على منابر الخطابة وفي كل محفل ومقام. وأرسل بيعته إلى الحضرة المهدوية بعض السادة من أعوانه. فلما وصلت الى صنعاء سرَّ بها الإمام سروراً عظيماً، وكان لبيعته موقع جسيم، وشكر له هذه الصنيعة شكراً عميماً ؛ وسكنت مودته في قلبه، وأرسل له ولاية عامة على جميع أعمال المخلاف السليماني من حدود وادي مور إلى وادي بيش؛ وأجرى له زيادة في المقرر الذي من بندر اللّحية، على ما كان لحي والده الشريف أحمد. فاستقر بذلك قراره، وانتشرت في الجهات أخباره.

\* \* \*

## <وصول الشريف أبي طالب الخواجي من الدرب>

ولنعد إلى ذكر الشريف أبي طالب، فإنه لما وصل إلى الدرب، استنجد ببني شُعْبَة، وطلب منهم على الشريف النُّصرة وإرجاعه إلى بلده ؛ فأجابوه في تلك الحال إلى قصده/ فأقام بين ظهرانيهم أحسن مقام، وتلقوه بالقبول والإكرام. وقد كان رفع

٢. في س : ﴿ ووصل ﴾ بزيادة الواو العاطفة، ولا موضع لها ههنا.

٣. أحد المراسي، في بلاديني شعبة، شمال المخلاف السليماني.

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ص، استدركناه من س.

٥. ني س: لا بما عايده ٥ تصحيف.

۵ . نبي س . ۴ بنا عايده • نصيحيف

٦ . ١ على ١ : ليست في س.

٧٠ في س : ١ في انجاز ما وعدوه ٢

٨. مايو سنة : ١٧٤٨ م.

٩. (بها): ليست في س.

١٠. ١ فلن تحيا ؛ ساقطة في س.

١٠ السيد أحمد بن محمد بن الحسين، من سادة بيت شرف الدين. (انظر: البدر: ١/ ١٠٤-١٠٦.
 نشر ٢٥٨ - ٢٧٢)

٢. كوكبان : مدينة صغيرة غرب صنعاء، على بعد ثلاثين كيلو متراً منها.

٣. في س : ﴿ طَوْفًا ﴾ خطأ.

٤. في س: ﴿ الْأَقُوامِ ٢.

٥. في الأصل ص وفي س : 3 موقعا جسيماً ؟ بالنصب، سهو.

٦. في س: «عظيماً » مصحفة .

للاصبة العسنجيد

197

لسان حاله الله إشكال:

إذاً ما الدَّهْرُ لم يُسعِف بِقَصْدِ ولَمْ يُسْعِدُكُ فَاحْبِبْ مَا يُرادُ

فوصل الشيخ محمد [أبو مطّمي] [إلى الشريف، وطلب منه أمانا مؤكداً للشريف أبي طالب. ثم أوصله إلى حضرته بأبي عريش في شهر رجب الفرد الحرام أ ؛ فتلقاه بالإكرام، وأنعم عليه غاية الإنعام ؛ وأنزله في بعض بيوته، وقرر له من الكفاية ما يقوم بمقصوده. فأقام بين يديه، وما زال إحسانه يترى إليه.

ومن جملة ما شرطه الشريف عند تمام الصلح بينهما خروج الشريف حسين بن محسن الخواجي من صبيا، والشريف مهدي بن خضير قاتل النقيب علي بن جابر ؛ فامتثلوا ذلك، وخرجوا إلى جهة اليمن، قاصدين خليفة الزمن. فقبلهم وأكرم نُزُلَهم، وقررهم بمدينة بيت الفقيه ابن عجيل، وأجرى لهم ما يقوم بأودهم من النَّيل ؛ وعقبهم بالمدينة المذكورة إلى حال رقم هذه الصورة.

\*\*\*

[تعيين الشريف أبي طالب عاملاً لصبيًا، ثم فصله عن العمالة]

ومن حينئذ استقرت جميع جهات المخلاف تحت يد الشريف، ليس له فيها منازع من قوي ولا ضعيف. ثم بعد أيام أنعم على الشريف أبي طالب بعمالة صبيا من تحت يده، ثم عزله بعد مدة، ثم أرجعه مرة أخرى ؛ ثم عزله ولم يلتفت إليه/، وقطع عنه ذلك الإنعام الذي أسدله عليه. فبقي بمدينة صبيا قانعاً بما رزقه الله -تعالى - من الحلال، ملازماً للجمعة والجماعة، عاكفاً على أشرف الخصال.

\* \* \*

## [دخول بعض بني شُعْبة إلى حزب الشريف محمد]

فأقام الشريف أبو طالب ومن صحبة "من الشُّعبيين وأتباعهم يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى للقدوم إلى أبي عريش، ويودون الطيران إليه لو ساعدهم الريش. ولما مضت لهم أيام كاتب بعض الشُّعبيين إلى الشريف خفية عن أصحابه وعن أبي طالب استجلاباً "للأطماع ؛ وأظهروا الندم على ما صار منهم من المطاوعة لأبي طالب والاستتباع. والحاصل "أنهم قهقر واعن معاداة الشريف وحربه ؛ فقبل منهم طالب والاستتباع. والحاصل "أنهم قهقر واعن معاداة الشريف وحربه ؛ فقبل منهم

بي صاب استجاري والحاصل أنهم قهقروا عن معاداة الشريف وحربه ؛ فقبل منهم الشريف ذلك، ودخلوا في حزبه، ودخل بعضهم إليه ؛ وقلب لأبي طالب ظهر المجن، ونبذوا ما عاهدوا الله عليه طلبا للرغائب والمنن، ولله القائل:

لعَمْرِي ° كمْ صاحبَتُ في الدَّهُ وصاحباً فَمَا نَالَني مِنْهُ سُوى البُوْس والعَنَا وجَرَبُّتُ أَبْنَاءَ الزَّمان فَلَم أجد فتى مِنْهُم في النَّائِبات ولا أنَا ال

ما خلا الشيخ محمد أبو مَطْمِي أحد كبراء الشُّعْبِيّن، فإنه كان خاصة للشريف أبي طالب، وكانت إقامته بالدرب في بيته، وصغى إليه بما كان من أصحابه بني شعبة.

\* \* \*

﴿صلح بين الشريف محمد والشريف أبي طالب

ورجح له صلح الشريف، ورأى أنه بعد انخزال أولئك الأقوام لا يستطيع [٣٥] حربه. ولم يزل يعالجه/ ويتدرك له في انتظام الحال حتى أسعده إلى ما قال ؛ وأنشد

١ . في س : ﴿ الحالِ ﴾ .

٢. ما بين المعقوفتين زيادة من س ـ

٣. في س : ١ موكد ١٠.

٤. يوليو، سنة : ١٧٤٨ م.

٥. في الأصل ص: ١ حظير ١٠.

١ في س (صحبته) مصحفة.

۲. في س: (استحياباً) مصحفة.

٣. في س: ١ والغالب؟ تحريف.

٤. ني س : ١ وقلبوا؟.

٥. في س: (لعمرك ما) تحريف.

الشطر الثاني في س : ﴿ خليلاً وفيا بالعهود ولانا ﴾.

٧. في س: اأكبرا.

٨. في س: ١ في الدرب٠.

٩. ني س : ١ انخزل ١.

# السنة الثانية والستون \ والمائة بعد الألف > هبض الشريف على السادة بني النّعْمي >

فيها، في أواخر شهر شعبان ': توجه الشريف من مدينة أبي عريش مورياً أن قصده إخراب درب بني شعبة لأسباب تصدر منهم في جانب رعيته، فوصل إلى وادي صبيا بجميع من بين يديه من الأشراف والأتباع، والعساكر والأشياع، ومن جملتهم عمه الشريف حوذان وغيره من الأعيان ؛ فأقام به أياما قلائل، ثم نهض إلى وادي بيش، فنزل منه بمحل يسمى : الدُّحل - بضم الدال المهملة وسكون الحاء 'مهملة أيضاً - وهو معقم قريب من قرية سلامة العرب ؛ فأقام هنالك أياماً، ثم عزم على قبض السادة بني النعمي أصحاب الترب والسوابق التي تصمي من من تجريهم مع الشريف حوذان، أيام حرابات العقدة وما تعقبها في تلك الأزمان ؛ ولله من قال :

لا تأمَّنَّنَّ فنيَّ أُودُعت مُهُجَتُه غَيْظاً وتَحسَبُ ذَاك الجُرحَ يَنَدُملُ \*

١ ـ الموافقة : ٢٢ ديسمبر سنة : ١٧٤٨ -١١ ديسمبر سنة : ١٧٤٩ م.

٢. النصف الأول من أغسطس سنة : ١٧٤٩ م.

٣. في س : (حاء).

٤ . بدلها في س : ( لتلك ١٠ .

٥. كذا جاء رسمها في الأصل ص، وفي س: «التراب» ولم نهتد إلى مراده منها.

٦. في س: لا تضمن المصحفة.

٧. في س : المحربهم المصحفة ،

٨. في س : لا حربات ٢ سهو.

٩ ـ كذا جاءت رواية هذا البيت في الأصل ص بقافيته اللامية . أما في س فقد أثبت فيها بيتان أولهما بمعنى
 البيت الوارد في ص وباختلاف بسير في ألفاظه . وبعده بيت آخر ، وهما على روي الباء ، ونصهما فيها :

ب المن فتى أسكنت مهجته غيظاً وتحسب ذاك الغيظ قد ذهبا إذا العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما فرصة وثبا؟

## [توجيه صبيا إلى الشريف ظافر بن الحسين]

وترجَّح للشريف بعد استمرار يده على مخلاف صبيا أن يوجه تلك الأعمال إلى ابن عمه الشريف ظافر بن الحسين، مكافأةً له على ما حصل من الموالاة والمعاونة له أيام خروجه الى نجران. فكان يخرج على رأس كل سنة إلى تلك الجهات لقبض ما يطالب به أهلهامن التعلُّقات، ويستصحب معه محطة من العسكر، وجميع الأشراف وأهل الخيل من جند الشريف. وربحا قلده أعمالها والنظر في شكايات أهلها. حتى استمرت حالته على ذلك، وتوجه إليه من أهل صبيا أكثر من بها من أهل المتاجر. وكاد أن يستبد بتملكها، فكان حكمه فيها أعظم من حكم الشريف من غير منازع ولا مشاح:

وسَاعَدَهُ المَقْدُورُ فيما يُريدُهُ ودَارَت لَهُ أَفْلاكُهُ بُسُعُودِها

ولم يزل مستمراً على ذلك حتى جرى بينهما ما سيأتي ذكره من المعاداة والمناوأة والأحقاد التي أدت إلى خروج الشريف ظافر إلى جهة اليمن مفارقاً للأهل والأولاد:

[30] /وهكذا الدَّهْرُ مُغْرَى بالشَّتَاتِ فلا ترك به سِمط الشَّمَل غَيْر مُنْخُرِم

\* \* \*

١. في س: «المولاة) تصحيف.

۲ ـ في س : ١ مستمر » خطأ .

٣ ـ في س: ﴿ عقد ﴾ لعله تحريف.

حلاصة العسجد

197

‹ترجمة السيد العلامة محسن بن شبير النعمي›

وفيها: في شهر ذي القعدة الحرام ': توفي السيد العلامة حسام الدين محسن ابن شبير بن على النعمي، رحمه الله، وكان سيداً فاضلاً عالماً بالفروع الفقهية، محققاً، عاقلاً "، ورعاً، ليس له في الورع نظير من أهل زمنه في جهته، رحمه الله وأعاد من بركاته.

\* \* \*

<خروج الشريف حوذان من الدَّحل>

ولما وقع القبض على السادة، وكان الشريف حوذان من جملة جند ابن أخيه، أوهمه بعض الناس أنه/ لابد من القبض عليه، وأن الشريف لم يعاقب المذكورين إلا [١٥٥] بسبب الجرم المنسوب اليه. فأصبح مكانه مقفراً، وقطع مشقة الفلا على مطية السرى، مستعملاً قول القائل:

أَدْنَ النَّجِيبَةُ للنَّرْحَالِ وَارْخِ لَهَا وَمِامَهَا وَاخْلُطُ الدُّوحَاتِ بِالبَّكُرِ

وطلبه الشريف فلم يظفر به ، وكان يظن أن توجهه الى درب بني شعبة ، وصحبه الشريف علي بن أحمد صنو الشريف ؛ ويروى أنه المصغي إليه والموهم عليه . فلم يستقر الشريف حوذان إلا بموضع يسمى : المَرُوة ^ ، من بلاد بني الحارث عند جماعة من المغاربة ساكنين هنالك . والشريف عاد إلى وادي صبيا ، فنزل بقرية الظبية إلى شهر شوال الكريم . و

\*\*\*

١. أكتوبر ـ نوفمبرسنة : ١٧٤٩ م.

۲. في س : « توفا».

٣. في س : ١عاملاً ﴾ ولا معنى لها ههنا.

٤. في س: الأجل،

٥ ـ في س : ﴿ وطية السرا ؟ ، تصحيف .

۲. في س: اوصحبته ا.

٧. في س : اعليه ١.

٨. تقع المروة جنوب شوق أبي عريش، على الجبال، ( انظر : العقيلي، المعجم : ٢٠٩)

٩ . سيتمبر – أوكتوبر سنة : ١٧٤٩ م.

فأما السيد الحسين بن إبراهيم فإنه كان كثير الحذر، وكأنما أينظر للأمور من وراء ستر رقيق ؛ فلما استشعر هذا خرج من قريته المحلة، ولحق بدرب بني شُعبة/ ولاذ بهم مستجيراً من الوقوع في هذه الكربة، وأنشد لسان حاله:

إذا البِلادُ تَعَشَّاك الهوانُ بِها فَخَلُّها لدكيك إلعزم وارْتَحِلِ \* \* \*

[القبض على أهل الدَّهْناء وإخراب محلَّة السادة]

ثم إن الشريف أرسل الشريف ظافر بن الحسين لقبض أهل الدَّهناء ٩، ومعه جماعة من العسكر وأهل الخيل والشريف حسن بن أحمد '' لقبض '' أهل المحلة ومعه جماعة كذلك ؛ وذلك في شهر رمضان المعظم '' من شهر، ووقع القبض على جماعة من أعيان السادة، منهم: السيد العلامة ضياء الدين إسماعيل بن عز الدين وغيره من أكابرهم. وأرسلهم تحت الحفظ الى مدينة أبي عريش، وأخرب محلة "السادة وأحرق مساكنها، حتى كاد أن يقع الإياس من الإعادة، ونهب جميع ما فيها من الحبوب. وتشتت أهلها تحت كل (نجم وشمأل وجنوب) ".

ا . في س : (وأما ؛ .

٢. في س : ١ حسين ٢.

۳. «كان» : ليست في س.

في س: 1 كأنما ، بلا واو العطف.

٥. في س : ١ وألحق ٤.

كذا جاءت في النسختين ص و س بالدال، ولا يقوم بها معنى البيت، ولعلها بالراء (لركيك)، والركيك من الناس : الضعيف في عقله ورأيه، أو من لايهابه أهله. (المحيط: ركك).

٧. في س: ١ الغرم ١ مصحفة.

٨. في س: ايقبض اتصحيف.

٩. الدهناء : قرية في وادي بيش، يسكن فيها سادة من النعميين. (انظر : العقيلي، المعجم : ١٠٥)

١٠ . في س بعدها زيادة : ١ رحمة الله عليه ،

١١ . في س : (يقيض) مصحفة .

١٢ . في س : ١ العظيم ٤. وهو يوافق أغسطس ـ سبتمبر سنة : ١٧٤٩ م.

١٣ . لم يذكر هذا المكان في معجم العقيلي، ولعل هذا المكان لم يبن بعد احترافه.

١٤. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : لا نجم وشمأل وراء كل هبوب وجنوب ١.

صلاصة العسبج

14

[ەەب]

عليه في نفس الشريف وحشة كانت سبب إجلائه عن الأوطان، فلحق عاجلاً بعمه واجتمع اله فكان حكمه كحكمه.

\* \* \*

#### [مكاتبة الشريف حوذان المكارمة]

وبعد وصوله إليه، واتحاد الكلمة منهما ومن الشريف علي بن أحمد، ترجح للشريف حوذان مكاتبة الكارمة يستأذنهم في الوصول إليهم لإلقاء ما في نفسه من المقصد. فعاد عليه الجواب بالإسعاد، وطاوعوه إلى ذلك المراد.

\* \* \*

## [اتصال الشريف حوذان بالأمير ألماس عبد الرحمن]

فأرسل ولده الشريف أحمد بن حوذان، وابن أخيه الشريف مبارك بن الحسين صنو الشريف ناصر إلى حضرة الأمير ألماس عبد الرحمن بمدينة بيت الفقيه، وأصحبهما رأساً أو رأسين من الخيل حكم الهدية ؛ وطلب منه بقاء المذكورين بين يديه حتى يصله منه الرأي. ولعله أخبره بتوجهه إلى نجران. فتلقاهما الأمير المذكور بالقبول، وأجرى عليهما إحسانه المأهول.

\* \* \*

## ﴿وفاة الشريف أحمد بن حوذان

فبقيا هنالك أياماً، حتى اقتطفت الشريف أحمد بن حوذان يد الحِمَام، وانتقل إلى جوار الملك العلام. فدخل على أبيه لفراقه أعظم مصاب، وتجرع لفراقه [غصة]" أعظم من الصاّب؛.

ولقد أخبرني بعض الأشراف أنه كتب إلى الشريف حوذان كتاباً يعزيه فيه عن

## [قتال بين بني شعبة وأشراف السلامة الخواجيين]

وفيها: في خلال إقامة الشريف بالظّبية حصل قتال بين أشراف السلامة الخواجيين وبين بني شعبة لسبب يطول الكلام بذكره، وحصل قتل في الجانبين، وانتهى الحال إلى إحراق السلامة. فخرج أهلها إلى صبيا، وشكوا على الشريف الظُلامة، فتأكدت في قلبه عداوة بني شعبة، وكان ذلك من جملة الأسباب الداعية إلى صباح الدرب وما حصل على أهله من النكبة. ثم توجه الشريف إلى أبي عريش، وقد رمم الدرب وما حصل على أهله من النكبة. ثم توجه الشريف إلى أبي عريش، وقد رمم ملحا بين الفريقين سكّن به ذلك التشويش.

\*\*\*

# [التبرُّؤ من الشريف حوذان]

وَبعد عوده اهتم بشأن عمه الشريف حوذان، لأنه شن الغارات على العرب المسارِحة رعية الشريف، وقتُل منهم رجل أو رجلان ، وأخذ عليهم أهواشاً كثيرة المقدار، فوصلوا يشكون على الشريف ما نزل بهم من الأضرار. فتبرأ منه وقال لهم: اإن ظفرتم به فاقتلوه ولا عقوبة عليكم فيه »، فاحتجوا ، بأنه لا قدرة لهم على ذلك حتى يقع التبري من جميع قرابته وذويه . فألزمهم الشريف بذلك ، فتبرؤوا منه تطييبا لنفس الشريف وإسعاداً منهم لجانبه المخيف ، وذلك بعد أن وصل منهم إلى الشريف حوذان من وصل ، وعالجوه على الرجوع إلى أبي عريش بعد تأكيد الأمان ، فلم يفعل .

<br/>
حلوق الشريف ناصر بن حسين بعمه الشريف حوذان><br/>
ماعدا الشريف ناصر بن الحسين فإنه امتنع من التبري من عمه حوذان، فحصلت

١ ـ في س : ﴿ فَأَجِتُمُعُ ٢ ـ أ

٢ . في س : ٩ وإنجاد ٩ .

٣. ٥ غصة ٤: ليست في الأصل ص أضفناها من س لوجاهتها في هذا المقام.

٤. في س: المصاب، مصحفة.

١. في س : ٩ رجلين ٩ خطأ.

۲. نمي س : (وجنحوا).

٣. في س: التطيبت نفس).

في س : ١ وإسعاد ٢.

٥. في س : ١ المنيف ٤ مصحفة.

#### <وصول الشريفين حوذان وناصر إلى نجران >

ولما وصل الشريف حوذان وناصر إلى نجران تلقاهما القاضي إسماعيل بن هبة الله بالإكرام. وقد كان توفي والده قبل التاريخ بأكثر من عام. فأقاما عنده بأحسن مقام. وما برح يكاتب الشريف للصلح بينهما، وإجراء ما يقوم بحالهما. وشرط الشريفان أن يكون ذلك في وجه المكرمي وبضمانه أن يكون ذلك في وجه المكرم وبضمانه أن يكون ذلك في وجه المكرم وبضمانه أن المكرم وبطور المكرم وبضمانه أن المكرم وبضمانه أن المكرم وبضمانه أن المكرم وبطور المكرم وبطور وبطور المكرم وبطور وبط

وحين وصلت الجوابات على المكرمي، توجها إلى أبي عريش بأمور محسومة، وثيقة في الظاهر معلومة، وأصحبهما المكرمي جماعة من عُقًال يام ومن العسكر ؟ فتلقاهما الشريف وأجرى لهما ما شرط في الالتزام.

\* \* \*

١ . في س : ﴿ وَالشَّرِيفُ نَاصِرٍ ﴾ زيادة.

۲. في س : ۱ وبضمان ۱.

٣. في س: 4 القاضي المكرمي 4 زيادة.

ابنه المذكور بعد وصوله من نجران إلى أبي عريش، فأجابه عليه جوابا مستهله قول علي بن محمد التهامي في مرثاة ولده:

جَـاوَرْتُ أَعْـداثسي وجَـاورَ ربَّـه ُ شَـتَّـان بَـيْـنَ جِـوارِه وجِـواري \*\*\*

[رجوع الشريف علي بن أحمد إلى أخيه الشريف محمد]

(ثم نفذ الشريف حوذان والشريفان ناصر وعلي إلى نجران) ؟ ؛ فلما وصلوا إلى جبل رازح صمم الشريف حوذان وناصر، وتقاعد الشريف علي بن أحمد عنهما، ثم عن له مكاتبة أخيه، / وطلب منه الأمان وربما أخبره أنه قد تطلع على جميع مقاصد عمه حوذان. فبذل له الشريف ما طلب ثم عاد إلى حضرته، وكأنه ألقى اليه أمورا زادت في "استيحاش الشريف على حوذان، وتأكيد عداوته والشنآن. ومن جملة ما شاع أنه أخبره بأنه لا عازم على الفتك بك إذا قدر » وحدًره منه غاية الحذر. هذا ما انتشر بين الناس وظهر، والله أعلم بالسرائر، وبما تنطوي عليه الضمائر، ولله من قال:

أصادق قُوماً لَسْت أطلع بعضهم على سر بعض إن صدري لواسع وقول الآخو:

وللسِّرُّ عِنْدي موضع لايناله خليل ولا يُفضي إليه شراب

\* \* \*

١. في س: ﴿ فَأَجَابٍ ﴾.

٢. ما بين القوسين جاءت صيغته في من على النحو التالي : (ثم نفذ الشريف حوذان وناصر بن الحسين وعلي بن أحمد إلى نجوان ).

٣ ﴿ فِي ١ : ليست في س.

٤. في س : ٩ وقال ٢.

۵ . في س : « مني ١ .

كثير أأيام حتى قضي الأمر. ومع خلو المدينة منهم سارع الشريف إلى اغتنام الفرصة ، وحذف ضمير الشأن من هذه القصة .

وكان الشريف حوذان يصل إليه ويسلم عليه في محله لا يداخله منه واهمة خوف، / ولا يخطر بباله أن يفتك به هو وأمراء الجوف. فمشى إليه في بعض الأيام، وذلك يوم الأربعاء في العشر الأوك من شهر رجب الحرام ، قاصداً للتسليم عليه ؛ فصادف في حضرته الشريف علي بن أحمد وغيره من الأشراف، وجماعة من أهل الجوف بين يديه. فلما أسلم على الشريف، وجلس إلى جنبه، أشار الشريف إلى بعض أهل الجوف إشارة خفية قد عرفها بقلبه ؛ فقام المشار إليه إلى الشريف حوذان كأنه يريد التسليم، وقبض على إبهام كفه اليمنى بفمه حتى أبان إصبعه (أو كادت، فيا له) من خلق ذميم:

## والعَيْرُ يُقُدِّمُ نحُو َاللَّيْثِ مِن ذُعُرِ

ثم اعتمد عليه، وأسنده إلى جدار المكان ؛ فقام الشريف حوذان من مكانه لقصد المدافعة حسب الإمكان، فلم يقدر على أخذ سلاحه باليمين فأخذه بيساره وجرده، ثم طعن الجوفي طعنة هو بها قمين. ثم أقدم عليه آخر من أمراء الجوف، وطعنه طعنة قاتلة وصلت إلى الجوف ؛ فالتفت قاصداً نحو الشريف، فضربه الشريف ضربة أصابت رأسه، وغشى الدم على عينيه حين أذهبت إحساسه، ثم طعنه بعض الحاضرين، فسقط ميتاً، رحمه الله، في ^ الحين. فما أحقه بقول محمد بن زياد

## / السنة الثالثة والستون'

خلاصة العسجد

[IOV].

‹رجوع الشريفين حوذان وناصر من نجران›

في شهر جمادي الأخرى منها ' : كان وصول الشريفين ومن معهما إلى حضرة الشريف.

\*\*\*

#### [قتل الشريف حوذان بن محمد]

وقد كان صمم على قتل حوذان، واستعد لذلك جماعة من أمراء الجَوف ، من الفرسان، ورتَّبهم عنده للاستعانة بهم على هذا الشَّان ؛ وما زال يعمل المكايد في قتله.

فرجّع في بعض الأيام أن يجعل صريخاً في مدينة أبي عريش موهماً أن بعض البدو أخذوا أهواشا على أهل المدينة ، لعله يُغير الشريف حوذان ، فيقع الفتك به خارج البلد. فأغار أمراء ألجوف مع الشريف ؛ وأغار الشريف حوذان إلى جهة غير جهتهم لأمر أراده الله سبحانه ، فلم يتم لهم فيه المقصد.

ومن جملة ما أعمله ' من المكايد في هذا الشأن أنه أمر الشريف ظافر بن الحسين أن يتوجه بالعسكر الواصلين صحبة الشريف حوذان إلى مدينة صبيا، خشية أن يقع منهم إعانة للشريف حوذان إن أحسوا ببعض المكروه. ورأى أن قتله بغير ذلك لا يتهيأ لكونه في وجه سيدهم المكرمي كما مر. فخرج بهم وأقام هنالك

۱. د کثیر ۱: لیست فی س.

٢. بإزاء هذا التاريخ في هامش الأصل ص تعقيب بخط الناسخ نصه : ﴿ بل في العشر الأوسط إن لم يكن يوم عشرين من الشهر المذكور ﴾.

٣. يونيوسنة : ١٧٥٠

٤ . في س . «ولما ».

۵ . في س : **د** وقام » .

٦. في س: ﴿ الْيَمِينَ ٤.

لا. جاءت العبارة المحصورة بين قوسين مضطربة في س على النحو التالي : ﴿ أو كادت أن تبين إذ كادت ياله ﴾ .

٨. في س: ١ في ذلك الحين ١ زيادة.

١. الموافقة : ١١ ديسمبر سنة : ١٧٤٩ - ٢٩ نوفمبر سنة : ١٧٥٠ م.

٢. ٤ منها ؟: ليست في س.

٣. في س : ﴿ أَشْرَافَ ﴾ .

الجوف: وادشمال شرق صنعاء بالقرب من مأرب.

٥. في س : ﴿ أَبِي عريش مظهراً موهماً ۗ زيادة.

٦. في س: «أمراء أشراف الجوف ٤ زيادة.

٧. في س : ( ومن جملة ما أعمله الشريف من المكائد ) زيادة.

بالنزول لطلب الثأر في هذا الأمر الواقع. وسار منهم الأكثرون، وبقي جماعة قليلون.

\*\*\*

﴿وصول القاضي المكرمي مطالباً بدم الشريف حوذان›

فلما بلغ قتل حوذان إلى المكر مي/ بلغ منه ذلك مبلغاً عظيماً، ورآه من الشريف ارتكاباً جسيماً. ثم صمم هو ومن أطاعه من يام على النزول، وأجلب معه بأكثرهم على كل صعب وذلول:

كُلُّمَانَادَى مُنَادِمِنْهُمُ يَالْتَبْمِ اللَّهِ قُلْنَايَالُمَا

وكان انفصالهم من نجران في شهر شعبان '. وفي أواخره وصلوا إلى حَرَضَ وبه إذ ذاك الشريف علي بن أحمد عاملاً من قبل أخيه ، فتحصن بالقلعة التي هنالك ، فحاصروه أياماً ، ثم دخلوا عليه وقتلوه ومثلواً به أشنع مثلة لاعتقادهم أنه السبب في قتل الشريف حوذان ، وانتهبوا 'جميع ما معه بالقلعة من الأثاث ؛ وقتلوا جُلُّ عسكره ، وأسروا 'الباقين . ثم منّوا عليهم بعد أن صاروا من الطير كالبُغاث .

\*\*\*

# [تعيين المكارمة عمالاً على صبيا ووادي ضمد]

ثم توجهوا بعد ذلك إلى أبي عريش، وكتبوا إلى جميع كبراء المخلاف من السادة بني النعمي، والأشراف الخواجيين، وجميع من بتلك الأطراف وأخبروهم: «أنّا متوجهون على الشريف بأمر إمامي يقتضي عزله وتوجيه البلاد إلى غيره»، وأرادوا بذلك استمالة الناس لأنهم مقهورون من الشريف. فأمدهم أهل المخلاف بإعانات

المأربي'، رحمه الله في الشريف عيسى بن حمزة السليماني من قصيدة لما قتله أخوه يحيى بن حمزة '/ ببندر عَثَّر في قصة طويلة مشهورة، وفي كتب تواريخ الجهة مأثورة، إذ يقول:

قَدْ كَانَ يَشْفِي بَعْضُ مَا بِي مِنَ أَسَى لَوْ طَاحَ يَـوْمُ الرَّوْعِ فِي الخَيْلَيْنِ هَيْهُ النَّالَةِ ف هَيْهِاتَ أَنَّ يَدَ الحِمَامِ قَصِيرةٌ لَوْهَزَّ مُطَّرِدَ الكُنُّعُوبِ أِرُدَيْنِي

ثم تولى بعض الأشراف وغيرهم تجهيزه، وأخرجوه من الدار ضحوة ذلك النهار، وأنشد لسان الحال:

ما كُنْتُ أَحْسَبُ قَبْلَ نَعْشِكَ أَنْ أَرَى رَضُوى عَلَى أَيْدِي الرَّجال تَسِيرُ وقبروه بمقبرتهم المعروفة عند مسجدهم المشهور، ألا إلى الله تصير الأمور.

\* \* \*

### [انفصال يام والمكارمة]

ولما حصل في الشريف حوذان هذا الحاصل، كتب الشريف إلى الشريف ظافر يخبره بالأمر النازل ؛ فلم يُقم بعد وصول الكتاب إلا يوماً واحداً، ثم قوض خيامه وتوجه بالمحطة إلى أبي عريش عائداً. فلما وصلوا وعلموا بقتل الشريف حوذان، عظم عليهم ذلك الشان، وطلبوا الفسح من الشريف ليتوجهوا إلى نجران ؛ فأذن لهم بعد أن استمالهم بالمطامع. وحالفه بعضهم أوكلُهم على ألا يطاوعوا المكرمي إن "هم ما

١. في شهر يوليو سنة : ١٧٥٠ م.

٢. في س : ١ وأنهبوا ٢ مصحفة.

٣. ١ جل ٢ : ساقطة في س.

٤. ف*ي* س : ﴿وأيسروا ٩.

٥. قي س : ﴿ مقهورين ﴾ خطأ .

٦. قي س : ﴿ فَأَمَدُوهُم ﴾ .

١. محمد بن زياد المأربي، شاعر يمني عاش في النصف الثاني من القرن العاشر للميلاد. (انظر: العقيلي، تاريخ: ١(١)/٢٠٧)

٢. حكم عيسى بن حمزة السليماني وأخوه المخلاف السليماني في أيام دولة بني نجاح. (انظر: العقبلي، تاريخ: ١ (١)/ ٢٠٧ - ٢٠٨ ؛ الزليعي، الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان، ٤٦ - ٢٥)
 ٣. عثر: أهم ميناء المخلاف، ثم هو مقر أمراء المخلاف في أيام سليمان بن طرف الحكمي في القرن

الرابع للهجرة = القرن العاشر للميلاد. ( انظر : العقيلي، تاريخ : ١١١) ٨٠٠)

٤ . في س : ١ الكعود ٤ مصحفة. والكعوب : مفردها : كعب ، وهو عقدة بين أنبوبين من القصب ومن
 قناة الرمح . (اللسان : كعب ).

٥. ني س: ١ إذ ١٠.

## [صلح بين الشريف وبين يام والمكارمة]

ولم يزل الحال كذلك حتى وقع بينهم الصلح على شرط تسليم مال وإجراء مقررات لهم ولأولاد الشريف حوذان في كل شهر، ويكون ذلك بضمانة الشريف ظافر بن الحسين ، والشريف حُسَن بن أحمد ، فرضي الشريف ذلك. ثم أخرج إليهم الشريف ظافر إلى مخيمهم / لتمام الصلح. ثم خرج إليهم بنفسه، وأدخل المكارمة إلى المدينة، فأقاموا عنده عدة أيام، ورأوا أنهم قد قضوا ما يجب عليهم من الوفاء بالذمام. وحقيقة الأمر كما قال بعض الأنام : :

إِذَا ما كَانَ فِي القِنْديلِ زِيْتٌ أَضَا القِنْديلُ وَانْشَرَ الْقَنْدلِ

ثم تراجع أهل المدينة إليها بعد الشتات ؛ وسكنت الأحوال بعد اضطرابها من تلك المتفقات.

١ ـ في س زيادة : ﴿ رحمه الله ٩ .

٢ ـ جاء في س بعد هذه الكلمة زيادة لا معنى لها، نصها : ﴿ نزال المدة ﴾ .

من الأطعمة والجُزُور. ووصل أعيانهم للمواجهة وفرحوا بذلك لقضاء أغراض في الصدور. فنصبوا عاملاً لصبيا، وعاملاً لوادي ضمد ؛ / وقد كان تلقاهم الأمير الأكرم فارس بن عبده بن أحمد القطبي صاحب المُعنَّق البالضيافة ، وسار اصحبتهم . وانتظم في سلكهم، ولعلهم قد أطمعوه بتوجيه الجهات العريشية إليه: والمَرْءُ مَا دامَ بمدُوداً \* لَهُ أَمَلٌ لا تَنْقَضِي العَيْنُ حتَّى يَنْقَضِي الأثَّرُ

## [حصار أبي عريش]

وكان وصولهم إلى أبي عريش (في العشر الأول من شهر) " رمضان المعظم ' من شهر٬ ؛ ومروا من شرقي المدينة، وقد فرَّ أكثر أهلها إلى مدينة صبيا وغيرها ؛ فتحصن^ الشريف بالقلاع، إذ لم يكن له قدرة على الخروج للدفاع ؛ فحطوا " قبلي أبي عريش بشعب مشرف الموضع المعروف بين أبي عريش والعقدة، وسارحوا الشريف وراوحوه بالغارات والحرب غدواً وعشياً ؛ واشتد عليه الحصار فلم يستطع ذهاباً ولا مجيًّا:

وفي كُلُّ يوم للحوادث غُدُوةٌ لها في سُويَدا حَبَّةِ القَلْبِ صَادعُ

فأقاموا على حصاره إلى أواخر ذي القعدة الحرام ١١، وأحرق الشريف المدينة العريشية، وأنتهب عسكره جميع ما فيها.

١. في س: ﴿ المُتعنَقُّ ا مُصحَّفَةً .

٢. في س: ( وصار ١ تصحيف واضح.

٣. في س: ﴿ البلادِ ﴾ ولعلها سهو.

جاءت في النسختين ص وس بالرفع الممدود ا وهو سهو واضح.

٥ . ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ لَعَشُرُ مُضَيِّنَ مَنْ شَهُر ﴾ .

٦. بدلها في س : ١ الكريم ٤. وهو يوافق أغسطس - أوائل سبتمبر سنة : ١٧٥٠ م.

٧. لا من شهر ٤ : ليست في س .

۸. في س : ١ وتحصن ٢.

٩ . ني س : د فخيموا ٢ .

١٠. كذا جاءت في التسحتين الأصل ص وس، ولعل صحيحها : ١ وبارحوا ١ وما أثبت سهو . ع

١١. أوائل نوفمبر سنة : ١٧٥٠ م.

خلاصة العسجد

[17.]

أنه الممهد للمهدي المنتظر آخر الزمان. فافتتن به عوام الناس افتتانا عظيما؛ وكانت له أعمال رائعة '/ وأحوال فاجعة.

دخل كثير من الناس في طاعته اختياراً. وكان يظهر على أتباعه حكم الجذب، فوقع للعوام فيه اعتقاد عظيم؛ وطار ذكره في أقطار اليمن وتلك الأقاليم، ووصله الناس من كل فج، وتزعزع منه خليفة صنعاء وسلطان عدن ولَحَج، وداخلتهم منه الواهمة العظمى. وكان كلما اجتمع عنده جماعة من الناس وجههم إلى حرب من يريد، ولايرجع جنده إلا منصوراً؛ وجهز على قبائل حاشد وبكيل، فملك الكثير من بلادهم، وأخرب حصونهم بعد كسر أجنادهم، وأنزل بهم أشد العذاب، حتى دخل الكثير في طاعته رغبة ورهبة.

ثم وجه همته إلى التهائم، فملك مَوْر وبَنْدر (اللَّحيَّة ؛ وحجر المتحصل فيها من الدراهم) لبيت المال أن يسير إلى الإمام ؛ فامتثل أمره أولئك الأقوام، وعظم صيته حتى ملأ اليمن والشام.

\* \* \*

‹قبض الوالد القاضي أحمد بن محمد العواجي›

وقبض على الوالد القاضي أحمد بن محمد العواجي الحاكم بَبندر اللُّحيَّة ، فأوصل إلى حضرته ، وبقي في سجنه فلم أ يخرج إلا بعد قتله ، كما سيأتي ، إن شاء الله ، استيفاء قصته

\* \* \*

حرب أبي علامة جند الإمام>

وكانت عساكره تخرب الحصون الشامخة، والقلاع الباذخة بلا مشقة ولا كثرة

## السنة الرابعة والستون' [انفصال بني يام والمكارمة إلى نجران]

في أواخر المحرم منها: عزم المكارمة ومن صحبهم من يام إلى نجران بعد أن أخذوا لجميع من واجههم وأطاعهم على حرب الشريف الأمان. وشرطوا عليه أن لا يعاقب أحداً من أهل المخلاف. فبذل لهم ذلك ووفي به ؛ فلم يقع منه على أحداً خلاف.

\* \* \*

## ‹ظهور أبي علامة›

وفيها، في شهر رجب الفرد الحرام ': كان ظهور أبي علامة مجوضع يسمى: (الشَّجْعَة 'قريب من بلاد نُهم بضم النون - '') ؛ وهو رجل مغربي الأصل - فيما قيل - يُروى أنه كان في أول بدايته سيّاحاً يتتبع المساجد والزوايا ومشاهد الأولياء؛ حتى ولج إلى هذا الموضع فابتنى فيه عكفة ''، ودعا الناس إلى طاعته ؛ وشاع للعامة

١. في س : 1 راتعة ا مصحفة .

٢. ومنه ٤: ليست في س٠

٣. ما حصرناه بين قوسين جاء نصه في س : « اللحية والزيدية والضحي وحجر ما فيها من الدراهم ١.

٤ . قي س : ﴿ وَلا ﴾ .

١. الموافقة : ٣٠ نوفمبر سنة : ١٧٥٠-١٩ نوفمبر سنة : ١٧٥١ م.

٢. أواخر ديسمبر سنة : ١٧٥٠ م.

٣. في س: (صحبتهم) تصحيف.

٤. جاء فوق هذه الكلمةفي س : ﴿ مِن أهلِ الجهة ٩ مقحمة بين السطرين.

٥. بدلها في س: «الأمان ،

٦. في س : ﴿ أحدا ﴾ خطأ واضح.

٧. يونيو-يوليوسنة : ١٧٥١ م.

٨. هو أحمد الحسني المعروف بأبي علامة، أصله من المغرب. (انظر: نشر: الجرافي، المقتطف: ٧٥٣-٢٥٤)

٩ . قرية من بلاد الشرف من بلاد حجور (انظر: القاضي محمد الحجري، مجموع بلدان اليمن وقيائلها،
 ٢ ٢٤٤)

١٠ ما حصرناه بين قوسين جاءت صيغته في س : ٩ بلاد فجور بقدر ربع ميل أو أقرب ٩ ويبدو في العبارة اضطراب. ولعل كلمة (فجور) الواقعة في النسخة س هي (حجور) وبلاد حجور : من الجبال شمال غـ ب صنعاء.

١١. في س : ٥ مسجد يسمى مسجد شجعة > هكذا بالزيادة. والعكفة : مكان يعتكف فيه المتصوف للعبادة، وهو يقابل الزاوية في مصر والشام. (أفادناه الأستاذ مطهر الإرياني).

الاختيار والتمييز، فرجعوا عن ذلك الموضع. ثم رفع إلى الشريف يخبره بما صدر منه؛ فشكر له ذلك.

\* \* \*

## حرب الشريف لأصحاب أبي علامة

وقد أرسل الشريف بمحطة من أهل نجران لهذا المقصد، فوصلوه إلى قرية البدوي'، فتوجه بهم إلى مور. وكان وصوله إليه في ذي القعدة '. ولما بلغ خبر وصوله أبا علامة أرسل إليه جيشاً كثيفاً، فوصلوا إلى محطة الشريف، وذلك يوم الثلاثاء في أواخر الشهر المذكور ". فعباً جنوده، والتحم القتال ، وما كان بأسرع من انهزام أصحاب أبي علامة. وقد شاع على ألسنة الناس أنه لا يقطع فيهم الحديد ولا الرصاص. فبقي أصحاب الشريف في أمر مريج، وكاد أن يداخلهم الجبن ؛ فلما رأوا تأثير السلاح صدقوهم الحملة، وقتلوهم أشر قتلة، وظفروا بسلبهم.

وكان لهذا اليوم موقع عظيم عند الناس، وهان بهم أما قد حل بهم من الخوف واليأس. وأسر من أصحاب أبي علامة خلق كثير، وقطعت رؤوس القتلى وأرسل بها إلى مقام الخليفة الشهير.

\* \* \*

## [حصول الشريف على المال الذي حجره أبو علامة]

/ وتوجه بعد ذلك الشريف ظافر عن أمر الشريف ' إلى بندر اللُّحيّة، فحصل

١ . قرية البدوي : من قرى وادي خلب، فيما بين أبي عريش وحرض.

۲. أوكتوبرسنة : ۱۷۵۱ م.

٣. ١ خبر ١ : ساقطة في س.

٤. في س : ١ آخر ١.

[۲۱] ت]

٥. في ٢٠ أوكتوبر سنة : ١٧٥١ م.

٦. عن هذا الحادث (انظر أيضا نشر العرف، ٥٦)

٧. في س: ﴿ أَصِدَقُوهُم ﴾ تصحيف -

٨. في النسختين ص وس كليهما الموقعاً عظيماً السهو.

٩ . في س : (عنهم المصحفة .

١٠. اعن أمر الشريف ١: ليست في س.

مؤونة. وبالجملة، فجميع أحواله عجاب، تحار الها البصائر والألباب، إذ لا يقوم بحربه أحد لما داخل الناس من الرعب والفشل، ولم يزل أمره في ازدياد حتى جهز جيشاً جراراً إلى مدينة/ بيت الفقيه ابن عجيل. والعامل بها يومئذ أمير اسمه: سليم رواًض، من أكابر رؤساء الدولة ؛ وقد عزُل الأمير ألماس به ؛ فأخرج الأمير في لقاء جنده عسكرا كثيفا، والتقى الجمعان بأطراف وادي مور، فانهزم أصحاب الأمير هزيمة فاضحة، وتبعهم أصحاب أبي علامة إلى مدينة الزيدية، يقتلون وينهبون ويأسرون؛ ثم ملكوا الزيدية وأقاموا بها يوماً واحداً، وانفصلوا إلى بيت الفقيه.

فجهز الأمير سليم جيشاً آخر، فالتقوا بقرية المراوعة "، وحصل بين الفريقين قتال شديد، وقتل من الجانبين قريب من مائة قتيل، وأكثر القتلى من أصحاب الأمير من أهل الخيل. وممن قتل في هذا اليوم وفاز بالشهادة الشريف حسين بن محسن الخواجي السابق ذكره في أهل صبيا. ووصل أصحاب أبي علامة إلى بيت الفقيه، فنهبوا المدينة نهباً عظيماً، وخرج الأمير سليم بنفسه، فأصابته جراحات أثخنته. ثم عاد إلى القلعة فتحصن بها، ورجعوا عنه. وأظن هذه الحرابات في شهر شعبان أو مضان أ.

\* \* \*

## <خروج الشريف إلى اليمن لحرب أبي علامة>

وفيها، في شهر شوال : خرج الشريف من مدينة أبي عريش إلى جهة اليمن قاصداً لحرب أبي علامة. والسبب أن المذكور أرسل جماعة من عسكره المجاذيب إلى أطراف بلاد الشريف ، / فوصلوا إلى الدامغ ، وهم جماعة قليلون ، معهم راية ، فطر دهم الأمير الماجد أحمد بن خيرات القطبي من ذلك الموضع . ويروى أنه أطعمهم طعاماً أودع فيه شيئاً مما يحلل عمل السحر ، فأكلوه ، فزال عنهم ما يجدونه من سلب

١. في س : لا يحتار ٢.

٢. في س زيادة : ١ السابق ذكره ٢.

٣. المراوعة : قرية بالقرب من الحديدة.

٤. يونيو أو يوليو سنة : ١٧٥١ م.

٥. سبتمبر سئة : ١٧٥١ م.

[177]

/ السنة الخامسة والستون الصول قحطان إلى أبي علامة >

في المحرّم منها: وصل الشريف إلى أبي عريش من جهة اليمن.

وفيها: وصلت المحاطُّ الكثيرة التي قل أن يعهد مثلها بالمخلاف السليماني من قحطان "، بسبب استدعاء أبي علامة لهم إلى نصرته، وما مَوَّ به عليهم من إجابة دعوته، لأنه أرسل إليهم الرايات والمجاذيب ؛ فنهض إليه منهم ما ينيف على سبعة آلاف مقاتل مشاة وعلى كل نجيب.

\* \* \*

١٥٠١ كا ع مطلعتها حقل أبي علامة

ولما وصلوا إليه، لم يجدوا عنده 'طائلاً من المال لكفايتهم. فطلبوا منه الخروج معهم بنفسه من العكفة إلى أي المحال ؛ فامتنع، لأنه قد وطن نفسه ألا يخرج منها البتة ؛ وإنما اصطنع فيها كوة ربما يخرج منها المصافحة وجهه وكفه . فأخرجوه عند ذلك قسراً '، وساروا به غير بعيد ؛ ثم قتله رجل من مشايخهم اسمه : ابن حرملة ، وأبان رأسه ، ووصل به إلى الخليفة ؛ فشكر له ذلك أعظم شكر ، وأجزل إليه أجراً ، وقرر له مقرراً نافعاً يتركى . وكان قتله في شهر صفر الخير . وهذا ما انتهى من حاله بعد أن تسلطن وقهر ، ونهى وأمر . فسبحان من لا يدوم إلا ملكه :

على ذلك المال المجموع الذي حجره أبو علامة واستولى عليه ؛ ورفع إلى الشريف بحقيقة الحال، ونقل أكثر المال إليه :

لكُلُّ ضِينَ مِنَ الأُمُورِسَعَه واللَّيْلُ والصَّبْحُ لابقاءَ مَعَهُ قَدْ يَجْمَعُ الْمَالُ غَيْرُ مَنْ جَمَعَهُ ويأكُلُ المالُ غَيْرُ مَنْ جَمَعَهُ

وأقام الشريف ظافر ببندر اللُّحيَّة (أيام إقامة الشريف) البوادي مورحتى وصلت الجوابات الإمامية، وأمره بالرجوع إلى أبي عريش، فرجع على الفور.

وقد كان أوهم بعض حساد الشريف على الإمام أن الشريف مع حصول هذه البدله ربما يرغب في تملك اللُّحيّة. فلم يصح لهذا الإيهام أصل ؛ بل كان همته التوجه بعد وصول الجوابات إليه بلا مهل .

\* \* \*

[أحد أصحاب أبي علامة بجامع اللحية]

ومن عجائب أحوال أبي علامة: أنه أرسل رجلاً من أصحابه المغاربة اسمه جُمُعان إلى بندر اللحية قبل وصول الشريف، فدخل الجامع في يوم الجمعة، والمسجد غاص بالخلائق، فمنعهم من الخطبة للإمام، ونُفُدّت منه فيهم الأوامر والأحكام، لعظم ما وقع مع الناس من الفشل؛ فلله الأمر والقوة وعليه المُتكل:

وإذا السَّعَادة لاحظَت عَبْدَ الشَّرى نَفَذَت عَلَى سَاداتِه أَحْكَامُه

\* \* \*

١. الموافقة : ٢٠ نوفمبر سنة : ١٧٥١ –٧ نوفمبر سنة : ١٧٥٢ م.

۲. توفمبر-ديسمبرسنة : ۱۷۵۱م.

٣. قحطان : إحدى قبائل بلاد عسير . (انظر : فؤاد حمزة، في بلاد عسير : ١٤٠-١٥٠)

٤ . (عنده) : ليست في س،

٥. في س: (فيها المصحفة.

٦. عن هذه الأحداث، انظر: نشر: ٥٦.

٧. في س: (قهراً (تصحيف.

٨. في س : ﴿ وأحسن له ﴾.

٩. ديسمبر سنة : ١٧٥١-يناير سنة : ١٧٥٢م.

١. ما بين القوسين جاء في س : ﴿ أَيَاما مُدت إِقَامَت الشَّرِيفَ ﴾ كذا.

٢. جاءت : ١ بلا مهل ٩ في الأصل ص : ١ بلا وصل ٢ ولا معنى لها، قصوبناها من س.

٣. في س: الله) بلا فاء العطف ع.

[174]

خلاصة العسجد

هماماً، شجاعاً صمصاماً. حفظ البلاد وأمَّن العباد، وقمع أولي الفساد؛ حتى استقامت أحوال الحرم الشريف في أيامه، وأمِن الضعفاء والمساكين من (التخطف في أعوامه) ' .

ووردت الكتب إلى الشريف بوفاته، وبقيام أخيه الشريف مساعد بن سعيد في خلافته على جهاته. وتولى كتابة ذلك الخط الشيخ الأديب البارع بفن الأدب صارم الدين إبراهيم بن سعيد المنوفي أ. وضمَّن ذلك الكتاب من الشواهد والأمثال ما يعجز عن الإتيان بمثله فحول الرجال. ومن جملة ما استشهد به شعر الخنساء في أخيها صخر أبن الشريد:

وأذكره بُبكُلِّ عُروب شَمْسِ عَلَى إِخُوانِهِم لَقَتَلْت نَفْسي أَعَزِّي النَّفْس عَنْهُ "بالتَّاسَّي / يُذكِّرُنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْراً ولَـولا كَشْرةُ الـبـاكِينَ حَـولـي ومـا يَبلكُونَ مِشْلَ أَخِي ولـكِنْ

والكتاب موجود بالجهة بأيدي بعض الأشراف. وبلغني أنه تولى الجواب عن ذلك الكتاب الوالد القاضي محمد بن علي البهكلي، فأجاد ؛ لكن لم أقف عليه.

\* \* \*

١. ما بين القوسين جاء في س : ﴿ التخطف من أهل الفساد في أعوامه ﴾ زيادة لا معنى لها.

لا يأمَنِ الدَّهْرَ ذُو بَغْيِ ولو مَلكا جُنُودُهُ ضَاقَ عَنْهَا السَّهْلُ والجَبَلُ

- وأطلق من ' في حبسه من أعيان الناس، كالوالد القاضي أحمد بن محمد العواجي وغيره من المشايخ الذين حل بهم اليأس، وفرّج الله عنهم بسبب قتله/ في ذلك الأوان، فلله الأمر والقوة والسُّلْطان:

لِكُلُّ شيءٍ مُدَّةٌ وتَنْقَضي لا يَغْلِبُ الأيَّامَ إلا مَنْ رَضِي

\* \* \*

## <ترجمة القاضي أحمد العواجي>

وفيها، في ذي الحجة الحرام، ليلة عيد الأضحى": توفي القاضي العالم الفاضل، حسن الأخلاق والشمائل، أحمد بن محمد العواجي، رحمه الله، ببندر اللحية ؛ وكان موته فجاءة. أخبرني بعض الثقات أنه صام يوم عرفة، وبعد الإفطار وصلاة المغرب انتقل إلى دار القرار:

ومَا المرُّ إلا كالشُّهاب وضوُّنِهِ يَعُودُ رماداً بَعْدَ أَنْ كَانَ سَاطِعاً وَكَانَ مَا الْمِعَالَ وَكَانَ مَا اللَّهِ عَلَى السَّنَ القويم المبرور . وكان متولياً لقضاء البندر المذكور ، جارياً على السنن القويم المبرور .

\* \* \*

﴿وفاة وترجمة الشريف مسعود بن سعيد› [شريف مكة]
وفيها : توفي٬ أمير مكة ومليكها الشريف مسعود بن سعيد٬ . وكان شريفاً

٢. الشيخ إبراهيم بن سعيد المنوفي من علماء مكة، كان لوالده دور هام في مخاصمات أشراف مكة.
 (انظر : دحلان، خلاصة : ١٣٤).

٣. الخنساء لقبها ، وهن تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية ، من بني سليم ، أشهر شواعر العرب ، مخضرمة بين الجاهلية والإسلام ، عاشت أكثر عمرها في الجاهلية ، وأدركت الإسلام فأسلمت . أكثر شعرها وأجوده في رثاء أخويها صخر ومعاوية . توفيت سنة : ٢٤ للهجرة = ١٤٥٥م . (انظر : الشعر والشعراء : ١٢٣).

٤. هو أخو الخنساء، صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحي السلمي، من فرسان بني سليم وأجوادهم توفي نحو سنة : ١٠ قبل الهجرة = ٢١٣م. (جمهرة الأنساب: ٢٤٩).

٥. جاءت في الأصل ص وفي س : [عنهم ا سهو، والتصحيح من الديوان وهو أقوم للمعنى.

١. في س: ٩ من كان في حبسه ٩ زيادة.

٢. الواو العاطفة ساقطة في س.

٣. أكتوبر سنة : ١٧٥٢م.

إ. في س: « العلامة ».

٥. في س : ١ ساطع ٤ خطأ.

٦ . في س ; « متول ۱ خطأ .

٧. في س: ١ توفي الشريف أمير ٢ زيادة.

٨. كان الشريف مسعود بن سعيد أميراً لمكة من سنة : ١٧٣٢ . إلى سنة : ١٧٥٢م. (انظر : دحلان،
 خلاصة : ١٩٥-١٨٥ ؛ 6-235 . (Niebuhr, Description, 2, p. 235-6)

## [خروج الشريف على بني مروان]

ثم حصل القتال بين الشريف والقبائل، فكانت الدائرة عليهم. ثم وقع الصلح، فتوجه الشريف إلى اليمن لإصلاح أحوال الرعايا من بني مروان وغيرهم للخروج بعضهم عن الطاعة. فقتل من قتل وأسر من أسر ؛ ثم رجع إلى أبي عريش وقد لاح على أساريره لائح ألظفر.

\* \* \*

﴿وفاة السيد الحسين بن إبراهيم النُّعمي›

وفيها، أو فيما يليها : كانت وفاة السيد الرئيس الحسين بن إبراهيم النعمي ، بقرية المحلّة ؛ رحمه الله تعالى  $^{\circ}$  .

\* \* \*

١. ﻧﻲ ﺱ : ١ ﻭﺗﻮﺟﻪ١.

٢. بنو مروان : من قبائل تهامة، تقع بلادهم في أسفل وادي تعشر ووادي حرض. (انظر : العقيلي، تاريخ : ١ (١) / ٨٣) ؛ الحجري، مجموع بلدان اليمن ٤ ، ٧٠٦.

٣. اوغيرهم اليست في س.

٤. ني س . الوائح ١.

٥. بعدها زيادة في س: «رحمه الله».

1. في س: (رحمت الله عليه).

# السنة السادسة والستون ( خروج الشريف على قبائل الحارث )

فيها: حصل من قبائل الحارث تعدّ في الطرقات على بعض القوافل من رعية الشريف المسافرين إلى الجبل، وأخذوا أموالهم. فطلب محطة من نَجْران، وخرج عليهم بجنود عظيمة الشان ؛ فنفروا عن مواطنهم، وتحولوا عن مساكنهم، ولاذوا بالمواضع الحصينة من بلادهم. فوصل الشريف إلى الدامغ ؛ وقد خرج عنه الأمراء القطبة، والتحقوا ببني الحارث ؛ وتجمعت القبائل، فقويت شوكتهم، وهموا بحرب الدولة لانضمام القطبة إليهم.

\* \* \*

## ﴿قتل الأمير وهَّاس بن حسن القُطْبيِ

وكان رئيس القطبة يومئذ الأمير وهاس بن حسن بن هاشم، وهو مطاع في عشائره الهواشم. ولما عبناً القبائل المقتال، وهموا بقصد عسكر الشريف، كَمَن جماعة من القبائل أهل بنادق ببعض الأمكنة يترصدون لأول طليعة تصل إليهم من جند الشريف. وقد كان الأمير / المذكور تقدم هو وجماعة من الفرسان عيناً على أصحاب الشريف ؛ فلما أقبل، بصر به أولئك الكامنون، فظنوهم من العدو، ورموهم بالبنادق، فأصيب الأمير في ركبته، وكانت سبب ميتته. فانهزموا لذلك، وتشتت شمل جماعته:

لَعَمْرِكَ مَا الرَّزِيَّةُ فَقْدُ شَاةً ولا فَرَسَ تَصُوتُ ولا بَعِيدُ ولا فَرَسَ تَصُوتُ ولا بَعِيدُ ولكِنَّ الرَّزِيَّةَ فَقَدُ شَخْصٍ يَصُوتُ لِمَوْتِهِ خَلَقٌ كَثَيرُ

١. الموافقة : ٨ نوفمبر سنة : ١٧٥٢–٢٨ أكتوبر سنة : ١٧٥٣م.

٢. في س : ﴿ تُعدي ﴾ خطأ.

٣. الدولة: هو الاسم الذي كان يطلق أحيانا على حاكم عمالة - محافظة - . (انظر: Niebuhr, : رانظر) . (Description, 2, p. 34

غي س : ( لانتظام ) مصحفة .

٥. في س: ﴿ لقصد ا مصحفة .

خلاصة العسجد

### السنة الثامنة والستون [سنة الخير]

لم يقع فيها شيء من الحوادث مما يقتضي الرَّقْمُ. وأرخها معض أدباء الشام بأن قال – ولله دَرُهُ - في النظام:

[371]

/يا أخَا الهَم لا تَف ق قَط أُذَرُع أَم نَ الحَرِجُ اللهَ مَ الحَرِجُ اللهَ مَ والْسطَوى اللهَ مَ والْسكرجُ الفَلبَ بِالرَّضَى تَسرتُ فَسي أَرْفَع السلاّرَجُ الفَلبَ بِالرَّضَى تَسرتُ فَسي أَرْفَع السلاّرَجُ اللهُ فَسِمَ اللهُ فَسرجُ " فَذِن السلّسة بِسالسفَ رَجُ "

\* \* \*

١. الموافقة : ١٨ أكتوبر سنة : ١٧٥٤–٦ أكتوبر سنة : ١٧٥٥م.

٢. في س : ( ينقضي ا مصحفة.

٣. في س: ﴿ فَأَرْخُهَا ٢.

٤ ، البيت من س ولم نجده في الأصل ص-

٥. يساوي هذا التاريخ في حساب الجُمَّل سنة : ١١٦٨ هـ = ١٧٥٤ –١٧٥٥م.

# السنة السابعة والستونا [خروج الشريف على المجارشة]

فيها: وجه الشريف سريَّة على المجارشة ، وأُمَّرَ على تلك السرية صنوه الشريف حسن "بن أحمد ؛ فصبّحهم، وقتل بعضهم الأمور أنكر صدورها منهم، منها قتل بعض بني يام.

\* \* \*

١. الموافقة : ٢٩ أكتوبر سنة : ١٧٥٣–١٧ أكتوبر سنة : ١٧٥٤م.

٢. المجارشة : بطن من قبيلة بني الحارث. (انظر : العقيلي، تاريخ : ١ (١) / ٨٦).

٣. في س: ١ الحسن ١.

٤. بعدها زيادة في س: ﴿ رحمة الله عليه ».

ولوبَغَى جبَلَّ يوماً عَلَى جَبَلٍ لانهدَّ مِنْهُ أَعِالِيهِ وأَسْفَلُهُ

[خروج الشريف على بني شعبة]

<ترجمة القاضي محمَّد بن على البهكلي>

الحلاحل، عز الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن البهكلي، رحمه الله، بمدينة أبي

وفيها، في شهر شوال الكريم": كانت وفاة الوالد القاضي الفاضل، العالم،

ما يزيد على ألفي مقاتل من الرجال. ثم توجه عليهم فأذاقهم النَّكال.

فعند ذلك اشتد تغيظ الشريف عليهم، وجرد همته إليهم ؛ وطلب من بني يام

يَمُوتُ الفَتَى منْ عَثْرة بلسانه

فَعَثْرِتُهُ بِاللَّسْنِ تَرْمِي بِرأْسِهِ

وجُرْحُ السَّيف تُدُملُهُ فَيَسِرا

والبغي -كما قيل- مصرعه، قال:

يا صَاحِبُ البَغْيِ إِنَّ البَغْيِ مَصْرَعُهُ

ف إنَّ السنَّسارَ أوكُّها ضراَمٌ "

وقال الآخر:

ولَيْسَ يَهُوتُ المَرْءُ مِنْ عَشْرةِ الرَّجْلِ

وعَثْرَتُهُ بِالرَّجْلِ تَبْراً اعْلَى مَهْلِ

ويَبْقَى الدَّهْرَ ما جَرَحَ اللَّسَانُ

فَاعْدِلْ فَخَيْرُ فِعَالِ المَرْءِ أَعْدَلُهُ

وإنّ الحَربُ أولُك كَلامُ

خيلاصة العسجيد

24.

# السنة التاسعة والستونا [بنو شُعبة يأخذون الجبا من ركب الحاج]

فيها: تجددت نية الشريف على صباح درب بني شعبة ؟ إذ هو لم يزل يحاول ذلك منذ أزمان ويُسرُّهُ عالباً، وربما أظهره في بعض الأحيان. وإنهم كانوا غير منقادين للشريف، ولا داخلين تحت أوامرِه ونواهيه دخول اللائذ المستخيف. وكانوا يأخذون

# <حج السادة بيت الإمام أهل كوكبان>

فاتفق أنه مرّ ركب من أهل اليمن، وفيهم أعيان من السادة آل الإمام أهل غير لائق بمنصبه العالي المنيف، / ولله القائل:

الجبا من ركب الحج إذا مر ببلدهم.

كوكبان"، ومنهم السيد العلامة عيسى بن محمد بن الحسين وبعض إخوانه وبنو أخيه من الأكابر. وقد كانوا مضوا على أبي عريش، فأنصفهم الشريف غاية الإنصاف. ولما وصلوا إلى بلادبني شعبة طالبوهم بالجبًا، ولم يحترموا جنابهم المنيع، ولا عرفوا مقدارهم الرفيع؛ وقد ورد في الحديث: ﴿ إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذوو الفضل ». فأخذوا من السادة الرصد ؛ ثم أخذوا من مقدم الشريف ظافر بن الحسين على دبش له خاص. وجرى من بعض جُهَّالهم ثَلْبُ في عِرْضِ الشريف

[٦٤] ب

كان من الذكاء ُ والنباهة بمكان ، وممن ° يشار إليه في جودة الحفظ بالبنان ؛ فصيح

١. في النسختين كليهما : ١ تبري ، خطأ.

۲. في س وحدها: ا فيبري ا.

٣. يوليو سنة : ١٧٥٦م.

٤. في س: ١ من أهل الذكاء ؛ زيادة ليس لها معني .

٥. في س: ١ هما ١ ولا تصح.

١. الموافقة : ٧ أكتوبر سنة : ١٧٥٥ –٢٥ سبتمبر سنة : ١٧٥٦م.

٢. الجبا، في الأصل: الهدية النقدية، وما يقدم للعروس في عرسه من أصحابه يسمى: الجبا، ولكنها في هذا الموضع استعملت مرتين بمعنى الضريبة أو الرسوم الملزمة ، أو أخذ شيء من المال عنوة ، ولعلهم سموها (الجبا) لإعطائها معنى مقبولا، وكأنها تسلم لهم عن طيبة نفس. (أفادناه المؤرخ المحقق الأستاذ المطهر

٣ . هم من نسل الإمام المتوكل على الله شرف الدين يحيى. (انظر : الجرافي، المقتطف: ٢٠٢-٢٠٥).

٤ . \* من \* ساقطة في س .

٥. ١ ثلب ١ ليست في س

[170]

فَكَ قَدْ صَارَ إلَى خَالِقَهِ بِيَقِينِ غَيْرِ مَدْرُوكُ غُبَارُهُ فَكَ مَارُوكُ غُبَارُهُ فَكَ مَارَهُ فَكَ مَا الْعَامِ إِذْ مَاتَ بِهِ فَأَتَى تَأْدِيخُهُ : الْخُلُدُ قَرَارُهُ

وقولي :

إنَّه أَثْقَلُ مَا يُسُوضَعُ في كِفَّةِ المِيزان...

إشارة إلى الحديث الصحيح: «أثقل ما يوضع في الميزان حُسْنُ الخلق». والتاريخ: بإسقاط الألف/ من حرفي التعريف في قَولُه: (الخلد) عملا بأن آلة التعريف هي: [٦٥٠ باللام فقط، كما نقله الحريري ، رحمه الله ، عن جماعة من النحاة.

\* \* \*

۱. بدلها في س: ا مثل ا مصحفة.

اللسان، محبباً 'إلى كل إنسان ؛ حسن المخاطبة والمفاكهة، لا يكاد يملُهُ جليسُه ؛ ربما لل يساعده السجع في الكلام بلا تكلف، ويسوق العبارة الجزلة بسهولة من غير تعسف. واسع التدبير، منقطع الشكل في أهل زمنه عزيز النظير.

تفقه بصعدة في الفروع، وقرأ الفرائض حتى وقف على شطر صالح منهما الله يقدمه على غيره. ثم لازم حضرة الوالد، رحمه الله تعالى، وتحلى بأدابه، وحفظ أشعاره، ونقل آثاره.

وبالجملة، فإنه كان نادرة زمنه، وتولى القضاء، رحمه الله، بعد وفاة الوالد بسنتين بأبي عريش. ولم يزل جارياً على السنن المرضي. وكان في أكثر ما يرد عليه من القضايا ينهج منهج الصلح بين المتخاصمين على السداد، قل أن يوجد له حكم صريح بين العباد.

وقلتُ في تأريخ موفاته ما هو في حكم المرثاة ، أسكنه الله فسيح جنّاته :

خُص بالإحسان إذ طاب نجارة منحاً فهي منحاً فهي مدى الدهر شعارة محسن أخلاق له تلك ادخاره صادق اللهجة من يامن بامن جاره كفّة الميزان با نعم اعتبارة وارتدك بالزهد والزهد والرهد والرادة

رحمة الله على القاضي الذي وغداً في عصره يُولي الورك كُلُّ مَن الاقاه يَهُوكَ قلبه ولذا قال النَّبي المصطفَى إنَّه أثقل ما يُوضع في قد حَوى فضلاً وعِلماً وتُقى

٢. هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، الحريري، البصري، صاحب المقامات المشهورة، من كبار الأدباء وله شعر، واسم مقاماته (مقامات أبي زيد السروجي. ولد سنة: ٤٤٦هـ = ١٠٥٤م وتوفي بالبصرة سنة: ١٦١٥هـ = ١١٢٢م. (وفيات الأعيان: ١٩/١).

١. في س: ا مجيب ا مصحفة.

۲. في س : ۱ وربما ۴ زيادة واو .

٣. في س : لاعليم ١٠.

٤. في س: الفيها الخطأ.

ه . في س : « وبالجملة فكان ) سقط وتصحيف.

٦. كانت وفاة والدالمؤلف سنة : ١١١٣ هـ-١٧٠٢م.

٧. ٩ ينهج ٢ : ليست في س.

٨. في س : ١ تاريخ عام وفاته ٢ زيادة ليس لها معنى.

٩ . ( فهي ١ : ليست في س .

خيلاصة العسيجيد

[| 77]

قوله يخاطب نفسه، وقد أشرف عليه وهو قريب من وطنه:
/ إذا رَآيْتِ جَـبَـلَـيْ عُـكادِ وعُكُـوتَيْنِ مِـنْ مَكَـان ٍبَادِي فاستُبَشرى يا عَيْنُ بالرُّقَاد

فلما قارب الدرب لقيه بنو شعبة بجموع تملأ الوهاد ؛ فالتحم القتال ، وكانت الدائرة على بني شعبة لما عصفت بهم ريح تلك الأجناد ؛ وقتل من عساكرهم جمع كثير ، وأسر جمّ غفير . فأرسل الشريف برؤوس القتلى مع الأسرى إلى أبي عريش ؛ ودخل قرية الدرب ، فاستباح بها النهب والسلب ، وأخرب حصونها ، وكشف مستورها ومكنونها أ ؛ وأحرق جميع ما فيها من المساكن ، حتى تكدر صفوها الذي كان غير آسن . وأقام هنالك يومين ؛ ثم طلبوا منه الأمان ، فبذله لهم ، وارتحل عنهم .

وكان لهذه الواقعة موقع عظيم، فرسخت هيبته في قلوب جميع أهل الإقليم٬، لأن الدرب من أعظم المعاقل الحصينة، وبنو شعبة أهل شوكة ونجدة غيرِ مهينة.

ومن حينئذ خضعت للشريف رقاب العباد، وتمهدت لعظيم سطوته البلاد ؛ ولم يهم أحد " بمناوأته ولا معاداته من أهل القرى ولا من أهل البواد. ولم يُقتل من جنده إلا قليلون، ووقع في بعض الأشراف جراحات ' انتهت إلى السلامة.

\* \* \*

# [خروج الشريف علَى بني الحارث]

وبعد وصوله إلى أبي عريش توجه بذلك الجند إلى بني الحارث/ فاستولى على بلادهم، وقتل كثيرا منهم، وأسر من أسر؛ ثم عاد إلى أبي عريش. وبعد استقراره زلّج أكثر المحطة وقد قضى أربه من ضده، وطلع في سماء الفخار طالع سعده. ثم بعد مدة أطلق الأسارى من عسكر بني شعبة بفداء وبغيره.

۱ . في س : ۱ ومكتومها ۴ مصحفة .

٢ . في س: ١ الأقاليم ا تصحيف.

٣. في س : ﴿ أَحِدًا ﴾ : خطأ.

٤. في س: (جرحات) تصحيف.

٥. رسمت في الأصل ص وفي س : (بفدى) مقصورة، وكثيراً ما يقع من مثلها.

# السنة السبعون ‹ومائة وألف› [شفاعة الشريف أحمد لبني شعبة عند أبيه]

في النصف الآخر من المحرم : وصلت المحاط من بني يام إلى أبي عريش بسبب طلاب الشريف لهم للتوجه إلى درب بني شعبة ؛ فانفصل بهم إلى صبيا، ثم منها إلى وادي بيش، ثم إلى بيض . فشفع إليه ابنه الشريف أحمد بن محمد، وطلب منه الإذن في التوسط بالصلح ، لأنهم أخواله . فأذن له في الوصول إليهم، وأن يشرط عليهم إيصال المتكلم بتلك المقالة ، ووصول من يريد وصوله منهم تحت العفو أو المؤاخذة بالاجترام . فإن امتثلوا هذا وإلا حصل التوجه إليهم والإقدام .

فلما وصلهم الشريف أحمد وأخبرهم بذلك، لم يرتضوا على هنالك ؛ بل صمموا على قتال الشريف، ورأوا أن الملاقاة بالحرب أخف من التعنيف :

ونركَبُ حدَّ السَّيْفِ والسَّيْفُ قاطعٌ إذا لم يكُنُ مِنْ شَفَرة السَّيْف مِزْحلُ فلما أيس منهم رجع إلى والده وأخبره بما صار.

\* \* \*

### [قتال بين الشريف وبين بني شعبة]

فانفصل الشريف من بيّض، وسلك في الطريق العليا التي تقارب جبل عُكاد،، وهو الجبل الذي أشار إليه الشيخ الأديب عمارة بن أبي الحسن ' علي بن زيدان في

<sup>=</sup> الغربية : ۷۰۰ أين فؤاد سيد، مصادر : ۱۱۰–۱۱۰ وKay, Yaman, its Early Mediaeval =

١. الموافقة: ٢٦ سبتمير سنة: ١٧٥٦-١٤ سبتمبر سنة ١٧٥٧م.

٢. أوائل أكتوبر سنة : ١٧٥٦م.

٣. البيض : يذكر العقيلي في المعجم : ٦٤ أنها قرية تقع على الضفة الشمالية من وادي جازان، ونفهم من النص ههنا أنها تقع شمال بيش.

٤ . في س : ﴿ لَمْ يَرْضُو ﴾ .

٥. جبل عكاد: يقع على بعد / ٥/ كيلو مترات شرق درب بني شعبة. (انظر: العقبلي، المعجم: ١٦٥-١٦٥)

١ الشيخ عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان، مؤرخ يمني عاش في القرن السادس للهجرة = الشاني
 عشر الميلادي، له (المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، وشعراء ملوكها وأعيان أدبائها). (انظر: فهرس المكتبة

﴿الشَّيخُ عيسى بن زيدُ وأصحابه›

وفيها: وقع من بني مروان تعدّ في الطرقات، وأخذوا دراهم وقماش، على بعض رعية الشريف المسافرين، وكانت أموالاً مستكثرة ؛ فخرج عليهم بمحطة وافرة، وطلب خيلا وعسكرا من بني شعبة، كأنه للاستعانة بهم في الظاهر ؛ فوافوه بقرية البدوي، فقبض على جماعة من مشايخهم، منهم الشيخ عيسى بن زيد وغيره ؛ ثم أرسلهم إلى قلعة أبي عريش. وسبب ذلك أنه وقع منهم بعض تشويش بعد انفصال الشريف عن الدرب، وهموا باللحاق بعده، حتى أغار الشريف إلى صبيا ولم يصح منهم شيء.

وبعد القبض على المذكورين توجه على بني مروان فغرَّمهم أضعافاً مضاعفة على ما أخذوه من تلك الأموال في ذلك الأوان.

الالا يَجْهَلُن أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهل فَوْق جَهْل الجَاهلينا

ثم رجع إلى أبي عريش، ومكث الشيخ عيسى ومن معه في الحبس قريباً من ثلاث سنين حتى حصل صباح الدرب في المرة الأخرى"، ثم أطلقهم من الأسرأ.

\* \* \*

### ‹ترجمة الفقيه علي بن حسن البهكلي›

/ وفيها، في ذي الحجة الحرام، ثاني عيد الأضحى : كانت وفاة الصنو الصالح التقي علي بن الحسن بن علي البهكلي ، رحم الله مثواه، بوطنه هجرة ضمد . كان ،

[117]

رحمه الله، من فضلاء الرجال، مُرتزقاً من الحلال ؛ صابراً على البأساء والضراء على كل حال ؛ معدوداً من أهل سلامة الصدور، قانعا من الرزق بالميسور ؛ بشاشاً في وجوه الإخوان، مصاحباً للأصدقاء والخلان، كريم السجايا كثير الإحسان، رحمه الله وأعاد من بركاته ؛ وقد قلت من البحر الوافر في تاريخ وفاته :

إلى مَولاهُ مَحمُودَ المحاسِنُ على تَقوى المهيمنِ آيُّ راحنُ فقيداً في المجالِسِ والمُواطِنُ ومَن شهدواله لاشكَ آمن وتاريخُ الوفاة بِذاك ضامِنُ عليُّ في جنان الخُلُد قاطِنَ

ألا رُحِمَ الإله فَتى تَولَى تَصِلَ الله وَتَى تَولَى تَصِلَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والله المناه أله المناه المناه المناه والمناه والمناع والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع

والحساب من لفظ "به"، ولفظة «الحساب» قائمة مقام لفظة التاريخ. وقولي: «بهذا أخبر المختار»: إشارة إلى ما ورد في الحديث الصحيح في شأن الخيار بين اللذين شهد الناس لأحدهما بالخير وللآخر بالشر، فقال، صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك: «وجَبَتُ ». فقيل له أ: يا رسول الله، وما وجبت ؟ فقال: «الجنة أو النار»، ثم قال: «أنتم شهداء الله في أرضه » الخ ".

\* \* \*

۱ . في س : ۱ نهب ۱ .

٢. في س : ﴿ من ١,

٣. بعدها زيادة في س : ٩ لأسباب يأتي ذكرها ٢.

إزاء هذا الخبر في هامش الأصل ص تعقيب عسف ببعض كلماته سوء التصوير وجور القص من أطراف النسخة، وصورة ما تبيناه منه : ٩ بل أطلق الشيخ عيسى ومن معه قبل صباح الدرب بأشهر، وكنت أعرف بعض أصحاب عيسى . . . واطلعوا . . . في شهر صفر وما بعده سنة ١١٧ وهم بمدينة أبي عريش ولم يقع الصباح . . . وهم بالحبس \* ولعل قارئاً يعنى بالتاريخ عاصر تلك الأحداث فعقب بهذا التصحيح .

٥ ، الموافق : ٢٧ أغسطس سهة : ١٧٥٧م.

٦. في س : ١ حسن ١.

۱. في س : ۱ مرتزق ) خطأ.

٢. بدلها في س: ١ السراء ٢.

٣. في س: ﴿ مصادقاً ﴾.

٤ . في س : ١ إلى ١ مصحفة .

٥ . كذا في النسختين .

تى س : (ساكن ) وبهذه الرواية يختل حساب الجمل لتاريخ الوفاة .

٧. رسمها في الأصل ص: ١ صلعم ١.

٨. ١ له ١٤ : ليست في س.

٩ . الواو : ليست في س.

١٠. كذا جاءت في الأصل ص. وبدلها في س: ﴿ الحديث ؛ وهي أوجه.

[٧٢ ب]

# السنة الثانية والسبعون الخنطاط أبي النُّورة >

في المحرم منها: اختط الشريف قلعة أبي النُّورَة "، وعمرٌ بها عمارات شامخة منظورة ؛ وأحيًا بها أراضي للحراثة ، فكان يحصلٌ منها حبوباً كثيرة . وحصل للناس بسببها غاية الأمان والاطمئنان ، وانقطع فساد كافة البدوان أهل الطغيان .

\* \* \*

# <ترجمة القاضي العلامة إبراهيم بن محمد النعمان>

وفيها": توفي الوالد القاضي العلامة برهان الدين، نبراس المحققين، إبراهيم ابن محمد بن عبد العزيز النعمان الضمدي، رحمه الله تعالى، ببندر الحُديدة.

كان من العلماء العاملين. تفقه بصعدة على الجلّة من مشايخها، كالقاضي العلامة إمام الفروع يحيى بن جار الله/مشحم الصعدي ؛ والفقيه العلامة إمام العربية في عصره، أحمد بن على الحبشي ، وغيرهما من الأفاضل. وهاجر هنالك قريباً من ثلاث عشرة سنة، حتى وقف من العلوم على نصيب وافر، وحظي منها بسهم قامر. وبلغ الغاية في علم الفرائض ؛ وفاق على كل قرين ولو كان له فيها ألف رائض ؛ وله فيها مؤلّف جعله حاشية على (المصباح) .

١ . هذا العنوان : د السنة الثانية والسبعون ٤ ليس في س في هذا الموضع، ووضع بعد خبر اختطاط أبي النورة. ٤ سبتمبر سنة : ١٧٥٩م.

٢ . العبارة في س : ١ وفيها في المحرم اختط ١.

٣. تقع أبو النورة على وادي جازان شمال شرق مدينة أبي عريش.

٤ . في س : ﴿ البِدُو ٢ .

٥ . جَاءَ في س : ﴿ قبل كلمة : ﴿ وَفِيها ﴾ عنوان السنة : ﴿ السنة الثانية والسبعون ﴾ .

٦ . في س : « نبراز ، مصحفة .

٧ . في س : ١ الحيثي ٢ .

. . كتاب في الفرائض، عنوانه الكامل: (مصباح الأسرار، في الفرائض). ألفه يحيى بن محمد بن حسن بن حميد بن حسن بن حميد بن مسعود الحارثي اليماني الزيدي المتوفى سنة: ٩٩٠هـ (انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ٢/ ٤٩١).

# السنة الحادية والسبعون [ارتفاع الأسعار]

في شهر صفر منها: ابتدأ ترافع الأسعار؛ وشمل ذلك أكثر النواحي والأقطار / وحصل على من بالمخلاف مشقة عظيمة؛ فانكشفت عند ذلك الأستار، وخرجت المخدرات من خدورهن للاستماحة على أبواب الديار ؛ وكان ينقل الطعام من أرض اليمن كزييد ونواحيها. ولم يزل الترافع في ازدياد حتى بلغ حمل الجمل أربعين قرشاً ، وفي هجرة ضمد خمسين قرشا. ومات عالم كثير بالجوع والمرض ؛ وهلكت الأنعام. وشهرت هذه الأزمة على ألسنة العامة بر (لكة)، حتى فرج الله عن المسلمين بنزول الغيث السابغ في شهر رجب الفرد الحرام ؛ وكانت المدة خمسة أشهر، توازي خمس سنين، والحمد لله رب العالمين:

جَرَتُ عَادَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ إِذَا ضَاقَ أَمْرٌ " أَتَى بِالفَرَجُ

۱ . ۱۵ سیتمیر سنة : ۱۷۵۷ - ۳ سیتمبر سنة : ۱۷۵۸م.

٢ . رسمت في س : 1 ظفر اع ويرافق أكتوبر – نوفمبر سنة : ١٧٥٧م.

٣ . ١ على ١ ; ليست في س .

٤ . في س : ( وخرجن ا .

ه . تستخدم هذه الكناية كثيراً عند المؤرخين للتعبير عن الشدائد. انظر :

(Tritton, The Rise of the Imams of Sanaa, p. 118).

٦ . عن النقود المتداولة في منتصف القرن الثامن عشر، انظر :

(Niebuhr, Description, 2, p. 48-9; Raymond, Artisans, 1)

٨. في س : ٤ على ١ مصحفة .

٩ . سنة : ١١٧١هـ =

۱۰ . في س : «أمراً » خطأ .

[| ٦٨]

يُبَيِّنُ مِن أَشْكَالَهِ الأَصْلُ وَالفَرْعَا

يُوضِّح فيه الخَفْضَ والنَّصبُ والرَّفْعا

وإنْ أَشْكَلَت بَيْنَ الأنام فَمَن يُدْعَى

يخَافُ منَ اللُّوآمِ فيه ولا يَرْعَي

فَذُو الاعتداك لا يَستطيع لَها دَفعا

إلى أنْ دَنَتْ حَقّاً إلى ربِّك الرَّجْعَي

وأولاك ما أولكي الذي أحسننوا صنعا

هُوَ الرَّوْضةُ الغَنَّا \ وأَمْطُرهُ هُمُعًا \_

منَ المَلك الأعلَى الّذي أخرَجَ المَرْعَى

عَلَى أَحْمَدَ الْمُحْتَارِ مَنْ نَصَرَ الشَّرْعَا

وسَلَّمَ مَا أَبْدَى سَناً بِارِقُ ٱلْجَرْعَا

خبلاصة العسجيد

(ثم نزل إلى هجرة ضمد) ملازماً لنشر العلم، سالكاً سبل الصلاح. وولّي القضاء ببندر جازان مدة مديدة، فشكرت سيرته وطريقته الحميدة. ثم انتقل إلى مدينة أبي عريش بعد وفاة الوالد، رحمه الله، فأقام بوظيفة الحكم ويبا من سنة ؛ ثم عرضت له عوارض فرجع إلى هجرة ضمد، فانتفع به من هنالك (من طلبة العلم، وحظوا بمقامه الأسعد)°. وكان يكتسب بالحراثة ؛ ثم ترجح له لما ضاقت عليه المعيشة أن يقصد خليفة الزمن بصنعاء اليمن ؟ فلما اتصل به أكرم نُزُلُه، وعين عليه القيام بوظيفة القضاء ببندر الحديدة؛ فأقام بها مدة ٢ مشكور الطريقة سهل الخليقة. ولم يزل يتردد فيها إلى هجرة ضمد لزيارة أرحامه حتى وافاه الأجل المحتوم بالبندر المذكور/، وانتقل إلى جوار الرب الغفور. وكان ، رحمه الله، غايةً في صلة الأرحام، وكرم الطباع للخاص من الأنام والعام.

ورثيته بأبيات من البحر الطويل 🗀

أياً دَهْرُ مهلاً كُمْ تَرُوعُ وكُمْ تَسْعَى وتخرب بنيانا وتعدم كنة لقَدُ هدَّمتُ أيديكَ طُوداً مُنْبِّتاً وذلك طَودٌ طَودُ علم وحكمة فدكدكته حتى محوث رسومه

إِلَى كُلُّ جَمْعٍ كَيْ تُبَدِّدُهُ فَطَعَا

وتَنْقُضَ أَطْرافاً فَلا حبَّذا ١٠ المسعكي رساً في التركي أصلاً كما قد سماً فَرْعا نعمنابه دهرأ ونلنابه نفعا فَلَمْ ١١ يَستَطعُ إِذْ كَانَ ذَاكَ إِذَا دَفْعا

ومَن لعلوم النحو في الناس متقنُّ " ومكن للمعانى والبيان ومنطق ومَن قائمٌ بالحَقّ بين الورّي فَالا ومَنْ جُمعَتْ فيه خلالُ النُّقي جَمعا فَيَا صارمَ الإسلام وابْنَ مُحمَّد لَقَدْ كُنْتَ فِينَا حُجَّةً أَيَّ حُجَّة وكُنْتَ على الدُّنَّيَا شحاكاً لللحد فَجَازاك رَبُّ العَرش حيْرَ جَزاته وأنزل منه الروح في قبرك الذي ولابرحك تغشى ضريحك رحمة وصَـلَّى إلـهُ البعالمينَ بفَضله / كَذَا الآلُ والأصحابُ ما ارفَضَ عَارضٌ

فَمَنْ لِعِلُومِ الفِقْهِ طُرّ أَبِأُسُرِهِ ا

[179]

وإنما نقلتها أعن حفظي، ولا أدري هل هي مستكملة أم (فيها نقص لضياع مسودتها)" .

### [غلاء آخر في المخلاف السليماني]

وفيها : حصل غلاء آخر بالمخلاف السليماني، وسمَّته العامة : حنُّون -(بالحاء ٦

١. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ١ ولم يزل في هجرة ضمد ، خطأ لا يستقيم مع سياق الخبر ـ ـ

كذا جاءت في النسختين، ولم نهتد إلى قراءة لها.

٢, في س: ﴿ الْقَنَّا ﴾. مصحفة.

٣. ١ انتهت؟: ليست في س.

في س : ﴿ وَإِنْمَا نَقَلْتُ هَذَّهِ ﴾.

٥. ما بين القوسين، جاءت صيغته في ص : ﴿ قَدْ فَاتَ مَنْهَا شَيَّءَ، فَإِنْ ظَفْرَتَ بمستوفيتِهَا أَثبتها، إن شاء

٦. ما بين القوسين ساقط في س.

۲. في س: «سبيل ١.

٣. في س: ﴿ الحكم الشرعي ﴾ زيادة.

٤. ١ به ٢ : ليست في س.

٥. ما بين القوسين جاءت صيغته في س: ( من الطلبة بمقامه الأسعد).

٦. بدلها في س: «المحمية».

٧. اعدة ١: ليست في س.

٨. في س ; الوفاه ١.

٩. بعدها في س زيادة : ٩ مستهلها ٩ ولا معنى لها ههنا.

١٠. في س: اجتدا مصحفة.

۱۱. في س : ٩ ولم ٢.

خيلاصية العسيجيد

الله، فأطلقه على تسليم مال كثير ؛ فعاد إلى بيته ببندر الجداة ؛ فأرصد له شريف مكة جماعة من العسكر في طريقه، وأمرهم بإرجاعه قَسْراً. فقبضوا عليه وأرجعوه ؛ فردة إلى السجن. فعظُم الأمر على الشريف عبد الله ولم يسعه إلا الصبر لعدم / طاقته على مدافعة الشريف. ثم شفع فيه مرة أخرى وخلصه بمغرم أثقل من الأول، وقد دخل في نفسه شيء كثير. وما زال يترقب الفرص على شريف مكة ويعمل له المكائد حتى حج الباشوات في آخر هذا العام، فباطن الباشا المصري على شريف مكة ؛ وروي أنه وعده بشيء من المال أو سلمه إليه ؛ وطلب منه أن يشد أزره ويوفيه وتره على خلع شريف مكة وإقامة الشريف مبارك بن محمد بن عبد الله بن سعيد لو لاية مكة . فطاوعه الباشا المصري على ذلك ، وانتظم الحال بينهما فيما هنالك .

فلما توجه الركب الشامي تأخر عنه المصري، وأثار الفتنة هو والشريفان المذكوران (عبد الله ومبارك)<sup>1</sup>، ورموا بالبنادق إلى قصر السعادة بيت الشريف حتى من الحرم الشريف<sup>11</sup>؛ وحاصروه حتى ضاق <sup>11</sup> من العيش ضَنكُهُ. وأعانهم<sup>11</sup> على ذلك أقوام<sup>11</sup> آخرون، فنادى الشريف بلسان الحال:

المهملة مفتوحة وتشديد النون) - فبلغ إلى قريب ذلك الغلاء ؛ ثم منَّ الله ، سبحانه ، بالفرج عاجلاً .

\* \* \*

### ﴿وصول الشريف عبد الله الفعر إلى اليمن

وفيها، في شهر جمادى الأولى : وصل الشريف الماجد، حاوي خلال المحامد، عبد الله بن أحمد بن زين العابدين النَّموي الحَسني الملقب بالفعر "، بالفاء المكسورة، والعين المهملة ساكنة، وآخره أراء مهملة - من مكة المشرفة إلى حضرة الشريف "، طريداً من شريف مكة ومليكها الشريف مساعد بن سعيد ".

\* \* \*

# [تدخُّل الباشا المصري في خلافات أشراف مكة]

والسبب الذي بلغ عن الثّقات في خروجه الله كان رجل من تجار وجُدَّة اسمه: حسن خليل، بينه وبين الشريف عبد الله خلة ' وصداقة ؛ وكأنه صدر منه في جانب شريف مكة ما كدَّر خاطره عليه، فقبض عليه وأودعه الحبس ؛ فشفع فيه الشريف عبد

١. ٤ ببندر ١ : ساقطة في س.

٢. في س : ﴿ الشريفِ ﴾ دون ذكر مكة .

٣. في س: ١ مدافعته ٢٠.

٤. ني س: الشفع ا.

٥. في س: ﴿ الفرصة ٤.

٦. هم أمراء قوافل الحاج القادمة من دمشق والقاهرة، وكان لهاتين المدينتين دور سياسي هام في شؤون الحجاز. إذ كانتا في كثير من الأحيان تتدخلان في الصراعات الدائرة بين أشراف مكة أيام وجود الياشوات من هاتين المدينتين بمكة. عن قافلة الحج المصري أنظر: (سميرة فهمي علمي عمر، إمارة الحج في مصر العثمانية رسالة غير منشورة، جامعة الاسكندرية كلية الآداب، ١٩٨٢).

وعن قافلة الحج الشامي : (Barbir (Karl), Ottoman Rule in Damascus, 1708-1758.)

٧. عن هذه الأحداث انظر : دحلان، خلاصة : ١٩٧. وكان أمير الحاج المصري هو كشكش حسين.

٨. ما بين القوسين ليس في س.

٩. (حتى ١: ليست في س.

١٠ بعدها ههنا زيادة في س : ٦ ومن غيره من بيوت مكة ٠.

١١. في س: ا ذاق ا مصحفة .

١٢ . في س : ١ وعاونهم ٢٠

۱۳ . في س : « قوم ١٠

١. في س : ﴿ بِلَعَ قُرِبِ ﴾ نقص وتصحيف.

۲ . يناير سنة : ۱۷۵۹م.

٣. كان السيد عبد الله بن أحمد بن زين العابدين النموي الحسني عن يثق به شريف مكة. ففي سنة:
 ١٧٥٢م توسط بين الشريف مساعد بن سعيد وابن عمه محمد بن عبد الله بن سعيد. ثم كلفه شريف مكة مهمة
 إلى الباب العالي باستنبول. ثم حدث خلاف شديد بين السيد عبد الله الفعر وبين شريف مكة. (انظر: حدان) الخلاصة: ١٩٦].

٤ ـ د وآخره راء مهملة ١ : ساقطة في س.

٥. في هذا الموضع من س زيادة : ١ بمدينة أبي عريش ٧ ـ

٦. عن الشريف مساعد بن سعيد، انظر : دحلان، خلاصة : ١٩٥-٢٠١. انظر :

<sup>(</sup>Niebuhr, Description, 2, p. 235-236; Uzunçarşili, Mekke-i Mükerreme, p. 106-110.)

٧. في س : ﴿ خووج المذكور ٢.

٨. في س : ١رجلاً ١ خطأ.

٩ ـ في س : ١ تجار بندر جدة ١ زيادة.

١٠ . في س : ﴿ مِحَالِلَةٍ ﴾ .

وقالوا صدقنا فقلنانعم حَكُوا بَاطِلاً وانْتَضُوا صَارِماً مُجازفةً اللهو أعمى أصَمُ ومَن دَفَعَ الحَقَّ عَن نَسفسهُ

وتعقُّب ذلك خروج الشريفين عبد الله ' ومبارك عن مكة إلى بعض المحلات القريبة حتى "طلب لهما الأمان، ثم عادا إلى بيوتهما ؛ بعد تلك الفعلة الغريبة.

# ﴿وصول القاضي إسماعيل المُكْرَمِي مُسترفداً للشريف›

وفيها : وصل القاضي إسماعيل بن هبة الله المُكْرَمَي إلى حضرة الشريف، ومعه جماعة من أولاده وبني أخيه وافداً ° ومُسترفداً ' له في ديون لحقته '/ لبَني ^ يام \_ بسبب تجهيزه لأجناد معه ' صحبة أخيه حسن بن هبة الله إلى بلاد حَضْرَ مُوت ' قصدا لتملكها، فرجعوا ولم يقفوا ' على طائل سوى أنهم خسروا أموالاً عظيمة الحاصل ' ' . (وأشبهت قضيتهم في أنهم لم يقفوا على غير الحركة ما قاله بعض السادة الأفاضل)٣٠، تَمالاالنَّاسُ كُلُّهُمُ عَلَيْنا كَأَنَّ خُروجَنَا مِنْ خَلْفِ رَدْم

وضاقت عليه الأرض بما رَحبَّت ؛ وقُتل جماعة من الضعفاء والمساكين الحجاج والمجاورين، حتى انتهى للأمر إلى القتل في الحرم الشريف الذي قال الله تعالى فيه": ﴿ومَنْ دخلَهُ كان آمنا﴾ ؛ فنعوذ بالله من التحريف.

خلاصة العسجد

/ وبالجملة، فقد كاد الشريف أن يسلُّم الأمر ويطلب الأمان، لو لا تثبيت الله، [[V.] سبحانه وتعالى، له، وإعانة أخيه الشريف أحمد بن سعيد له في ذلك الأوان، فإنه دافع أشد دفاع، وامتنع من التسليم إلا بعد إظهار أوامر سلطانية قاطعة للنزاع. وأنشد <sup>٧</sup> بلسان الحال قول من قال مخاطباً لأخيه عند حصول تلك الأهوال :

أحاربُ مَنْ حَارَبُتَ مِنْ ذِي عَدَاوة وأحْبِسُ ^ مَالِي أَنْ غَرِمْتَ فَأَعْقِلُ

والحال أنه لم يكن بيدهم أوامر من السلطان، ولا حجة يقيمونها ٬ ولا برهان. ولم تزل الحرب قائمة حتى غربت شمس ذلك اليوم ' ' ؛ فحصلت السعاية بين الفريقين ، ونودي بالأمان، فسكنت أنفس القوم ؛ وارتحل الباشا المصري وقدندم على ما أسلف، الكن " حيث لا ينفع الندم ؛ وصدق عليه قول القائل " الذي سلف وقدم :

١. كذا في الأصل ص، وفي س: ﴿ وَخَالُفُهُ ۗ ٩.

٢ . في س : ٩ مبارك وعبدالله ١ تقديم وتأخير .

٣. في س: ١ حين ٢ مصحفة.

٤. ١ إلى بيوتهما ١ : ليست في س.

٥. في س: ٤ وفداً ٤ مصحفة.

عي س : ٤ مسترفداً ٤ بإسقاط واو العطف.

۷. في س : الزمته ).

٨. البني اليست في س.

٩ . يدلها في س : ٩ منهم ١٠ .

١٠ . ورد ذكر هذه الحملة على حضر موت عند نيبور . انظر : (Niebuhr, Description, 2, 208-209)

١١. في س زيادة : ١ لم يقفوا منها على ٧.

١٢ . ١ الحاصل ؛ : ليست في س .

١٣ . ما حصرتاه بين قوسين جاءت صيغته في س : ﴿ وأشبهت قصتهم ما قاله بعض السادة الأفاضل ﴾ تصحيف وسقط.

١. في س . اعلى الشريف ١.

٢. في س: الاانتهى القتل المحرفة.

٣. (فيه) : ليست في س.

٤. من الآية : ٢٧ من سورة آل عمران.

٥. ٤ سبحانه ١ : ليست في س.

٦ . في س : ﴿ دافع معه أشد دفاع ﴾ زيادة وجيهة .

٧. قي س: ﴿ وأنشد عنه لسان الحال ﴾.

٨. في س : ﴿ وأحسب ﴾ تصحيف يفسد معنى البيت .

٩. في س: ٩ يقيموا بها ٤ تحريف وأضح.

١٠ ـ في س : ﴿ النَّهَارِ ﴾ .

١١. في س: ٩ لكن لا ينفع الندم ٢ تحريف ونقص.

١٢. هو أبو العلاء المعري أحمد بن عبد الله التنوخي المتوفى سنة : ٤٤٩هـ وقد جاء البيت الأول من البيتين في إحدى لزومياته في (لزوم ما لا يلزم : ٢٥٨) وَلَمْ تَتَضَمَنَ هَذَهُ اللَّزُومِيةُ البيتُ الثاني.

### [نسب المكارمة]

وإذا قد ذكرنا هؤلاء القضاة بني المَكْرَمي، فلا بأس بأن نتعرض لما ظهر لنا من أحوالهم وطرائقهم '.

أما نسبهم: / فأخبرني بعضهم مشافهة ، والمرء مصدق في نسبه كما قيل ، أنهم ينتسبون إلى سيف بن ذي يزن الحميري ، والله أعلم. وكان مسكنهم (قبل دخولهم نَجْرَان ) بوادي فظهر بالقرية المسماة "طيبة قريباً من مدينة صنعاء . وطيبة هذه هي ^ من متنزهات صنعاء ، (بها الأنهار الجارية والرياض النادية ) . وقد أذكرني ذكرها ما قاله الشيخ الأديب البارع إبراهيم بن صالح الهندي " ، (أديب صنعاء في عصره ") مخاطباً للإمام المؤيد بالله محمد بن " القاسم بن محمد " ، عليه السلام " ،

١ . في س : لا وظرائفهم » مصحفة .

Philby, Arabian Highlands, p. 350-355).

٥. في س: ﴿ المسماء.

٧ . ١ مدينة ١ : ليست في س .

٨. ١ هي ٢ ساقطة في س.

٩ . ما بين القوسين ساقط في : س.

١٠ . في س : الذكوني ١٠

١١. عاش إبراهيم الهندي الأديب في القرن الحادي عشر للهجرة = السابع عشر للميلاد. (انظر: البدر: ١/ ١١-١٠) نشر: ٢٩-٤٠ ؛ الحبشي، مصادر: ٣٣٦). وفي س زيادة: (رحمه الله)

١٢ . ما بين القوسين ليس في س .

١٣ . في س : ﴿ بن أبي القاسم ﴾ سهو .

١٤. عن الإمام المؤيد محمد بن القاسم، انظر : الجرافي، المقتطف : ٢١٢-٢٢٣.

١٥. بدلها في س : ١ رضوان الله عليه ٤.

(وقد كان له صديق يتطلب ولاية الوقف بصنّعاء، وهو يناصحه عن ذلك أ)، حتى لم يسمع به في بعض تلك الأيام إلا وقد سار من محله (خفية عن ذلك الصديق المناصح) "، وطلب الولاية بمن إليه ذلك ؛ فلم يسعده إلى بلوغ قصده أ. فلما بلغ ذلك المناصح ما لقيه من الحرمان بلا مين كتب إليه هذين البيتين :

يَابُنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْنَا للزَّمَانِ يَدُ فَنَعْمَ مَسْلَكُهُ فِيكَ الذي سَلَكَهُ مَا اللهِ سَلَكَهُ مَا اللهِ عَلَى شَيْءٍ سِوى الحَرَكَةُ مَا سِرْتَ إلا لأَجْلِ الوَقْفِ مُحْتَرِكاً فَمَا وقَفْتَ عَلَى شَيْءٍ سِوى الحَرَكةُ

ولله دره ؛ فتأمل ما فيهما (من التورية بالوقف والحركة ؛ والوقوف على الحركة غير ممكن كما لا يخفى على الفطنِ) .

ولما ' وصل القاضي المكرمي إلى الشريف قبله وأكرم نزله ؛ وقضى أكثر ديّنه أو كله محافظة على الوفاء ومكافأة له. فأقام ' بحضرة الشريف حتى دخلت سنة ثلاًث وسبعين '' ، ثم عاد إلى نَجْران .

\* \* \*

٢. سيف بن ذي يزن الحميري ؛ كان يقاوم الأحباش عند دخولهم اليمن سنة ٥٧٥م (انظر : محمد يحيى الحداد، التاريخ العامر لليمن : ٢/٣٢٣-٣٢٥).

٣. ما بين القوسين ساقط في س. وكان دخولهم تجران في أواثل القرن الثامن عشر الميلادي في أيام الداعي محمد بن إسماعيل جد القاضي هبة الله بن إسماعيل. (انظر:

٤. وادي ظهر : يقع على بعد خمسة عشر كيلومتراً في الشمال الغربي لصنعاء.

٦. بعدها في س عبارة : ١ قبل دخولهم نجران ١ وهي التي تقدمت في ص قبل قليل.

١. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ١ مخاطباً لبعض أصدقانه الأماثل، وقد كان ذلك الصديق بتطلب الولاية على بعض الأوقاف في جهتها وهو يناصحه عن ذلك ١ زيادة وتصحيف.

٢. ٤ تلك ١ : ليست في س -

٣. ما بين القوسين ساقط في س.

٤ . في س : 1 قصده وأمله ٢ زيادة .

٥ . في س : ٩ ما في البيتين ١ زيادة .

<sup>. .</sup> ما حصرناه بين القوسين جاءت صيغته في س: ٩ من التورية البديعية بذكر الوقف والحركة ٩ نقص كبير وتحريف أفسد سياق المعنى المطلوب.

٧. في س : لا نعم ولما وصل ٤ زيادة.

۸. في س : « ديونه ١٠

٩. ﴿ أَوْ كُلُهُ ﴾ ساقطة في س.

١٠. في س : ﴿ وأقام المذكور بحضرة ] تصحيف وزيادة.

١١. سبتمبرستة : ١٧٥٩.

خيلاصة العسجد

[۷۱]

جعفر الصادق'. والإسماعيلية هم غير الإمامية' الإثني عشرية ، كما يعرف ذلك من اعتنى بكتب المقالات ، وقد أغنى عن تفاصيل أحوالهم وذكر طرائقهم ، وأفاد عن كنه حقائقهم الإمام العلامة الدامغاني ، رحمه الله تعالى ، في رسالته المشهورة التي سمّاها : (الجوهرة الخالصة عن الشوائب الناقمة المنقومة على جميع المذاهب) فإنه شفى ووفى ؛ فمن أراد الاطلاع (على حقيقة ما نقم به على أهل كل مذهب وفرقة من الفرق) الإسلامية (فعليه بما هناك ، وهي موجودة ) غير مفقودة :

والحَقُّ أَبْلَجُ والبُرْهانُ مُتَّضِحٌ وبَيْنَنا المُحْكَمُ التَّنْزِيلِ والأَثَرُ

<قَبْضُ شريف مكة على الشريف مبارك بن محمد بن عبد الله بن سعيد

ولنعد إلى تمام قصة الشريف عبد الله '' الفعر، وذلك أنه لما عادَهو والشريف مبارك بن محمد إلى مكة، احتال شريف مكة بعد أيام في '' القبض على الشريف مبارك "'.

\* \* \*

وقد نزل\ بطَيْبة في أيام خلافته، فقال الهبْدي :

أعزَّ الهُدى مُذْ حُزْتَ بِالأَمْسِ طَيْبَةً \ تَدَانَتْ لَهَا شُهْبُ السَّمَا وَهَي سُجَّدُ وأُصبَحَ مَّ واديها يُنادي ذوي القرى هَلُمُّوا فَهذي طَيْبَةٌ ومُحَمَّدُ

ثم تحول القضاة المذكورون إلى وادي نَجُران ، ولعله في أوائل هذا القرن الثاني عشر في خلافة الإمام المهدي صاحب المواهب ؛ وذلك لأمور أنكرها عليهم فأخرجهم عن ذلك المحل ، فسافروا إلى كثير من الجهات. ثم عَن لهم الدخول إلى نجران ؛ وساس الداخل منهم في قبائل يام (حتى صار لهم فيهم معتقد عظيم يعظمهم الخاص والعام ) ، ويسلمون إليهم واجباتهم من النقود والطعام .

وبالجملة فإنه / صار رئيسهم الوداعيهم إلى كل مرام. وأما مذهبهم فإنهم، فيما يظهر، على مذهب الإسماعيلية نسبة إلى الإمام المعتقد ال

بعدها في س زيادة: اعليه السلام .

٢. ١ الإمامية ٤ : ليست في س.

٣. بدلها في س: (كثير ١.

٤. في س: 4 الدامني ٢ مصحفة.

والدامغاني، هو عبد الصمد بن عبد الله الدامغاني، فقيه يمني، عاش في القرن التاسع = الخامس عشر للميلاد، له (كتاب الجوهرة) منه نسخة في المكتبة الغربية بصنعاء. (انظر : فهرس المكتبة الغربية : ١٥٣).

٥. عبارة الترحم ليست في س.

٦. في س : اليخرج في رسالته الزيادة لا معنى لها.

٧. جاءت هذه العبارة في س : ٩ فإنه قد شفى فيها ووفى ٩.

٨. العبارة التي حصرناها بين قوسين جاءت في س على النحو التالي: «على حقائق ما ينقم به على فرقة من الفرق».

٩. جاءت هذه العبارة في س على النحو التالي : " قليراجعها هي موجودة ».

١٠. بدلها في س : ١ ونثبت ١.

١١. في س زيادة: ١عبد الله بن أحمد الفعر ٧.

١٢ . في س : ﴿ بعد أيام على قبض الشريف ﴾ .

١٣ . ذكر دحلان (خلاصة : ١٩٧) أن الشريف مساعد بن سعيد أذن للشريف مبارك بالعودة إلى مكة في 😩

١. في س : ٩ وقد لزل بالقرية المذكورة ٩.

٢. الشطر الأول في س:

أبا أحمد مذحزت بالأمس طيبة . . .

٣. في س : ﴿ فأصبح ٢.

إ. في س: ا فهذا المصحفة.

٥. في س ; ﴿ ثُمْ تَحُولُوا القَضَاةُ ﴾ خطأ.

ت. كان أول داع من المكارمة إبراهيم بن محمد المكرمي : (١٦٣٧-١٦٣٧م). وفي سنة : ١٧٠٦م طرد الإمام المهدي محمد الداعي الإسماعيلي من طيبة ، فهاجر داعي ذلك الوقت محمد بن إسماعيل إلى نجران عند قبيلة يام ، حيث كان قد سبقه جده . وكان اسماعيل بن هبة الله هو الداعي الرابع من هذه الأسرة . (انظر : Philby, Arabian Highlands, p. 355-360; Playfair, History of Arabia Felix, p. 119; Encyclopédie de l'Islam, 4, p. 206-215)

٧. في س : 3 الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن المعروف صاحب المواهب ؟.

٨. في س: 1 أنكرها الإمام عليهم ٤ زيادة.

٩ ـ بعدها زيادة في س : ﴿ الذي هو طيبة ؟ .

١٠ العبارة التي حصرتاها بين قوسين جاءت صيغتها في س: «حتى صار معتقداً عندهم يعظمهم منهم خاص والعام ٤.

١١. في س : اكبيرهم ٧.

١٢. (المعتقد): ليست في س.

حلاصة العسجد

### نفس الشريف ') أيضاً:

ولكنّه الأقدار تُجلب للفتى وتُوليه أمراً لم يكن في حسابه فبعد استقراره بذلك المحل، وصل الشريف إلى محله، واستفصله عن الأسباب الموجبة لخروجه وشدِّ رحله ؛ فقص عليه أحسن القصص، وبين له كل ما عم من أحواله وخص . وكان رجلاً ذلق اللسان، ذا للميرة نافذة في البيان "، قد حنَّكتُهُ التجارب، (وعرف المصادر والموارد والمذاهب).

### يضع الهناء مواضع النَّقْب

وعند خروج الشريف قدم له فرساً من نجائب خيله على سبيل الإكرام والتعظيم ؛ كما يُروى أنها القاعدة بين أشراف مكة أنه إذا قصد مليك مكة منزل بعضهم قدم له ذلك . فطابت نفس الشريف ، واستدل بذلك على شرف نفس الشريف عبد الله وعلو همته ، فزاد أفي إكرامه ، وأسبغ عليه فيض فضله وإنعامه / فتثبط ألشريف عبد الله عن التوجه إلى اليمن . (وبعد أيام حوله الشريف عن ذلك المنزل ) وجعله في بعض بيوته المختصة به .

\* \* \*

[شفاعة الشريف محمد بالشريف عبد الله عند شريف مكة]

ثم وصل إليه الشريف ظافر بن الحسين، وكان من كبراء ١٠ أعيان دولة الشريف،

١ جاءت هذه العبارة في س بالصيغة التالية : ٤ خطر ذلك ببال الشريف ٤.

٢. في النسختين كليهما : ١ ذو ٢ سهو، وكثيراً ما يقع من مثلها في س وقليلاً في ص٠

٣. ٤ في البيان ٥: ليست في س

٤. ما بين القوسين جاءت صيغته في س: ( وعرف مصادر الأمور والموارد).

٥ ـ ٩ بذلك ٩ : ليست في س.

۱. نی س: ۱ وزاد ۱.

٧. تي س: ابعض ١٠

٨. ني س: ﴿ فَسُطُّ ١٠

٩ . ما بين القوسين ساقط في س.

١٠ . ٤ كبراء ؟ : ليست في س-

### [حروج الشريف عبد الله من مكة]

وأراد القبض على الشريف عبد الله معه، فلم يتمكن من ذلك. فشرط عليه الخروج من مكة، وألجؤوه على السفر إلي اليمن، خاصة لظنهم أنه لا يقف منه على طائل، وخشوا أنه إن خرج إلى بعض قبائل (الحجاز ربما يثير فتنة. فخرج إلى اليمن مكرها بعبيده وبعض أثقاله فلا). / وخرج في إثره الشريف أحمد بن سعيد ومعه جماعة من العسكر يمنعونه عن التوجه إلى غير اليمن. وما زالوا معه حتى لم يفارقوه إلا من حلي، فرجعوا عنه، وتوجه هو إلى اليمن. وما زالوا معه حتى لم يفارقوه إلا من حلى، فرجعوا عنه، وتوجه هو إلى اليمن.

\* \* \*

### [وصول الشريف عبد الله إلى أبي عريش]

فوصل إلى الشريف بأبَّهة 'عظيمة من الخيل والمطايا والعبيد' ؛ فتلقاه أحسن تلقَّ، وأنزله في بعض المنازل القريبة منه ؛ ولم يكن في بال الشريف عبد الله الإقامة بحضرة الشريف والاستعانة به على ما في ' باله، بل ولاخطر (ذلك في

غرة المحرم سنة : ١١٧٦هـ = سبتمبر سنة : ١٧٥٨م، ثم قيض عليه رغم الضمانات.

١ . ٤ من ذلك » : ليست في س.

٢. العبارة التي حصرناها بين قوسين جاءت في س على النحو التالي : 3 الحجاز يقع منه عليهم الفساد فخرج مكرها بعبيده وبعض أثقاله ٤.

٣. في س : ١ وخرج وراءه ٢.

٤. في س∶المن ال.

٥. في س : ٩ من وادي حلي ٩ . وحلي : عدة قرى تقع بين القنقذة وجازان، كانت هي الفاصلة بين أرض الحجاز التي يحكمها المشرف المراف مكة وبين أرض اليمن التي يحكمها الأئمة (انظر :

Niebuhr, Travels, 1, p. 242-243).

٦. في س : ﴿ بهيئة ﴾

٧. ذكر دحلان (الحلاصة: ١٩٧-) أن السيد عبد الله الفعر بعد خروجه من مكة رحل إلى صنعاء
مباشرة إلى عند الإمام، فشفع له حاكم اليمن عند شريف مكة، بحيث إن السيد عبد الله الفعر أذن بالعودة إلى
الحجاز في جمادى الأولى سنة: ١١٧٦ه هـ = يناير سنة: ١٧٥٩م. فما ورد عند دحلان يناقض ما جاء عند
اليهكلي، فإن السيد عبد الله وصل إلى صنعاء، وإنه عاد بعد ذلك إلى الحجاز.

٨. جاءت العبارة في س: ١ والاستعانة به على ما يقصده ١.

[۷۲ ب

### السنة الثالثة والسبعونا

﴿وفاة الشريف مبارك بن محمد في حبس شريف مكة ›

في المحرم منها ': وردت الأخبار إلى أبي عريش بوفاة الشريف مبارك بن محمد في حبس شريف مكة ؛ ويروى أنه قتل بأمره، وأن المباشر لقتله الشريف أحمد بن سعيد، والله - سبحانه - أعلم، ولله ناظم (البسامة) أ إذ يقول :

حُبُّ الرِّئَاسَةِ أَطْغَى النَّاسَ فَافْتَرَقُوا حِرْصاً عَلَيها وهم منها علَى صدر

\* \* \*

### [عزل الشريف مساعد بن سعيد]

/ وفيها: وصلت الأخبار بالقبض على (شريف مكة وعزله) °. وسبب ذلك: [١٧٣] إنما أ لما بلغت أخبار الفتنة الواقعة بمكة إلى الأبواب السلطانية من الباشا المصري، وبلغهم القبض على الشريف مبارك ' في السنة الأولى، وجَّه السلطان بركب الحج الشامي رجلاً من أكابر الباشوات اسمه: عبد الله باشا ^، واشتهر على الألسنة ° أنه

١. الموافقة: ٢٥ أغسطس سنة: ١٧٥٩-١٢ أغسطس سنة: ١٧٦٠م.

٢. في س: ١ فيها ١ مصحفة.

٣. كانت وفاته يوم: ٨ ذي الحجة سنة: ١١٧٢هـ = ٢ أغسطس سنة: ١٧٥٩م. (انظر: دحلان، خلاصة: ١٩٧).

في س : ١ البيت فيه ١ تصحيف، والبسامة : قصيدة مشهورة.

ه. في س: لا على الشريف مساعد بن سعيد وعزله لا.

٦. في س: ﴿ إِنْهَا ﴾. مصحفة.

٧. ني س: ١ مبارك بن محمد ١ زيادة.

٨. هو عبدالله باشا شطجي.

(انظر : دحلان، خلاصة : ۱۹۸-۱۹۷ و Uzunçarşili, Mekke-i, p. ۱۱۵ و Uzunçarşili,

٩ . في س : ١ على ألسنة الناس ٢ .

وقد سبقت عنده أياد للشريف عبد الله أيام حجه ؛ وكما قيل :

ديُّونُ الْكَارِمِ لا تَنْقَضِي سَالِفَاتُ الدَّيُونِ وَلَكِنَها في عُيُونِ الكِرامِ تَجُولُ مَجَالَ القَذَّى في العيُّونِ ولكِنَّها في عُيُونِ الكِرامِ

فكان من أعظم الأعوان له ، ورجَّح للشريف أن يرسل بعنايته كتباً إلى شريف مكة وجاهة عليه في شأنه ، وأن يردَّ عليه معاليمه ، ويجعل له كفلاء من أشراف مكة ، ففعل ، وعاد الجواب يتضمن بظاهره الإسعاد إلى المراد ، ما عدا التكفيل ؛ فلم يرض به شريف مكة . وما زالت المكاتبة ا تترى حتى أدى الحال إلى التنافر والمشاققة ، وأنف الشريف من عدم قبول جاهه وعدم الموافقة :

وإذا كانست النُّفُوس كيساراً تعبَّت في مُرادها الأجسام "

\* \* \*

١ . في س : « وكان ).

٢. في هذا الموضع في س زيادة : 1 عند الشريف ٢.

٣. في س: (من الأشراف أهل مكة ١.

٤. ( ففعل ٤ : ليست في س.

٥. في س : ﴿ فعاد عليه ﴾ تصحيف وزيادة.

آ. في س : « المكاتبة والمراسلة تترى » زيادة.

٧. البيت لأبي الطيب المتنبي شاعر سيف الدولة، قتل سنة : ٣٥٤هـ.

711

[۷۳] ب

مبارك، وتهدُّه تهدداً ' عظيماً، وحبسه في القفص، وضيَّق عليه (حتى جرَّعه الغُصَص) ؟ وأظهر أنه يريد القدوم به على السلطان ؛ فشفع فيه أخوه الشريف جَفْعُر بن سعيد، وبذل في تخليصه أموالاً مستكثرة ؛ وخلُّصه بعد الإياس. وشرط عبد الله باشا خروج الشريف مُساعد عن مكة ؛ وأقام الشريف جعفر بن سعيد مقامه، وأمدَّه بما يحتاج إليه، وألزمه (بحسن السيرة، وإصلاح السريرة) ". ثم توجه إلى الشام.

السنة الثالثة والسبعون

### [عودة الشريف مساعد إلى الحكم في مكة]

وبعد توجهه (تواطأ الشريف جعفر وأخوه) ٧، فتنحى له عن ملك مكة وأرجعه إليه^. فرجع الشريف مساعد على حاله بعد أن لَقيَّ ما رثى له بسببه الشامت من نوائب الدهر وأهواله ؛ وأنشد منه لسان الحال قول من قال :

هَلْ عَانَدَ الدَّهْرُ إلا مَن لَهُ خَطَرُ ويَسْتَفِرُ بِأَقْصَى قَعْرِهِ اللَّرْرُ ولَيْسَ يُكُسِّفُ إلا الشَّمسُ والقَمَرُ

قُلُ للَّذي بصُرُوف الدَّهُ م عَيَّرنا أما تَرَى البَحْرَ " يَعْلُو فَوْقَهُ جِيَفٌ وفَي السَّماء نجُومٌ لا عداد كها

شريف من ذرية الإمام الحُسيّن السُّبط - سلام الله عليه ورضوانه - فوصل إلى مكة بجنود ٔ عظیمة، وأبَّهة جسیمة، وكان، كما بلغ، صاحب دیانة وتدبیر وشجاعة عظمي.

فلما وصل مكة سأل عن الشريف مبارك ، وأمر الشريف مساعد بإطلاقه من السجن، وأنه يريد الاتفاق معه °. فتوهم الشريف أنه يريد توليته مكة ١؛ فاعتذر إليه بأنه مريض لا يتمكن من الوصول، ووعده بذلك بعد تمام أعمال الحج.

فلما صعد الناس إلى عرفات لم يشعر من بقي بمكة إلا بخروج جنازته يوم ^ عرفة ؛ وذكروا أنه توفى ؛ فاختلف الناس في أمره، فمن قائل ' يقول : مات حتف أنفه. ومنهم من يقول: إنه مقتول (كما سبقت الإشارة إلى ذلك) ١٠. فحصل على الناس غمُّ عظيم لأنه كان محبوباً عند الأشراف والأطراف ؛ وعَظُّم على عبد الله باشا ذلك، ولكنه لم يظهر المشقة ١١ حتى عاد إلى مكة.

وكانت العين المعروفة بالزرقاء ٢٠ التي/ تجري إلى مكة قد تخربت وانقطع ماؤها، فجعلها سلَّماً إلى طلاًب الشريف مساعد، وطلب منه الوصول إليه للتراود" في إصلاحها ؛ فاغتر أنا بذلك ووصله. فحين ١٥ وصل إليه سأله عن قضية ١٦ الشريف

۱. في س: التهدد الخطأ.

٢. ما بين القوسين ليس في س.

٣. في س : ﴿ وَظَهُرِ ﴾.

٤. في س: ﴿ إِلِّي ٢٠.

٥. ١ الشريف اليست في س.

٦. العبارة التي حصرناها بين القوسين جاءت صيغتها في س على النحو التالي: ﴿ أَلَوْمُهُ بِالسِّيرَةُ الحسنة وسلوك الطرق المستحسنة 1.

٧. ما بين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي: ١ توجهه حصلت المواطأة بين الشريف وأخيه».

٨. نى س : لافيه كا.

٩. في الأصل ص: ﴿ أَمَا تَرَى الدَّهُو يَعْلُو . . . ؟ مصحفة، وقد أثبت بإزائها في الهامش تصويب نصه: قصوابه: ترى البحر ٤ فأثبتنا ما جاء في التصويب لاتفاقه مع ما جاء في س. وعن هذه الأحداث انظر: دحلان، خلاصة : ۱۹۸.

١. • الإمام ، : ليست في س.

٢. في س: (عليهم السلام).

٣. في س : ﴿ بجيوش ﴾.

٤. في س: ٩ مبارك بن محمد ٤ زيادة.

٥. في س: لايه ٤٠

٦. في س: ١ بمكة ١.

٧. ١ أعمال ٤ ليست في س.

۸. في س: لافي يوم ٢.

٩. ﻧﻰ ﺱ : ﴿ ﻓﻘﺎﺗﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﴾.

١٠ . ما بين القوسين ليس في س .

١١. بدلها في س: ﴿ هَذَا ٩.

١٢ . وهي الزبيدة عند دحلان (انظر : خلاصة :١٩٨).

۱۳ . في س : التراود ۲.

١٤. في س: ١ واغتر ٢.

١٥. في س : دوحين ٢٠

١٦. في س: اقصة المصحفة.

خلاصة العسجد

[[ | 1 | 2 |

[إحياء شَرِيجِ خُرُيم]

وفيها: أحيا الشريف شَرَيج الخُرَيْم ، وآثار الإعدام به موجودة / ، وأذن للناس في تخريجه ؛ فوقع بسبب ذلك اختلاط الأملاك.

\* \* \*

[عزم الشريف على قصد مكة]

وفيها: جمع الشريف الجموع الكثيرة ° من أهل نَجْرانَ وغيرهم، عازماً على قصد مكة المشرفة لما أيس من قبول شفاعته عند الشريف مساعد في شأن الشريف عبد الله ٦. وكان الشريف ظافر بن الحسين يناصحه عن ذلك أشد المناصحة ويثبطه عن قصد مكة، فلم يصغ إلى قوله لأمرين:

أحدهما : أنه يرى الوفاء بحق جاره أمراً لازماً ٧، وإن لحقه أعظم المغارم.

وثانيهما أنه قد دس إليه بعض الناس: بأن الشريف ظافر قد صار أبطانة لصاحب مكة، وأنه لا يزال يكاتبه في الخفية ويطلعه على حقائق أحوالك وعجزك عن قصد مكة. وأنه قد استفاد بسبب ذلك مالاً من الشريف مساعد، حتى جسم عند الشريف أنه لولا صدور مثل هذا من الشريف ظافر لكان قدتم عمل الشريف عبد الله ورجع إلى وطنه.

الشريج أو الشرج : منفسح الوادي
 (Landberg, Glossaire, p. 2035, \(\colon \pi' \) / \(\colon \pi' \)

٢ . خريم : سد أو عقم على وادي جازان .

٣. كذاً وردت في الأصل ص وفي س، ولعلها مصحفة صوابها : ﴿ الانهدام ﴾.

إ. في س : (ووقع ا.

٥. في س: ﴿ الكبيرة ﴾ مصحفة .

٦ . أي عبد الله الفعر .

٧. في الأصل ص و س كليهما : ﴿ أَمِرُ لَازُمِ ﴾ سهو، ٠

٨. في س: ١ والثاني ١.

٩. في س: ١ سار ٢. مصحفة.

١٠. في س : ١ حقائق أحوال الشريف وعجزه ٥ وما جاء في ص أوجه لملاءمته للسياق.

والشائع عند المُطَلَعين على الأخبار أن المُلقي بهذه الأقاويل إلى الشريف هو الشريف عبد الله المذكور ؛ وكانت تقع هذه الأكاليم من الشريف بموقع، فحصل منه الاتهام للشريف ظافر في النصح، وتأبط له الشر، وربما أظهر ذلك لبعض خواصة ؛ وحقيقة الحال قول من قال من فضلاء الرجال :

/ العِلْمُ للرَّحْمَنِ جَلَّ جَلالُهُ وسِواَهُ في جَهْلانِهِ " يَتَغَمْغُمُ

[اختبار الشريف للشريف ظافر]

وبالجملة، فإنه لما قرب وصول المحطة تسبب الشريف على الشريف ظافر بأن طلب منه مبلغاً من المال على سبيل القرض، وكأنه يختبره بذلك، وهل يسمح له بالبذل أم لا، وكان المطلوب شيئاً كثيراً لا يحتمله حال المطلوب ؛ فاعتذر منه بعدم التمكن، وعرض له ما بين يديه من العروض ؛ فلم يقبل منه ، وازدادت الوحشة.

\* \* \*

[تبادل الرسائل بين الإمام والشريف عن الخروج إلى مكة]

ولما وصلت الأجناد خرج الشريف من أبي عريش في شهر صفر ^ الخير بجميع آلاته وخيامه وأهبة سفره ^ وأعلامه ' ، ولم يخلّف شيئاً بما يحتاج إليه . وخيم

[٤٧ ب]

١. في س: ﴿ لَهَا مَا مَصَحَفَةً ،

٢. بدل ١ إلى ١ في س : ١ عند ١ .

٣. جاءت هذه العبارة في س على النحو التالي: ﴿ وَكَانَتْ هَذَهُ الْأَكَالِيمُ تَقْعُ مِنَ الشَّرِيفُ ﴾.

٤ . ١ من فضلاء الرجال ١ : ليست في س.

٥ . في س : ﴿جِهِلاتُهِ ﴾ مصحفة .

٦. ني س: احصول ا مصحفة،

٧. في س : ﴿ فلم يقبل منه الشريف وازدادت ﴾ زيادة.

٨. درج ناسخ سُ على أن يرسمها : ﴿ ظَفَرٍ ﴾. وهو يوافق : اكتوبر-نوفمبر سنة ١٧٥٩م.

٩. في س: السفرة.

١٠. ﴿ وَأَعْلَامُهُ ﴾ : ليست في س.

أن يجعل كتاباً منه إلى شريفها وجاهة في القبول اللشريف عبد الله، وراقب درء هذه المفسدة العظمي. ومن جملة ما قال في الكتاب : « إنكم إن قبلتم منا هذه الوجاهة وأرجعتم ما هو للشريف عبد الله من المقررات والمعاليم وإلا تركنا الشريف محمداً ٣ وحالَه غير ناهين أولا راضين لما° يأتيه ». ثم كتب كتاباً إلى الشريف يأمره بالتوقف عن المسير حتى يعود عليه الجواب. وأنه لا يسير بالخطوط ١ إلا ١ الشريف ظافر بن الحسين. « فإن وقعت الجدوى وقبول الشفاعة وإلا فأنت وذاك ».

### [ازدياد الوحشة بين الشريف محمد والشريف ظافر]

وكانت الوحشة بين الشريف والشريف ظافر في أعظم ما يكون. والحال أنه مستقر معه بالمخيم المذكور/، إلا أنه لا يصل إليه ولا يفاوضه في شيء من الأمور. وانتهى الحال إلى أن حَجَر الشريف كبراء ^ الأجناد عن الوصول إليه ، توهماً منه أن يثبطهم عن شيء (مما يريده وعزم عليه) ``. ولكنه لما عين الخليفة مسيره بذلك الكتاب، لم يجد بدأ من الامتثال لرأي ذلك الجناب. ورأى الشريف ظافر أن ١١ في ذلك٢٠ تسلية لخاطر الشريف، واستعطافاً لمودته وإن بَعَدُت الشِّقَّة وشقَّ " التكليف، قائلاً بلسان الحال:

بموضع يسمى الجَرُوبَةُ ' - بجيم مفتوحة فراء مهملة مضمومة فموحَّدة ' من أسفل مفتوحة قبلها واو ساكنة - وهي من أعمال وادي جازان (قريباً من أبي النُّورة، ولعلها في مجرى وادي جازان) . فانتشرت الأخبار بقدوم تلك الأجناد إلى جهات الشام، وإلى حضرة الإمام. ثم أيَّد الشريف ذلك بأن رفع إلى الخليفة خطوطاً تخبر " بما عزم عليه من التوجه إلى مكة ؛ وقد كان في مبادي وصول الشريف عبد الله إليه للب من الإمام الإعانة بالشفاعة إلى شريف مكة في شأن المذكور، فلم يساعده، بل لامه على [١٧٥] قبوله أشدَّ ملام ؛ وذلك بسبب أنه قد وردت / عليه شكايات من شريف مكة ^ بما وقع من ' الشريف عبد الله من الفتنة في الحرم ' الشريف والقتل فيه بلا احترام ؟ فنفرت ١١ نفس الإمام عنه. وكان في بال الشريف مُساعد أن الإمام يناصح الشريف (عن التلقي للشريف عبد الله والبقاء في حضرته) ١٢؛ ووصل من الإمام ١٣ ما يقتضي

خلاصة العسجد

هذا ولكنه لم يعمل بموجبه محبة للوفاء مع المذكور. ولما ورد من الشريف ما ورد إلى ١٤ الإمام من تصميمه ١٥ على قصد مكة رجّع

١، في س: (قبوله).

٢. في س: ١ في هذا الكتاب ١.

٣. في س: المحمد الخطأ.

٤. في س: ١ ناهية ١، لا معنى لها ههنا.

٥. في س: ﴿ عِلَّا مَصِحَفَةً .

٦. في س : ٩ بالكتب ٢.

٧. في س : ﴿ إِلَى ﴾ خطأ.

٨. في س : ﴿ كثير ﴾ ولا معنى لها ههنا.

٩. في س : ﴿ إِلَى الشريف ظافر ﴾ أبدل الضمير بالاسم الظاهر، وهو وجيه.

١٠ . بدل العبارة التي بين القوسين جاء في س : ٩ مما يريد إنفاذه من الأوامر ٧.

١١. ٤ أن ٤ : ليست في س.

١٢. بعدها في س زيادة : ١ أيضاً ٩.

۱۳ . بدلها في س : ﴿ وعظم ٢ .

١. الجروبة : قرية على وادي جازان، شمال شرق أبي عريش.

٣. في س : ١ موحدة ١ بلا فاء العطف.

٣. ١ وهي ١ : ليست في س.

٤. ما بين القوسين ليس في س.

٥. في س : ﴿ محبرة ٢٠.

٦ . ١ إليه ؟ : ليست في س.

٧، في س: (لسبب) مصحفة .

٨. بعدها في س زيادة: ٤ عمرها الله ٤.

٩. في س : المجاوقع بسبب الشريف ٢.

١٠ . بدلها في س : " البيت الحرام » .

١١ . في س: ٩ فتنفرت ١ .

١٢. جاءت العبارة التي حصرناها بين قوسين في س على النحو التالي: ٤ عن قبول الشريف عبد الله والتلقي به بالبقاء له في حضَّرته ؟ فيها تحريف يخل بالمعنى المراد.

١٣ . في س : ٩ من الإمام إلى الشويف ما يقتضي ؟ زيادة .

۱٤. في س: (علي).

١٥٠ في س : التصممه المصحفة.

مدينة صبيًا ومخلافها. فوجه تلك الجهات إلى ابنه الشريف أحمد بن محمد، وأخذا جميع رعايا الشريف ظافر، ولم يبق له أحد.

### [عودة الشريف ظافر من مكة]

وفيها، في شهر جمادي الأولى : رجع الشريف ظافر من مكة المشرفة، وقد قلب له الشريف ظهر المجن، وأبدل النكرة عن المعرفة. ومن جملة ذلك أنه لم يأمر له باللُّقية التي كان يألفها عند وروده من الغيبة، ولو كانت دون هـذه المسافة في ۗ الأُّوبُّة . فحصل في نفس الشريف ظافر تحاصل من حيث إنه لا يألف مثل هذا الجفا، وتكدر عنده كل ما خلص وصفا. وأطلق على الشريف جميع ما وصل به من القواعد المتضمنة للصحة والتضمين للشريف عبد الله على إجراء جميع ما يتعوده من العوائد. وطابت ٢ نفس الشريف إلى الغاية ؛ وبلغ الشريف عبد الله من مقاصده ^ النهاية . وتوجه بعد

ذلك إلى الشام/ وقدتم له المرام ؛ ولله قول بعض الأعلام :

إِذَا كَانَ عَوِنُ اللَّهُ لِلمَرْءُ شَامِلاً \* تَهَيَّا لَهُ مِنْ كُلِّ شَيء مُوادُّهُ وإن لم يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ للفَّتَى فَأُولٌ مَا يَجْنِي عَلَيهِ اجْتِهاده

﴿خروج الشريف ظافر إلى اليمن مغاضباً للشريف›

وفيها، في أواخر شهر جماد المذكور ': توجه الشريف ظافر بن الحسين '

٣]. في س: ١ فأخذ ١.

٤. قي س : ﴿ جِمَادُ أُولَ ﴾ . ع، ويوافق يناير–فبراير سنة ١٧٦٠م.

٥. في س : ﴿عند﴾،

٦. في س: ( ظافر أعظم حاصل ١٠.

٧. في س : ﴿ فَطَابِتٍ ﴾ .

٨. في س : ﴿ مقصده ٢.

٩. في س : قشامل ٢ خطأ.

١. كذا في التسختين بالتذكير. ويوافق منتصف يناير سنة ١٧٦٠م.

٢. في س: "بن الحسين إلى اليمن إلى حضرة الخليفة ٢ زيادة.

فَتُضْحِي نُجُومِ الوَصَلِ وَهَيَ سُعُودُ لَعَلَّ اللَّيَ الِي الماضياتِ تَعُودُ وجُوتَ بِهِ لِـلرامـشاتِ الْبُرُودُ عَفَا مَنْزِلٌ مَا بَيْنَ نَعْمَانَ وَاللُّويَ

ومن الناس من يزعم أن تعيين الخليفة على الشريف ظافر في المسير بتلك الخطوط إنما هو لتنبيه ٢ عليه من المذكور، لما شاهده ٢ من تكدر خاطر الشريف عليه وإعراضه عنه عند تلك الأمور . فترجَّح له أن يجعل هذا المسير ذريعة إلى تحليل (ما قد وقر في الصدور) ؛ ؛ والله سبحانه أعلم بخفيات الأمور.

# [خروج الشريف ظافر إلى مكة بكتاب من الإمام]

وفيها، في شهر ربيع الأخرى°: توجه الشريف ظافر بالكتاب الإمامي إلى الشام، وركب البحر من بندر جازان. فاستقامت الأمور عند وصوله هنالك على أتم نظام. / وقبل شريف ' مكة تلك الوجاهة، وأنشد لسان الحال (قول بعض أهل النباهة) ' '

بُشْرَى فَقَدْ أَنْجَزَ الإقبالُ مَا وعَدا وكُوكَبُ السَّعْدِ فِي أَفْقِ العُلَى صَعَدَا

# [عزل الشريف ظافر عن صبيًا ومخلافها]

ولكنه بعد عزم الشريف ظافر إلى الشام، كثر^ من أضداده فيه الكلام، فتغير خاطر الشريف عليه بالكُليَّة ٩، وعزله عن ١٠ الأعمال التي كانت موجهة إليه، ومنها

١ . في س : لا للراعثات ١.

٢. في س : «تنبيه) بلا لام الجر.

۳. في س: «شاهد».

إلى العبارة التي بين القوسين جاء في س : ﴿ مَا وَقَدْ فِي الْقَلُوبِ وَالْصَدُورِ ﴾ .

ه . كذا في النسختين بالتأنيث، وهو سهو . يناير-فيراير سنة ١٧٦٠م.

٦. في س : ﴿ وَقِبَلِ الشَّرِيفُ شَرِيفُ مَكَةٌ ﴾ زيادة.

٧. ما بين القوسين ليس في س٠

٨. في س : ﴿ أَكْثَرُ ا مُصْحَفَةً ،

٩. د بالكلية ١ : ليست في س٠

١٠ . في س : المن ا

[۷٦] پ

ثم أنزله بعد أن جاراه في الخطاب ؛ فلم يقف منه على طائل غير ما تضمنه ' الكتاب. ثم لما كان في اليوم الثاني من عيد النَّحر جمع كبراء الأشراف وأبرز لهم تلك الورقة الواصلة مع الرسول، وطلب منهم بحضرة الرسول النطق بما يعلمونه: هل هذه الرعايا والبلاد التي رجَّح الإمام إرجاعها للشريف ظافر هي له على سبيل الاستقلال والاستبداد، أم هي بطيب نفس منه أيام الخدمة والنصيحة الكائنة من المذكور، والكون على وفق المراد؟ فأجابوا: بأنّا " لا نعلم للمذكور إلا ما أعطيته أنت بطيبة ' نفس وصفاء وداد ' . فطلب^ منهم وَضُعُ ما قالوه في مسطور (ورفع ذلك إلى شريف المقام صحبة الرسول المذكور) ٩. وبعد اطلاع ١٠ الإمام عليه أرسله إلى الشريف ظافر بقرية الزَّيديّة، ولعلَّه اعتذر/ بمثل هذا ١٠، وقرر جميع كفايته (وما يحتاج إليه ؛ فأقام بالقرية المذكورة حتى استأذن) ١٢ في التوجه إلى الشام لحج بيت الله الحرام. كما" سيأتي تحقيق ذلك، إن شاء الله "، في أثناء الكلام.

إلى حضرة الخليفة، معاتباً لابن عمه بسبب ما شاهد من تلك الأمور التي تزيد في وَحْرِ الصدور. فلما وصل إلى شريف الحضرة، قابله الإمام بالإكرام، وشكا عليه ما طرِّقه من حوادث الأيام. فسمع الخليفة شكواه. وأنزله المنزل الذي يليق بعلياه ؟ ووعده بافتقاد الحال، وإصلاح الشأن في المآل.

### ﴿وصول ابن جميل إلى أبي عريش›

وفيها، في شهرذي الحجة الحرام : ترجَّح للخليفة أن يرسل (رسولاً من مقامه الجليل، اسمه أحمد بن حسن بن جميل، من كتاب الحضرة، لتوسط الحال بين الشريفين المذكورين) ". وأصحبه خطوطاً إلى الشريف، وعيَّن عليه أن يرد على الشريف ظافر جميع ما يعتاده من البلاد والرعايا، وأن يُجريه على أكرم العادات والمزايا. وأذن للشريف ظافر بعد توجه الرسول في النزول إلى مدينة الزَّيْديَّة والانتظار / لجواب الشريف هنالك ؛ فإن وصل بالإسعاد تقدَّم إلى أبي عريش وقد قُضي المراد، وإلا أقام بها حتى يصله " منه الرأي الذي يقع عليه الاعتماد. وأجرى له من الكفايات ما يقوم بالمقصود عند الاستمداد ١.

فوصل ذلك الرسول إلى مقام الشريف بأبي عريش في يوم عرفة أ، وعرض عليه ما بيده من ذلك الترجيح ' ' ؛ فشق على الشريف غاية المشقة، وأنف أشد الأنفة.

١. في س: ( تضمنه ذلك الكتاب ١.

٢. ا في ١ : ساقطة في س.

٣. الموافق : ٢٣ يوليو سنة : ١٧٦٠م.

٤. في س : ١ كثير ١.

٥. في س: ﴿ إِنَّا ﴾ مجردة من الباء الجارة.

٦. في س: ابطيب ١.

٧. ١ وصفاء وداد ١ : ليست في س.

۸. قى س: اثم طلب ا.

٩. العبارة التي بين القوسين جاءت صيغتها في س على النحو التالي : قورفع ذلك المسطور إلى شريف الحضرة صحبة ذلك الرسول 1.

١٠. قي س : ﴿ وَبَعَدُ أَنَّ اطْلُعَ ﴾ .

١١. في س: «اعتذر منه بمثل ؛ زيادة.

١٢. بدل العبارة التي بين القوسين جاء في س : ﴿ وما يحتاج إليه بالقرية المذكورة فأقام بها حتى استأذن ﴾ .

١٣ ـ في س : ١ وكما ١ بزيادة الواو ـ

١٤ ـ في س زيادة : ﴿ تَعَالَى ﴾ .

أي س : الوحن المصحفة تفسد المعنى.

٢. يوليو-أغسطس سنة ١٧٦٠م.

٣. ما بين القويسين جاء في س مضطرباً مختلاً على النحو التالي : • أن يرسل رسولاً لتوسط حال الشريفين ا المذكورين من مقامه الجليل اسمّه أحمد بن حسين بن جميل من كتاب الحضرة لتوسط حال الشريفين المذكورين،

٤. في س: ﴿ وَالْانْتَظَارُ لِلْجُوابِ مِنْ هِنَالِكُ ٢.

٥, في س: «يصل».

٦. في س: ﴿ الاستداد، ١

٧ ـ لا ذلك ١ ساقطة في س ـ

٨. بدلها في س: ١ حضرة ١٠.

٩. في ٢٢ يوليو سنة ١٧٦٠م.

١٠. في س: ١ الترجيح الإمامي ٩ زيادة.

خيلاصية العسجيد

بيَّش، ثم إلى بيَّض. فلمَّا علم بنو شُعبَة بذلك أيقنوا بعدم القدرة (على المباينة ، / والمقاومة بالقتال) ؛ فطلبوا منه العفو ، والتزموا بإرجاع ماأخذوه (من النَّعم في الحال. فأبى ذلك) إلا بشرط تسليم قاتل السيّد الجعفري للقود ، أو يرى فيه رأيه ، فامتنعوا وأجبروا على الفرار وإخلاء الديّار .

(ثم غزا منهم رجلان أو ثلاثة من أهل الخيل على محطة الشريف بالليل، وهو إذ ذاك بوادي بيض) ؛ فقتلوا رجلاً من جند الشريف، ثم ولوا. ولما وصلوا الدرب خرج من به من السكان فأصبح مقفراً ليس به إنسان، فدخله الشريف وأقام به أياماً. ثم أرسلوا لطلب الأمان ؛ فبذل لهم ذلك وارتحل عنهم ؛ فرجعوا إلى الأوطان. وبذل لبعضهم شيئاً من المال تطييباً لخواطرهم.

وفي إقامته هنالك تزوج امرأة من نساء مشايخهم، ورجع عنهم بعد الظفر بهم.

\* \* \*

### [قصد الشريف جبل فيفا]

فلما انتهى في رجوعه إلى بيش ترجّح له قصد جبل فَيْفًا " - بفاءين مفتوحتين بينهما مُثنّاة " ساكنة تحتية ، على وزن : فَعْلَى كحَمْرَى وسكرى - . واضطرب الكلام : هل هو المرجّح لذلك أم بعض كُبُراء بني " يام ؟ لأنهم كانوا يظنون بذلك الجبل أموالاً

# السنة الرابعة والسبعون السنة الرابعة والسبعون الشريف درب بني شعبة مرة أخرى

في شهر رجب الحرام ': توجّه الشريف مرة أخرى لصباح درب بني شعبة . وسبب ذلك أنه لما حبس أولئك النقر منهم بقرية البدوي ، ومكثوا في الحبس مدة ألم يأل وأصحابهم جهداً في السعاية (فيهم والاستشفاع بكل ذي جاه) . فلما أعياهم الحال تَرَجّح لهم المباينة عملاً بقول من قال :

# ولكن صَرُفَ الشّر بالشَّرّ أَحْزُمُ

وظنوا أنه لا يكون إطلاق أصحابهم إلابذلك، فطلعت منهم طليعة خيل على السادة الجعافرة ألساكنين بقرية البُطيح أسفل وادي بيش، وأخذوا عليهم جملة مستكثرة من الإبل ؟ وقتلوا ابن شيخ السادة المذكورين. فلما بلغ الشريف صنعهم أرسل كتبا إلى نجران يستنجدهم في النزول لهذا الشان. فوصل منهم قريب من ألفي (مقاتل ؟ فنهض في ذلك الشهر من مدينة أبي عريش إلى صبيا) "، ثم " إلى

١. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ على مقاومة الشريف بالقتال ﴾ .

٢. ما حصرناه بين قوسين جاء في س على النحو التالي : ٩ من الأنعام فامتنع من قبول ذلك ٢.

٣. في ص : ٥ وأصروا ٢ ومافي س أوجه للمعنى فاخترناها .

٤. ما حصرناه بين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي : ١ ثم غزا منهم رجلين محمد بن غفيرة
 و آخر أو ثلاثة من أهل الخيل على محطة الشريف بوادي بيش ٩ وواضح مافيها من اضطراب وخلل .

٥. جبل فيفا: من الجيال شمال شرق أبي عريش. عن أهل جبل فيفا انظر: العقيلي، تاريخ: ١(١)
 ٨٨-٨٨.

وقد وصل جيش الإمام إلى جبل فيفا سنة : ١٠٣٥هـ = ١٦٢٥–١٦٢٦م. (انظر : الجرافي، المقتطف : ١٤٦).

٦. في س: امثناه من أسفل ساكنة ١.

٧. ﴿ بني ١ : ليست في س.

١. الموافقة: ١٣ أغسطس سنة: ١٧٦٠-أغسطس سنة: ١٧٦١م.

٢. ﴿ الحرام \* : ليست في س. فيرايو-مارس سنة : ١٧٦٠م.

٣. بعدها زيادة في س: (كما سبقت الإشارة إليه).

٤ . في س . دمدة طائلة » زيادة .

٥ . في س: ﴿ لم يأت لأصحابهم جهد ﴾ تصحيف أفسد المعنى .

١. العبارة التي بين القوسين جاءت صيعتها في س : ( منهم والتوجه على الشريف بكل ذي جاه ١ .

٧. في س : «أن لا».

٨. يسكن السادة الجعافرة في أسفل وادي بيش ووادي ضمد.

٩. البطيح : قرية في أسفل وادي بيش. (انظر : العقيلي، معجم : ٥٩).

١٠. في س: د أبناء ٢.

١١. ﴿ لَهِذَا الشَّانِ ﴾ : جاء بدلها في س : ﴿ لَذَلُكُ ﴾ .

١٢ . العبارة التي بين القوسين جاءت صيغتها في س : « مقاتل وذلك في شهر رجب كما تقدم فنهض من مدينة أبي عريش إلى صبيا » .

١٣. في س: ﴿ ثم منها إلى بيش ؛ زيادة .

### [وقعة فَيفا بين جُند الشريف وبين أهل الجبل]

فلم يزل يراسل الشريف ويكاتبه في الكفِّ عن القتال، وأنّه ليس له حجة عند أصحابه ؛ لكن لم يُجدُ كلامه في الشريف، بل صمَّم على قصد الجبل المنيف، وكان جبلاً شامخاً، شديد الوعورة، عظيم الأطوار ، هائل الصورة، لا يكاد يسلك فيه الماشي على قدميه من غير أن يستعين بيديه، وربما حَباً على ركبتيه.

فقسم الشريف جنده ثلاث ثبات ، طلعت ثبة المن الجانب الغربي ، والثانية من الجانب القبلي ، والثانية من الجانب القبلي ، والثالثة من الجانب اليماني إلى جهة الشرق أقرب . وكان البناء منهم على أن يجتمعوا بذروة الجبل ، وما علموا أن دون ذلك خرط القتاد ، وذهاب الطارف والتلاد . فوقع بينهم وبين أهل الجبل قتال شديد ، وضرب مبيد . فانهزم أهل الجبل في الأول النهار ؛ ولم يكن غالب سلاحهم إلا أعواد ليس لها أسنة ١٠ ، بل يُسككون رؤوسها حتى تصير في غاية الدقة والنقوذ ١٠ ؛ ثم يضعفون العود عند منتهى التسليك ، فإذا أصابوا به أحداً عند الرمي نفذ فيه ثم انكسر من منتهاه ، فلا يُخلص التسليك ، فإذا أصابوا به أحداً عند الرمي نفذ فيه ثم انكسر من منتهاه ، فلا يُخلص الم

مستكثرة لكونه لم يكن تحت وطأة أحد من الدول. ولم يعلموا أن إبر النحل دون جني العسل / . والحال أنه لم يكن ثَم موجب على قصد أهله ، لأنهم لا ايصدر منهم إضرار بأحد من الرعية ، وليس لهم قصد إلى الشريف في طلب عطية ولا دفع أذية ؛ فشاهد حالهم كما قال بعض البرية :

أغنى الأنام فقير في ذرى جَبَلٍ لا يَعْرِفُ الوَشْيَ منسُوجاً ولا التَّاجا ولكنها جرت الأقدار، وغلب الطمع على بني يام، فأوقعهم في "شرك البوار: علمت يقيناً أن ما حُمَّ كونه ف فسعي أمرى وفي صرفه غير نافع وكان توجه الشريف إلى جبل فيفا في شهر رمضان "المعظم قدره، فنزل بموضع يسمى: الرَّقة في ب من الجبل المذكور، فأقام به، فيما أحسب، ثلاثة أيام.

. .

# ‹ذكر ُقاسم ابن المُعكوِي›

وكان لأهل الجبل شيخ اسمه أن قاسم بنُ أَحَمد، ويُلقب بالمُعْكوي (على صيغة اسم الفاعل) يتعلق بالنجامة والكهانة ؛ ويُقَال : إنّ له قريناً من الجن، فربما أخبر بشيء من المغيَّبات .

\* \* \*

١. في س : ﴿ وَلَكُنَّهُ ۗ . ١

٢. نى س: ١ كلاماً ٢ مصحفة .

٣. كذا جاءت في الأصل ص وفي س، ولعله تصحيف صوابه بالدال : ١ الأطواد ، .

٤. في س : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

۵. في س: ۱ رايات ۱.

٦. في س: ﴿ رَايَةً ﴾ .

٧. في س: ﴿ إِلَى الجُهَةُ السَّرَقَيَّةُ ﴾.

٨. ١ على ٧ : ليست في س.

٩. في س: ١ القياد ١ مصحفة.

١٠. في س: (الطارق) تصحيف.

۱۱. ا في ۱: ليست في س .

١٢. أولُ من أدخل الأسلحة النارية إلى اليمن هم العثمانيون حين دخولهم إلى اليمن سنة : ١٥٣٨م.

<sup>(</sup>Serjeant, San'ā', p. 70a : انظر)

١٣ . في س : ١ النفوذ والدقة ٢ .

١٤. في س: ايتخلص اتصحيف لايقوم به معني .

١. في س: الم

٢. (بعض البرية): ليست في س.

٣. في س : ﴿ في شرك الهلاك والبوار ﴾ زيادة .

٤. كذا في النسختين، ولعله : اكائن ٢.

٥. في س : «العظيم». وهو يوافق إبريل-مايو سنة : ١٧٦١م.

٦. الرقة : قرية على جبل بني مالك. (انظر : العقيلي، المعجم : ١٠٩).

٧. ١ الجبل ٢ : ليست في س .

۸. فی س : ۱ پسمی ۲۰

٩. مابين القوسين ساقط في س.

[114]

أن المقتول منهم قريب من ثلاثمائة، بينهم من قُتِل بسلاح، ومنهم من تردّى (عند الفرار من الجبل فطاح) :

للَّه يَبْقَى على الأيَّام ذو حَيَد بِ بُسْمَخِرِّب الظَّيَّانُ والآسُ ٢

ولم يبلغ خبرهم إلى أصحابهم إلى قريب من نصف النهار. ولم ينج منهم إلا من أسلمه القدر بعد أن كابد أعظم "مشقة من " الفرار. وغنم أهل الجبل من البنادق والسلاح ما يعظم خطره، ويصعب حصره. وبعد ذلك ارتحل الشريف عنهم في آخر " / النهار المذكور، ولله عاقبة الأمور. وقد " أنشد لسان حاله:

شتّان ما يَوْمي على كُورِهِ السَّوْمِ حبَّانَ أَخِي جابِرٍ \*

\* \* \*

[اتهام المكرمي للشريف بإضعاف بني يام]

وبعد وصوله إلى أبي عريش، زلّج بقية المحطة، فساروا بأخسر صفقة وأضعف حِطّة. ورفع الشريف إلى ١٠ المكرمي بجميع ما وقع من الأمر وكان، وسلاّه عن هذه القضية ١١

١ , في س , لامنهم ١ .

والظيان : ياسمين البر (اللسان : ظين).

من المُصاب حتى يشرب بكأس الصاب. ومن جملة سلاحهم الوصَّف ابالحجارة، فلا تكاد تخطى، وضفة أحدهم الغرض ؛ حتى لقد أخبرني بعض الممارسين لهم من أهل الجهة أنّه شاهد بعضهم يعلق له حلقة صغيرة بمقدار سوار العضد، فيرميها بحجر الميضفة، فينُفذِه فيها "، وبالجملة فلهم في ذلك إحكام قل "أن يصل إليه أحد سواهم من الأنام.

ولما طلع أصحاب الشريف عند حصول هزيمة أصحاب الجبل أكثر من نصف المسافة، وحازوا نهب جميع ماخلفوه وراء ظهورهم من قرى الجبل، وقد أمنوا المخافة/ فتزايدت عليهم الغارات، ونادى أهل الجبل: ياللثارات ، وتكاثروا حتى هالت كثرتُهم جند الشريف، ورموهم بتلك الحراب وحجارة الوَضَف ؛ فنزل بهم الأمر المخيف، فولوا الأدبار، ورجعوا إلى مخيمهم الذي خرجوا منه، فاستقروا به، ولات حين قرار.

وهذا حال طائفتين من الشلاث النُّبات ' ؛ وأما النُّبة إلى الثالثة ، وهم الطالعون من الجانب اليماني فإنه قُتل دليلهم عند أول الطلوع ، فبقوا أحير من ضبٍ ، ولم يتمكنوا من الرجوع ؛ وأطبق عليهم من في مقابلهم من أهل الجبل ، فحل بهم الفشل والوجل ؛ وقُتِل منهم مَقَتْلَة عظيمة ، وصار سلاحهم وما أجلبوا الله الأهل الجبل غنيمة ". وبلغني

٢. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ عند الفرار من مناهق الجبل فطاح ؟ كذا .

٣. البيت ليس في س. ورواية الشطر الثاني في الأصل ص: بمشمخر به الفيآن والآس
 بجعل الظاء ضاداً على عادة اليمنيين في نطقها. فصوبناه من (ديوان الهذليين: ٣/٢) فالبيت لمالك بن
 خالد الخناعي الهذلي.

٤. في س: ﴿ وَلَا نَجِي ۗ ا .

٥. اأعظم ١: ليست في س.

٦. ١ من ١: ساقطة في س .

٧. في س : ١ أواخر ١ .

٨. ﴿ قَدُ ﴾ : ليست في س -

٩. البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس بن جندل. من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات. توفى سنة: ٧هـ= ٢٦٨٩. (انظر: اللسان: شتت، والأغاني: ١٠٨/٩).

١٠. في س: ﴿ إِلَى القاضي المكرمي ٣. زيادة .

١١. في س: ﴿ القصةِ ) مصحفة .

الوضف بالحجارة: رميها بواسطة الوضيف، وهو: المقلاع، باللهجات اليمنية. (أفادتاه الأستاذ المؤرخ المطهر الإرياني).

٢. في س : ١ منها ١ مصحفة .

٣. في س: ١ أقل ١ تصحيف.

٤. تصحفت ﴿ إليه ﴾ في الأصل ص إلى ﴿ إليها ﴾ والتصويب من س.

٥. في س : ١ أهل ٤.

٦. في س: ١ من القرى التي في الجبل ١٠

٧. في س: ﴿ بِالثَّارِاتِ ﴾ مصحفة .

٨. بدلها في س: ١ إلى المطرح ١.

٩. في س: ﴿ الرياتِ ١.

۱۰ . في س : «الراية».

١١. في س : ﴿ جلبوا له ﴾ مصحفة. وأجلبوا : محاضوا المعركة .

١٢. بإزاء هذا الخبر في هامش س عنوان هامشي نصه : ﴿ وَقَعَةُ فَيْفًا ﴾ .

### [شكاوك الشريف ظافر عند شريف مكة]

وبعد تمام أعمال الحج"/ شكا إلى شريف مكة ما ناله من المشاق، وساق عليه حميع المتفقات أحسن مساق ؛ فوعده شريف مكة أن يشفع له إلى الشريف ؛ وغلب على ظنه أنه لا يرد أشفاعته مكافأة له على ما سبق منه في شأن الشريف عبد الله بن أحمد من قبول وجاهته بلا تعنيت".

ثم كتب في هذا الشأن كتاباً بليغ المعاني، مَشيد المباني، تولى إنشاءه الشيخ الأديب، الآتي بكل فن عريب، صارم الدين إبراهيم بن سعيد المنوفي، رحمه الله، .

\* \* \*

﴿وصول الشريف محمد بن حيدر المنديلي > [إلى أبي عريش]

وأرسل به الشريف محمد بن حيدر المَنْديلي الحَسني أحد كبراء الأشراف بحكة . فوصل بذلك الكتاب إلى الشريف ؛ فلم يلتفت إليه . ولم تزل المراجعة بالكتب والرسل بينهما . والشريف ضارب "عن طيبة النفس على الشريف ظافر صفحاً ، وطاوعن ذلك كشحاً ، ولله من قال :

احْرَصْ عَلَى حِفْظُ القُلُوبِ مِنَ الأَذَى فَرَجُوعُها بَعْدَ التَكلَّرُ يعْسُرُ الْأَذَى وَدُجُوعُها بَعْدَ التَكلَّرُ يعْسُرُ إِنَّا السَّعْدَ التَكلَّرُ يعْسُرُهُ الايُجْبَرُ السِّمُ اللهُ يُجْبَرُ السِّمُ اللهُ السُّمُ اللهُ الل

وقد قال بعض أهل الكمال في مثل  $^{\mathrm{T}}$  هذا الحال :

ويُمكن وصلُ الحَبَل بَعْدَ انقطاعه ولكينّه يُبغّه يَبغَقى به أَسُر الربّط وللشيخ الأديب أبي الحُسين الحَرّار (أبيات بليغة المعنى في هذا الشأن بلا

العظيمة الشان بأن الحرب سجال (والحال كما اعترف الأول إذ قال) ':

فَيومٌ عَلَيْنا ويومٌ لنسًا ويَومٌ نُسَاءُ ويومٌ نُسَرّ

ولكن المكرمي استعظم هذا الواقع، وأساء في الشريف اعتقاده، وزعم أن له في هذه الفعلة إرادة، وأنه لم يُرد لقصد الجبل المذكور إلا الإضعاف لبني يام والإكادة. وهي تهمة لا أصل لها فيما أحسب، ولكن لسوء (ظنّه اعتقد هذا لوقوع الأمر المتعب) . وأخذ عليه الشريف في التوقف عن الحركة لأخذ الثأر ؛ ورجّح له البقاء حتى يستعد للجند من الكفاية والعدة ما ينقضي معه الأوطار. لأنه قد أنفق في هذا المخرج جملاً مستكثرة من الأموال جليلة المقدار.

\* \* \*

# [توجُّه الشريف ظافر إلى مكة للحج]

وفيها ' : طلب الشريف ظافر من الإمام الإذن له بالحج إلى بيت الله الحرام، فأذن له ؛ فتوجّه من قرية الزيدية، وركب البحر من بندر اللّحية حتى وصل إلى القُنْفُذَة ^، فنزل وسافر من ' طريق البرحتي ' وصل \' .

\* \* \*

۱. في س: اعليه).

٢. في الأصل ص : ﴿ يريد ؟ سهو والتصويب من س .

٣. ني س: ا تعنيف ا مصحفة ،

٤. في س : (كتابته).

٥. في س : (ضارب صفح ازيادة.

٦. امثل ١: ليست في س -

١. بدل ما بين القوسين جاء في س : ﴿ وَلَلَّهُ مِنْ قَالَ ﴾ .

٢. ١ الفعلة ): ليست في س .

٣. في س: الإضعاف يني يام ١٠

٤. مابين القوسين جاءت صيغته في س: ١ ظنه عند هذا الأمر المتعب ١.

٥. بدلها في س: ١ الزاد ١،

٦ . بإزاء هذا الخبر في هامش س عنوان هامشي نصه : « نزول الشريف ظافر إلى الزيدية » ، و لا يتفق مع ماجريات الخبر .

٧. في س : ﴿ وَأَذَنَ ﴾ .

٨. كانت جميع المراكب الآتية من اليمن والمتجهة إلى جدة ترسو في القنفذة لدفع الرسوم المفروضة من قبل شريف مكة. (انظر : Niebuhr, Description, 2, p 244-5)

٩ . لا من ١ : ليست في س .

١٠ . ١ حتى ٤ : ليست في س .

١١. بعدها زيادة في س: ١مكة المشرفة عمرها الله ١.

خبلاصة العسجيد

777

ودخل فيروز آباد ' بلد الشيخ العلامة، إمام أهل اللغة، مُصنَّف (القاموس المحيط) مجد الدين الشيرازي '، رحمه الله تعالى، .

/ وبالجملة، فهو نادرة عصره، وأصمعي مصرِّه ؛ وله اطّلاع على اللغة [٨١٠] عجيب، وذهن محيط بكل غريب.

ومازال يحاول الشريف في كل منهج، ويكر له كل مكرج ؛ فلم يقف منه على طائل، (بعد أن أبلغ وسُعة في بذل الوسائل) . ولما عاد إلى شريف مكة من غير قبول، (عظم عليه رد مثل هذا الرسول) ؛ ورأى أن إرجاع الشريف له بهذه الصفة من حضرته أقوى حط من منزلته ورتبته ؛ وأنف لذلك أشد الأنفة. وتوفر حق الشريف ظافر عليه ، فأرخى عليه كنفه، وأجزل له العطايا، وخصصه بكثير من المزايا. وأنشد فيه السان الحال، (مخاطباً للشريف بقول من قال) النا

وإنّ اللّذي بَيْني وبَيْن بَني أبي وبين بَني عَمّي لُخْتلف جِداً " إذا أكلُوا لحمي وفَرْتُ لُحُومَهُم وإنْ هَدَمُوا مَجْدي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدا

\* \* \*

[۱۸۱] استنكار) ، / إذ يقول :

مَن مُنْصُفي مِن معشر كَثُرواعَ لَي وَاكَثُروا صادَقَتُهم وَأَرى الخرو جَ مِن الصَّداقة يَعْسُرُ كالخطيَّيسهُل في الطُّرو س ومَحْسوهُ يُستَعِلدَّرُ وإذا أردت كسسطة به لَسكر تَذاك يُسؤثُسرُ

ولله درة ما أبلغ كلامه، وأحلى نظامه.

\* \* \*

# ﴿وصول الشريف باز بنِ شُبِّيرٌ > [إلى أبي عريش]

وكان آخر من وصل بكتب شريف مكة في هذه المجرَّة إلى أبي عريش الشريف ألكبير، الرئيس الأديب الخطير باز بن شبير ؛ وهو رجل عالي المقدار، له علاقة بالأدب وحفظ للأشعار. قد طوف كثيراً من البلاد، وأوغل في التهائم والأنجاد ؛ وصل "بلاد الأروام، وبلغ إلى مواطن الأعجام. أخبرني مشافهة أنه دخل مدينة كراسان، وعرف ما في إقليمها من البلدان. (وخراسان هي التي أشار إليها الشاعر إذ قال، واستشهد به أهل العربية على الفاء الفصيحة المؤدية بشرط محذوف في إلغاز) ":

قالُوا خُراسَانُ ' أَقْصَى مايُرادُبكُم شمّ القُفُولُ فَقَدْ جِثْنا خُراسَانا

أو فيروزآباد ، أو فيروزباد : مدينة في شمال الهند. قرب مدينة أكرا.

٢. هو أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم، مجد الدين، الشيرازي، القيروز أبادي. عالم باللغة وهو مؤلف (القاموس المحيط) من أشهر المعاجم اللغوية، عاش في القرن الثامن الهجري = الرابع عشر للميلاد، زار اليمن سنة: ١٣٩٥ – ١٣٩٥ م ومكث مدة عند سلطان تعز، توفي بزبيد في أوائل القرن التاسع للهجرة = ١٤١٥م. وفي القرن الثامن عشر قام السيد المرتضى الزبيدي بشرح القاموس المحيط، بكتابه الكبير المشهور (تاج العروس في شرح القاموس). (انظر: ٤-947)

٣. الأصمعي : هو عبد الملك بن قُريب بن علي بن أصمع ، الباهلي ، الأصمعي ، راوية العرب وأحد أثمة العلم في اللغة والشعر والبلدان ، ولد في البصرة سنة : ١٢٧هـ = ٧٤٠م وتوفي فيها سنة : ١٦٢هـ = ٨٥٠م (انظر : جمهرة الأنساب : ٢٣٤ . ووفيات الأعيان : ١٨ / ٢٨٨) .

٤. في س: ﴿ له ؟ بإسقاط الواو العاطفة .

٥. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ أَنْ يَلْغُ عَايَةً جَهْدُهُ فِي بَذُلُ الْوَسَائِلُ ﴾ .

٦. ما بين القوسين نصه في س: ﴿ عظم عليه الرد بمثل هذا الرسول ، .

٧. هذه العبارة جاءت في س : ﴿ وَأَنْفُ مِنْ ذَلْكُ غَايَةَ الْأَنْفَةِ ﴾ .

۸. (عليه): ليست في س.

٩. في س : لامنه ١ .

١٠. ما بين القوسين جاء في س مبتوراً على النحو التالي : ١ لسان الحال قول من قال ١٠.

١١. البيتان من مقطعة من عشرة أبيات في حماسة أبي تمام، وهي للمقنع الكندي، محمد بن عميرة بن

١ ما بين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي : 1 أبيات بليغة في عكس هذا الأمثال بلى
 كار ٢ كذا .

٢. في س : ﴿ بِفَنِ الأَدْبِ ﴾ .

٣. في س : ﴿ وحفظاً ﴾ خطأ .

٤. في س : ٩ قد طاف كثير ٢.

٥. في س : ﴿ وَوَصَلَ ﴾ بزيادة وَاوَ العَطَفَ .

٦ . في س : ﴿ وأخبرتي ﴾ بزيادة وأو العطف .

٧. في س : ابلاد خرسان ١.

٨. مابين القوسين ليس في س.

٩. في س : ١ خرسان ٢ سهو .

خلاصة العسجد

أملاني لنفسه من شعره (معْتَقداً أنه مُعارض لهما في المعني)'

بِمنْظ رمِنْهُ زَاهِي قَىالَ الَّهذي قَدْ سَبَانِي فقلت يابَدر بَاهي قَصْدي المُباهاةُ صفني

وأقول ": والذي يظهر لي، والله سبحانه أعلم، أن بيتي السيد المذكور ليس فيهما " إيهام التوكيد كما في البيتين اللذين أمليتهما للعلم الأن التوكيد اللفظي هو تكرير اللفظ الأول بعينه° ؛ وإيهام التوكيد هو أيضاً " إعادة " اللفظة بعينها ليتوهم السامع أن القائل أراد التأكيد، والمُراد غيره كما في قوله :

### أبدى مستّاف رَفّاً فرقَا

فأعاد اللفظة على تركيبها ليتوهم سامعها ^ أنه أراد التأكيد، وإلا فـ (الفَرَق) الأول مصدر (فَرق) — بفتح أوله وكسر ثانيه — بمعنى : خاف، والفَرَقُ: هو الخوف، كما لا يخفى. واللفظة ' الثانية وهي قوله : « فرقى » : فعل ماضٍ من الرُّقيّ ``، وهو: الطلوع. والمعنى : / أن هذا الطائر أبدى : أي أظهر، منا فَرَقًا، أي خوفًا، ﴿ ٨٢ بِ ] فرَقِي على الغصن اللدن.

وكذا قوله : « ورَقَى وَرَقَا » الأول : فعل ماض، والثاني : مفعول لـ (رقى)

# [حج المؤلف إلى بيت الله الحرام]

قُلت : ومن فضل الله، سبحانه، ونعمته علي أن يسرُّ الحج في هذا العام إلى بيت الله الحرام، وزيارة قبر المصطفى عليه وعلى " آله أفضل الصلاة والسلام.

<ذكر السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيّدروس>

[لقاء بين عبد الرحمن البهكلي والسيد عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ العيُّدروس]

واجتمعت بجماعة من الأفاضل الأعلام، منهم السيد العارف بالله تعالى عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ العيُّدروس ، وهو من أهل التصوف والصفاء ، والزهد وحسن السلوك والوفاء. له ذهن وقاد ، وطبع سليم/ منتقاد ؛ وحفظ عظيم للاداب، وشعر عزيز النظير يأتي فيه بالعجب العجاب. ولما أمليت ٢ عليه بيتين لبعض الأفاضل في فن البديع من القسم المسمى : بإيهام التوكيد، وهما :

وبَديعُ الطَّوق له صَدْحُ ٢ في الدوَّح ^ يُشيرُبه الحُرفَ

أبدى مستّافَ رقساً فسرقسا فيصن السدنا ورقسا ورقسا

١. ما بين القوسين ليس في س

۲. ۱ وأقول ۱: ليست في س.

٣. ني س: ١ نيها ١ مصحفة .

٤. في س : ﴿ أُمَلِيتُهَا ﴾ مصحفة .

۵. فی س: (بعینیه).

٦. ﴿ أَيضاً ﴾ : ليست في س .

٧. في س: ﴿ إعادة مثل اللفظة ﴾ زيادة لا معنى لها .

٨. في س: ١ السامع ١٠.

٩. في س: ١ اللفظ ١ خطأ .

١٠ . في س : ﴿ الْدَقِّي } بالدال ، مصحفة .

أبي شمر، وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية، من أهل حضرموت، توفي نحو سنة : ٧٠هـ=

ورواية البيت الثاني في الحماسة :

فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم. . . (انظر : البيان والنبيين : ٣/٥٣).

١. في س: ايسرلي ١٠

٢. بدلها في س: ١ ذلك ١٠.

٣. ﴿ وعلى آله ﴾ : ليست في س .

٤. السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس : ولد باليمن بمدينة تريم سنة : ١١٣٥هـ = ١٧٢٣م، وطاف كثيراً من البلدان الإسلامية كالهند والحجاز والشام ومصر. (انظر: المرادي، سلك الدرر: ٢٦/

٥. في س : لا وقار ۴ بالراء، مصحفة .

٦. في س: ﴿ أُمليت له عليه ﴾ تحريف م

٧. كانت في الأصل ص: ﴿ سجع ﴾ وكتب فوقها تصحيحاً كلمة : ﴿ صدح ا فأثبتناها لموافقتها س .

٨. في س: ١ الروح ؛ بالراء مصحفة ولامعني لها .

٩. كذا رسمت في النسختين بالألف، وشرطها الرسم بالياء. وكذلك (ورقا) في آخر البيت.

فاللفظة الأولى وهي قولي ': « أجلى »: اسم تفضيل. والثانية: من الإجلاء، وهي فعل من الجلاء، وهي فعل من الجلاء ، إلا أنه حصل الجلاء بمعنى الذهاب ﴿ولولا أن كتب الله/ عليهم الجلاء ﴾ '، إلا أنه حصل الإيهام في ذينك البيتين في موضعين بخلاف ما قلت، ففي موضع واحد. وعلى كل حال فقد صدق من قال:

وكل شُمِي ليس مِثْلَ سَميه وإن كان يُدعى باسمه فيُجيب و ونظمت على معنى بيتى السيد أيضاً بيتين فقلت:

ظَبْسِي ٱلنَّى عَن حَبِيبِي مُسَائِلاً لِي لنَجُوى هَلُ فَدُحُوى الْحُسْنَ مِثْلِي فَنقُلْتَ يُساظِبُي ٱحْوى هَلُ فَدُحُوى الْحُسْنَ مِثْلِي فَنقُلْتَ يُساظِبُي ٱحْوى

ففي لفظة «أحوى » ما لا يخفى من إيهام الوصف للظبي بكونه ظبيا أحوى ، لأنه لما جاء يسأل عن حبيبي لأجل أن يحصل التناجي بيني وبينه ، فوصفته بقولي مناجياً له وواصفاً : «ياظبي أحوى » . ويُحتمل أن «أحوى » : اسم تفضيل ، لما قال ذلك الظبي مُستفهماً لي ن : «هل قد حوى حبيبك الحسن مثلي » أي كمثلي لما كنت قد حويته جميعه ؟ فقلت مجيباً له : «بل هو أحوى منك للحسن » (أي أجمع له) م. وقد حصلت المشاركة والزيادة المصوغة لاستعمال اسم التفضيل ؛ وجاز استعماله هنا " بغير لام ولا من ولا إضافة للعلم به ، كما في قوله تعالى : ﴿ يعلم السرّ وأخفى ﴾ نا

الأول، وهو اسم جمع لورقة وهي واحدة الورق . ومعناه : أن هذا الطائر رقى على الغصن ورقى على الورق ؛ فتأمل.

وأما " بيتا السيد فإن الذي يظهر أنه اليس فيهما إلا إيهام الوصف حيث قال : قَصدي المُبَاهاة صِفني فَ قَدُلت يُابَدر بُهاهي

فلفظة (باهي) يحتمل أنه أراد وصف البدر بالبهاء، ويُحتمل أنه أراد الجواب على الذي سباه بمنظره الزاهي حيث قال له ' : «قصدي المباهاة» (فقال له : «باهي»، أي أمره بالمباهاة) ' ' ، فتأمل .

وللناظر نظره، فالباع قصير، والاطلاع يسير ؛ وإنما يعرف هذه المعاني من خاض هذا البحر الغزير.

وقد نظمتُ بيتين فيهما ١٢ إيهام التوكيد اقتداءً بذلك الشاعر المُجيد، فقلتُ على ذيما:

لِليح صَارَك شَكلا مِنْ غربِّهِ أَجْلَى أَجْلَى " ما . ومَسَلِيسِح " دامَ مُسفَا خَسرةً لَسمَّنا أن شَساهَسدَ غُسرتَسهُ

١. في الأصل ص: ﴿ قوله ؟ سهو، صوبناه من س.

٢. من الآية : ٣ من سورة الحشر.

٣. في س : ١ ذلك ؛ خطأ . `

٤ : في النسختين كلتيهما : ١ ظبي ١ لم تنصب. خطأ صوبناه .

٥ . في س : ﴿ يَسَأَلُنِي ﴾ .

٦. فوقها في الأصل ص بين السطرين كلمة : ﴿ أفعل ﴾ ولعل الناسخ أراد أن يصحح كلمة ﴿ اسم ﴾ فأثبتها فوقها مريداً بذلك : (أحوى : أفعل تفضيل).

٧. (لي): ليست في س.

٨. ما بين القوسين ليس في س.

٩. بدلها في س: ١هو١.

١٠. الآية : ٧ من سورة (طه)

١. في س: اجميع المصحفة:

٢ ۽ ١ وهي ٢ : ليست في س .

٣. في س : ﴿ الأوراق ﴾ .

٤. في س : ١ والمعني ٢ .

٥. ﴿ وأما ٩ : ليست في س.

<sup>7.</sup> في س : ﴿ أَنْ اللهِ

٧. في س: ﴿ فلفضة ﴾ بالضاد،

٨. في س: ١ على ذلك الذي ١ زيادة ،

٩ . ني س : ( منظره ) .

١٠ . اله ١ : ليست في س،

١١. ما بين القوسين ساقط في س.

١٢. ني س: دنيها ، مصحفة .

١٣ . في س : ٦ ومليحا ٩ .

١٤. في الأصل ص وفي س كلتيهما رسمت هاتين الكلمتين بالألف هكذا: وأجلا أجلا عضم فصححناهما على شرط كتابة مثل هذه الكلمات.

خلاصة العسجد

وله غير ذلك من العجائب والغرائب. وبلغني أنه سافر إلى مصر، فكان له هنالك شأن عظيم. وألّف تفسيراً اللقرآن الكريم.

\* \* \*

### <قصة عجيبة >

واجتمعت أيضاً في الحرم الشريف برجل خطر ببالي أنه مغربي الأصل من الغرب الأقصى، كبير السن، ربع القامة، أحمر اللون، له وفرة بمؤخّر رأسه، وصلع بمقدّمه، لابس عباءة، عليه أثر الصلاح ونور الإيمان والفلاح في وذلك أني كنت جالسا بالحرم الشريف بعد صلاة الظهر، وقد حصل الفراغ من أعمال الحج ؛ وكنت مترددا بين العزم على الزيارة الشريفة في ذلك العام أو "العود إلى الوطن/ وتأخيرها إلى ما يتعقّبه من الأعوام، وأنا حائر الفكر. فبينما أنا على ذلك إذ بصرت به في طرف الحرم بالرواق الشرقي ؛ ولم أكن قد رأيته قبل ذلك، ولا أعرف اسمه ولا بلده. وأنا في تلك الحال أحدث " نفسي بالعزم أو التأخير، فلم أشعر إلا وقد حانت " منه التفاتة إلي تعلى بعد المكان، والحرم غاص بالخلائق، فمشى "إلي حتى قَرُبَ مني، ثم مديده على بعد المكان، وتبسم، وقال مخاطباً " بالمقال:

الصَّبْرُ أُولَى وإلَيْهِ المَرْجِعُ فَالْدَأْسِهِ فَهُ وَ إِلْيَكُ أَلْفُع

فخطر لي أنه شافهني لقصدي، وأشار لي إلى العزم على ما نويته بغاية جهدي ؟ فاستمددتُ منه شرف الفاتحة على نية ٩ تمام المراد، وانصرفت إلى المحل. وإذا قد وقعت أي : من السرِّ وغير ذلك. والنجوى : من التناجي ' .

ولنرجع ألى ذكر السيد عبد الرحمن بن مصطفى ":

( أخبرني أنه حضر يوماً مجلس الشيخ إبراهيم بن سعيد المنوفي، وللشيخ بيد يد عظيمة / في علم الطب ؛ فلقي بحضرته رجلاً يستوصفه عن دواء التخيل، وهو من أنواع أمراض السوداء. فقال له الشيخ إبراهيم : «إن من علاجاته لسان الثور» وهو من العقاقير المعروفة عند أهل الفن. قال السيّد : «فشافهته على البديهة وقلت الناسية على البديهة وقلت الناسية على البديهة وقلت الناسية وللناسية وللناسية وقلت الناسية وللناسية وللنا

قالوالسان الشور فيه دوا عالصَّبّ مما يشتكي مِنْ خيال فقلت أخطأتُم طريق الهدى ما طِبّه إلا لسان الغزال) "

فعجب الشيخ ١٦ ، رحمه الله ١٣ ، من بديهته وارتجاله، وأثبتهما ١٢ منه ١٥ في ذلك المقام، إذا هُو من فرسان الأدب ورجاله .

١. في س: (تفسير) خطأ.

٢. ١ والفلاح ١ : ليست في س.

٣. في س . ١ والعود ١ .

٤. في س: اوتأخير ذلك ٢.

٥. ني س: ١ أخذت ) مصحفة .

٦. في س: (جاءت) تصحيف،

٧. في س: (ثم مشي).

٨. في س: ٩ مخاطبالي بالمقال ، زيادة .

٩. في س: اعلى إتمام المراد ٩.

١٠. بعدها في س كلمة : ﴿ النَّهِي ﴾ .

۲. في س : اولنعد ۱۰.

٣. أعاد ناسخ س ذكر خبر لقاء العيدروس بالمنوفي ملخصاً، وهذا اضطراب وخلل وقع فيهما ناسخ س
 وقد برئت النسخة الصنعانية ص من مثل هذا الخلل، ونص هذا التلخيص الذي جاء في س

<sup>•</sup> ولنعد إلى ذكر السيد عبد الرحمن بن مصطفى، وأنه لما أملى الشيخ إبراهيم المنوقي البيتين على البديهة من شعره قال : فعجب الشيخ إبراهيم من بديهته وارتجاله عنه في ذلك المقام .

٤. خبر لقاء العيدروس بالمنوفي وقول العيدروس ببتي الشعر معقباً على الدواء جاء في س سابقاً على
 كلام المؤلف على القاعدة البديعية (إيهام التوكيد) وهذا خلل في هذه النسخة .

٥. في س : ﴿ وَأَخْبَرْنِي ﴾ بزيادة الواو العاطفة .

٦. ١ بن سعيد ، ليست في س

٧. في س: ١ وللمذكور ١٠٠

٨. في س: «عن دواء مرض التخيل ؛ .

٩ . ني س : ١ نوع ١ .

١٠ . في س زيادة : ٩ وقلت في ذلك شعراً ٧ .

١١ . ههنا انتهى الخبر الذي وضعه ناسخ س في غير موضعه وقدمه على كلام المؤلف على القاعدة البديعية (إيهام التأكيد) .

١٢. في س : ﴿ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمِ ﴾ زيادة -

١٣ ـ ( رحمه الله ٢ : ليست في س .

١٤. ١ وأثبتهما ١ : ليست في س .

١٥. ني س: اعنه المصحفة.

وأن نَسْتَهِ بِبَ الَّذِي لا يُهابُ من الرآي أن نُكرم الأردليين لِتَلْقَى ٱلَّذِيَّةَ إِلاَّ الكِلابُ فما أخرج الأسدَّمِن غابِها

### <ذكر عبد الرزاق اليمني>

وأذكرني هذا برجل آفاقي ورد إلى مدينة أبي عريش (أظنه في عام أحد وسبعين) "، اسمه عبد الرزاق اليمني ؛ رثِّ الثياب، شاحب الإهاب. وكان يتتبع المساجد الخالية، وينفر عن الناس، ولايزال مكثَّلُه إلى جنبه ، فيه الدواة والأقلام والقرطاس ؛ وهو خامل الذكر بين الأنام. فلم أشعر في بعض تلك الأيام إلا بورود ورُيقة لطيفة بخطه مكتوب فيها هذان البيتان على التمام :

صُبِّحت بالخَيْر كما يَنْبَغي ياطَلُعة البِّدر وزيّن الملاح " البَدرُ يُبُدو في السَّمَا مَرةً وأنْت بَدرِي في المَسا والصَّباح

/ والرجل أشيب عالى السن. فلما اطلعت على البيتين طالبني حاملهما ٧ [١٨٥] بالجواب؛ وأخبرني أن الناظم ^ لهما ذلك الرجل الذي كنت أشاهده غالباً يقف على الأبواب. فمقتَّهُ على [ذلك] الغزل ولا علم لي أنه قائلهما `` أم تَمَثَّل بهما محبة للمثل؛

الإعانة من الملك الجواد بتيسير الأسباب التي ما كانت تخطر ' على بال. فعرفت (أن هذه - ولله المنة- منّة من ذي المن) لل والإفضال. ولم أكن قد سمعت هذا البيت من أحد قبله. فتيسرت لي الزيارة المتقبلة ' ، إن شاء الله ' ، بمن أرجو فضله .

# ‹ذكرُ الشيخ الصوفي محمدِ السمان›

واجتمعت في المدينة المنورة <sup>٢</sup> بالشيخ الكبير ٢، عظيم الشان، محمد المعروف بالسمّان ^. وهو فريد عصره، ووحيد دهره / ، له تلامذة وأتباع ، وأذكار حسنة ورسائل طار ذكرها في كثير من البقاع، رحمه الله أ وأعاد من بركاته.

# [لقاء المؤلف بتاجر في بندر جُدَّة]

وبعد العَوْد من الزيارة إلى بَنْدَر جُدَّة اتَّقَعْتُ " برجل من أهلها، له تعلق بأهل الصلاح، ومحبةٌ للأدباء، اسمه المصطفى محفوظ، فأملاني ١١ لبعض [أهل] ١٣ العصر من المشايخ المصريين بمن عرفه هو ببندر جدَّة المعمور بيتين فيهما شرح للصدور،

١. في س: ايكرم؛ ولاتصح.

٢. في س: افمن اولاتصح.

٣. ما بين القوسين ساقط في س.

٤. في س : ١ حنبيه ١. والمكثل : كالجعبة أو كنانة السهام يتمنطق به وتوضع فيه أدوات الكتابة ونحوها. (أفادناه الأستاذ مطهر الأرياني).

٥. بإزاء هذين البيتين في هامش الأصل ص تعقيب بخط الناسخ مثاله:

<sup>﴿</sup> البيتان لسيدي العلامة الإمام إسحاق بن يوسف بن المتوكل، رحمه الله تعالى، آمين ٢ .

٦. قى س: ﴿ بِالْمُسَا ﴾ .

٧. في س : ١ حاملها ١٠.

٨. قى س: ﴿ قَائِلُهُما ﴾.

٩. ﴿ ذَلِكَ ﴾ : ليست في الأصل ص، استدركناها من س.

١٠ . في س : ﴿ قائل البيتين ؟ .

١. في س: ﴿ تخطرلي على بال ٢.

٢. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ أَنْ هَذَّهُ وَلَلَّهُ الْحَمَّدُ مَنَّهُ مِن ذِي ٱلمن ٤.

٣. في س : ١ وتيسرت إلي ١.

٤. في س: المقبولة ٠٠

٥. في س : ١ إن شاء الله تعالى ؛ زيادة .

٦. في س : ١ النبوية ١٠.

٧. في س: ﴿ الأكبر ٢ .

٨. الشيخ محمد السمان، كان متصوفاً على طريقة الخلوتية. ولد في المدينة المنورة سنة: ١٣٠١هـ = ١٧١١م (انظر : المرادي، سلك الدرر : ١٤/٦٠-٦١)

٩. قى س زيادة : ١ تعالى ٧.

١٠. في س: (اتفقت ا مصحفة .

۱۱ في س: ايسمي ا ،

۱۲ . في س : و فأملي لي ٢ مصحفة .

١٣ . 1 أهل ؟ : ليست في الأصل ص استدركناها من س .

قال : فلما اطلعت على البيتين أبرزت الدواة والقلم من المكثل بلامين، وكتبت :

الغريراَتِ الفاتِراتِ المُواضِي يا أمرير المسلاح هذا فُوادي مُعرم فيك فاقض ما أنت فاض

مَن مُجِيري من العُيُون المراض هاكُموا ما امنتَحَنْتُموني به يا

ووقف على حرف النداء ؟ قال من وبعث بالجواب صحبة الغلام. فلما اطلع ابن الإمام عليه ُ أشرف ُ من ذلك المكان، وقال له : « تمَّم البيت »، قال : فأبيت قصداً للإيهام عليه بما يحتمل المدح وضدّه.

قلت : (ولعل هذا من قبيل قول القائل في خيّاط) أمرَهُ أن يخيط له قباءً، فقال الخياط: «لأخيطن لك ثوباً لا يُعرف أنه قباء أو قميص». فلما فعل ذلك قال للخياط: «لأنظمن فيك بيتاً من الشعر لاتعرف أنه دعاء لك أو عليك»/ وكان الخياط [أعور] واسمه عمرو ^، فقال :

> كيت عينيه سَواءً خَاطَ لي عَمرو فيباءً

قلت ? : ولما ساق " الآفاقي جميع هذا ظهر له من حالي عدم القطع بأن جميع ما قاله من شعره. فانصرف عن ١١ مجلسي، ولم أشعر إلا وقد أرسل إليَّ قصيدة من نظمه، سماها: (مُشَجّر) لأنه أودع أول كل بيتُ من القصيدة حرفاً من حروف اسمي. فقال:

١. في س : ٩ الغزيرات ؛ بالزاي المعجمة . وهو تصحيف يفسد المعنى.

۲. نی س : ۱ واقض ۲ .

٣. ١ قال ١ : ليست في س٠

٤. (عليه): سأقطة في س،

٥ . في س : ﴿ أشرف عليه من ذلك ﴾ زيادة .

٦. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ١ ولعله من قول القائل في رجل خياط ٠٠.

٧. 1 أعور ١ : ليست في الأصل ص ولعله سهو ، فاستدركناها من س لإتمام الخبر ، وهو معروف .

الله في س : العمر الههنا وفي البيت الآتي .

٩. ﴿ قَلْمُنَّ ﴾ و ﴿ الواو ﴾ العاطفة بعدها ليستا في س .

١٠ ـ في س: ﴿ ساق لِي الأَفَاقِي ۗ زيادة ،

۱۱. في س: ۱ من ۲۰

فأجبت عليه بنقيض قصده استخباراً له واستطلاعاً لما يقدح من ورّي زنده، فقلت: يا شَيْخُ قُلُ لِي لِم تَعْزَلْتَ فِي عُصْنِ غَدَا يُخْجِل سُمْرَ الرِّمَاحُ وأنت في الإسلام ذو شيبة الما ترى الشَّيْب بصدَّ عيْك لاح

فلما أوصلهما ذلك الحامل إليه استشاط غيظاً وبان أثر الغضب عليه (ثم لم أشعر إلا بوصوله إلىَّ بعد ذلك) ' ، فذاكرتُهُ ، فإذا له نباهة .

أخبرني أنه كان في سالف الزمن بمدينة بيت الفقيه ابن عُجيّل أيام بقاء السيد عماد الإسلام يحيى بن إسحاق ابن ' الإمام بذلك المقام، أظنه " عام أربعين ' ومائة وألف، فقال: إنه امتدحه بقصيدة غراء، وأوصلها إليه؛ فصادف في حضرته ابن أخيه السيد وإمام العلوم ضياء الإسلام إسماعيل بن محمد بن إسحاق . فلما اطلع على القصيدة أشرف على الرجل/ من بعض الكُوّات ؛ فكأنه استهجن "هيئته وحليته، فتوهم أن القصيدة مسروقة من (كلام بعض الأثبات)^. فأراد استخباره، ونظم بيتين وأرسلهما إليه مع ٢ بعض غلمانه وطالبَّهُ بالجواب ١٠ ، وهما ١١ :

أنَّا رأض بكُلُّ ماأنْت رأض عير طول الصُّدُود والإعراض ياأمير ٱلحِسَانِ دِفْقاً بِصَبُّ ﴿ دَمْعَةُ الصَّبُّ كَالْجُبَى ۗ الفَيَّاضِ

١. ما بين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي : ﴿ ثم وصل إلي بعد ذلك ٢.

۲. دابن ۲: ليست في س.

٣. في س : ﴿ وأظنه في عام › زيادة واو العطف وفي الجارة .

٤. جاءت في س رقماً هكذا : ٩ سنة ١١٤٠ .

٥. في س: ﴿ السيد العلامة • زيادة .

٦. بعدها في س زيادة : ﴿ ابن الإمام ﴾ .

٧. في س: ١٤ستهجا ٩ ولا معنى لها ههناء

٨. بدل ما بين القوسين جاء في س : ١ من كلام غيره ١ فقط .

۹ . نی س ؛ ۱ من ۲ .

١٠ . في س : 1 في الجواب ١ .

١١. في س: ١ والبيتان هما ١ زيادة .

١٢. الجبي: كذا جاءت في النسختين. والجبي: السطح - سطح المنزل - في اللهجات اليمنية، تجمع على: أجبي، ولعله يريد أن دمعه يسيل كما تسيل المياه من على السطح حين نزول المطر (أفادناه الأستاذ

[۲۸ ب]

### السنة الخامسة والسبعونا

# [القاضي المكرمي يطلب الانتقام من أهل فيفا]

في شهر صفر الخير: نزل القاضي إسماعيل المكرمي بمحطة من بني يام عظيمة، لقصد الانتقام من أهل جبل فيفا بسبب ما حصل منهم في أهل دعوته ورجال نصرته. وخالف رأى الشريف فيما رجّحه له من البقاء حتى يصله منه الرأي " بالنزول بعد استعداد ما يحتاج إليه لقتال أولئك القوم الذين شأنهم يهول. فشق على الشريف أمر نزوله ؛ ؛ ولكنه و لم يسعه إلا التلقي لوصوله .

ولما وصل إلى شعب الأملح ' قريباً من مدينة أبي عريش ' خرج الشريف إلى لقائه ؛ وكل من الرجلين ظنه بالآخر غير حسن ؛ فالمكرمي يؤمل عدم نصيحة الشريف في الأخذ بالثأر. والشريف يعتقد أن المذكور لم يخالف رأيه وينزل في هذه الساعة إلا محبةً للإضرار. ثم أجمع الرأي منهما على التقدم إلى الجبل.

### ﴿ وقعة فيفا الأخرى ›

وقد استعد أهله للقتال، ورغبوا في قتال ^ بني يام أشد رغبة لما شاهدوا من تلك الأحوال. وقد حصل على يام من الوجل والفشل/ ما يجل عن الوصف بكل حال. ولما وصلوا إليه وهموا بالطلوع، لقيهم أهل الجبل؛ فانهزموا أقبح هزيمة، ولم

١. في ٢ أغسطس سنة : ١٧٦١م-٢٢ يوليو سنة : ١٧٦٢م.

٢. جرى تاسخ س على رسمها : ﴿ ظَفْر ٤ . يوافق سبتمبر سنة ١٧٦١م

٣. في س : ١ رأي ٢.

٤. في س: انزولهم ؛ خطأ.

۵ . في س ; ﴿ وَلَكُنَّ ﴾ .

٦. وادي الأملح: هو أحد روافد وادي مقاب. (انظر: العقيلي، المعجم: ٢٥)

٧. بعدها زيادة في س: ﴿ من جهة اليمن؟ -

٨. في س: ١ مقاتلة ١.

وتسرنسم مسنساك بسالأوتسار لابسسكات الخُهجُ ول والإسهوار بسكسيكال تسزؤدها أونكهاد وطُسلُ وعُ السبُ دُورِ والأقْسمِ ال أتمَسُّى فى حُلَّة جُلِّناد وسككونسي بسربسعها وجواري قَدرت قدرة المنجوم السّواري أو لتَفْسير ما أتى البُخَارى وغدا فبارحياً بيقيطع البشيجياد ووقَاهُ الإلسهُ كُسلَّ السعسار

ع عُجُ بوادي الهضاب في الأسحار ب بربي أبُو عَريش حَيثُ الغَواني · ديرة ما خَـلَت من المُـزن سَحّاً الصباوالصبى بهايا معنتى ل كيست شعري بها أكون ُ دُواَمياً ر راحَتي في سُكُونها وارتياحي ح حُلّة العلم حَلَّ فيها وقاض ٢ مَن أتاه لـمَطلَب أو سُوال

ن نال ما يَرتُجيه من فَضل ربّي

انْ قَسَضَى مَا يَرُومُهُ بِاعْتِ جِال

هذا ما علق بذهني منها، وبقي خمسة أبيات عدد حروف بهكلي/ (فاتت عني حالَ الرَّقْم. فعند ذلك تبيّن لي) " أن في الزوايا خبايا ؛ وإنما أ المرء بأصغريه : بقلبه ولسانه ؛ ولله من قال :

ولَمْ يَبْقُ إلا صُورةُ اللَّحْمِ والدَّمِ

لسان الفَتَى نصف ونصف فؤاده "

ولقد صدق من قال:

خَلَقٌ وجيب تُميسيه مَرْقُوع قَد يُدرِكُ الشَّرف الفَتَى ورداؤه أ

١. في س: ١ أجا ١ مصحفة .

۲. في س : ا وبقى منها خمسة ، زيادة .

٣. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ١ ومن حال الرقم تبين لي ١ سقط وتصحيف.

٤. في س: ﴿ إِنَّمَا ﴾ بلا واو العطف.

٥. جاءت في الأصل ص هذه الكلمة : ١ لسانه ١ سهواً، فنبه عليه الناسخ في الهامش إزاء البيت فأثبت ما صورته : ٩ ظ، فؤاده ؟، وهو الصواب، والبيت مشهور من ميمية الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمي المزنى صاحب المعلقة المشهورة .

بدل هذه العبارة في س : ١ ولقد صدق القائل إذ يقول ١ .

[[]

به الحال إلى الجلوس على الأسرّة، وقد خضعت له أعناق الرجال/ إذ يقول ": [٨٧٠]

أَتَذَكُرُ إِذْ قَمِيصُكَ جَلْدُ شَاهَ ' وَإِذَ نَعْلَاكُ مِنْ جِلْدِ البَعِيرِ (وبَيْن يَدَيْكَ عُكّاز كبِيرٌ تَسُوطُ بِهِ الكِلابُ مِن الهَريرِ) ' إلى أن قال:

فُسُبْحانَ الذي أعطاكَ مُلكاً وعلَّمك الجُلُوسَ عَلَى السَّريرِ

والقصة مشهورة، مُدُونة مأثورة `.

\* \* \*

# [عودة المكرمي إلى نجران]

ولما وصل الشريف (والمكرمي إلى قريب المدينة، دخل الشريف إلى بيته بعد أيام على خفية من المكرمي وبني يام) ، وبقي المكرمي بشعب الأملح، وذلك بسبب الواهمة الحاصلة مع كل منهما من الآخر، كما سبقت الإشارة إليه في أول الكلام. فعظم على المكرمي انفصال الشريف عنه، وزاد ما نفسه من الوحشة. وعزم الشريف على تزليجه هو ومن معه من المحطة ؛ وشرط عليهم أن لا يُسلم لهم الزلاج إلا بعد انفصالهم إلى حرض. فشق على المكرمي أعظم من الأول، ولكن مم لم يسعه إلا المساعدة، ورآها به أجمل، وعين معه الشريف أبنه الشريف أحمد بن محمد، وجعل المساعدة، ورآها به أجمل، وعين معه الشريف أبنه الشريف أحمد بن محمد، وجعل

يَخُلُصُ المكرَمي بنفسه إلا محمولاً على أعناق الرجال بعد أن قاسى مشقة جسيمة ، ورأى خطوباً فادحة مُضيمة . ولكنه السرعة الفرار كان القتل فيهم أخف من المرة الأولى ؛ فهذه بالنظر إلى تلك أخف عالاً وشأناً ، وإن كان الحكم متحداً في كون الهزيمة تورث مذلة وهواناً . فلما أيقن المكرمي بعدم القدرة على الجبل (قوض خيامه وارتحل) أ ؛ وقد سلبت "جميع آلات دولته من الرايات والطليسان وأثاثه المختص به من النحاس ونحوه متى البغلة التي يركبها في أغلب الأحيان ، وقنع من الغنيمة بالإياب ؛ وقهقر بضرب أصدرته ثمن تلك الأطواد الوالشعاب .

ولم يكن قد صدر من أحد من أهل هذه الجهات بعد وقعة العقدة في بني يام مثل ما صدر من أهل هذا الجبل الذي هو من شوامخ الأعلام. وظفر ابن " المُعكوي بجميع آلات المكرمي وأثاثه، وأصبح في " الجبل أميراً " يطبعه أكابر ذكوره فضلاً عن إناثه. فما أحقه بمخاطبة بعض " الأعراب لمَعْن بن زائدة الشَّيْباني " ، وقد حالت

١ . ( وقد ١ : ليست في س .

۲. في س : « رقاب » .

٣. ١ إذ يقول ١ : ليست في س.

٤ . رواية البيت في المصادر :

أتذكر إذ لحافك حلد شاة . .

٥. البيت الثاني ليس في س. وتسوط : تضرب، ساطه بالسوط أو بالعصا : ضربه .

بعدها زيادة في س : ﴿ ولها قصة عجيبة غريبة ›.

٧. ما بين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي : ﴿ والمكرمي دخل الشريف إلى المدينة بعد أيام خفية منه ومن بني يام › .

٨. في س : 1 لكنه ؟ بلا واو وزيادة الهاء .

٩. (الشويف): ليست في س.

۱. في س : ﴿ وَلَكُنْهُم ﴾ سهو .

٢. ﴿حَالاً وَ﴾ : ساقطة في س .

٣٠. في الأصل ص وس كليهما : ﴿ متحد ﴾ غير منصوبة، سهو .

٤. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : • قوض خيامه عن ذلك المحل وارتحل • زيادة .

٥. في س : ﴿ سلبت عليه جميع ﴾ زيادة لامعنى لها .

٦. في س : ﴿ الريات ﴾ .

٧. كذا جاءت في الأصل ص. وفي س : ﴿ الطيسانَ ﴾ ولعل صوابها : الطيلسان، وهو ضرب من الأكسية .

٨. ١ وتحوه ٢: ليست في س.

٩. في س : ﴿ أَصِدْرِيهِ ﴾ .

١٠ . ١١ لأطواد و ٢ : ليست في س.

١١ . كذا جاءت في الأصل ص، وفي س : ﴿ وظفر المعكوي ﴾ دون ذكر ﴿ ابن ﴾ ولعلها تأتي بالوجهين،
 انظر ماسبق ص .

١٢. في س: افي ذلك الجبل ازيادة.

١٣ . ﴿ أَمِيراً ﴾ : ليست في س.

١٤. ﴿ بِعَضِ ﴾ : ليست في س.

١٥. ( الشيباني ) سقطت في س.

وهو معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر، أبو الوليد الشيباتي، من أشهر الشجعان الفصحاء والأجواد، قتل سنة : ١٥١هـ = ٧٦٨م. (وفيات الأعيان : ١٠٨/٢).

الوطر. فتلقاهم لمطابقتهم غرضه) '. فلما بلغ المكرمي نزولهم كتب إلي الشريف يلومه على قبولهم، ويذكره بعهود سابقة بينهم "، منها: أنه لايقبل أحداً ' من بني " يام إلا إذا جاءه برأي منه (إلى غير ذلك من الأحكام) '. ثم حرض على الشريف في ردهم ؛ فأجاب عليه: بأن هؤلاء في حكم الأضياف، وأن الرد لهم قبيح لايليق بالإنصاف. فلم يقبل منه المكرمي هذه المعاذير ؛ بل أرسل إليه يتهدده ويتمنن م عليه بما قد سبق له معه من الاجتهاد والمناصرة على الأضداد ؛ إلى غير ذلك من الإبراق والإرعاد. وأفهم فحوى خطابه أنه ' إذا لم يطاوعه ' إلى ما أراد، حصل منه الشر ' ولا يرده عن ذلك راد. فلم يلتفت الشريف إلى شيء من إبراقه وإرعاده، ولاساعده " إلى قضاء مراده الم أبقى تلك الطائفة في حضرته غير مبال ' بانطلاق ' شقشقته ؛ وأنشد لسان حاله:

ورُبُّ كلام مرَّ فوقَ مَسَامِعي كَمَا طَنَّ في لوْحِ الهَجيرِ ذُبُابُ

\* \* \*

١ . ما بين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي :

 لا فلم يشعر إلا بوصول جماعة قليلين من جشم خاصة وهم قبيلة من بني يام، فتلقاهم الشريف لمطابقتهم عن هنة ولكنهم لقلتهم لم يقضي بهم مرام ٩ ويبدو في هذه الصيغة اضطراب واضح .

٢. في س: ( فلما بلغ إلى المكرمي وصولهم ٢٠.

٣. ٤ بينهم منها ٢ ليست في س.

٤. في س : ﴿ أَحَدُ ﴾ غير منصوبة .

٥ , ١ بني ١ : ليست في س ،

٦. ما بين القوسين ساقط في س.

٧. في س : ٩ وأجاب ٧ .

٨. في س : ١ ويمنن ١.

٩. في س : ﴿ وأَفْهِمَتِ ٤ .

١٠. في س : ﴿ إِذَا وَلَا يَقُومُ بِهَا الْمُعْنَى .

١١. في س: ﴿ يطاوعه الشريف إلى ﴾ زيادة .

١٢. في س: االسوء المصحفة.

١٣ . في س : لا إسعاده الا معنى لها ههنا .

١٤ . في س : ١ صال ٤ مصحفة .

١٥. في س: ﴿ بِإِطْلَاقَ ﴾ .

معه جميع مايحتاجونه من المال والأمتعة المعتادة لذلك الحال. فسار معهم، وزلّجهم من هنالك ؛ فانفصلوا إلى نجران، وعاد عنهم ابن الشريف، وقد قاسى من المشقة مالا يحتمله إنسان.

\* \* \*

### [خلاف بين الشريف وبين بني حسن]

وفيها: حصل من بعض رعية الشريف بعض الخلاف ، وهم المتسمَّون للبني حسن. فنهض الشريف إلى حرض ، وكتب إلى المكرمي في استدعاد أقوام من بني يام ؛ وكأنه يريد الاطلاع/ على ماعنده ، هل يطاوعه على ذلك أم لا ؟ فتعلّل " بتعللات ولم يرسل أحداً للله ومازالت المكاتبة والمراجعة بينهما ، فلم يقف من المكرمي على طائل ، ولا أجدى له بإرسال من يدفع " أذى هذا الضرر الحاصل .

\* \* \*

# [وصول عساكر من بني يام من غير واسطة المكرمي]

فلما أيس منه كتب إلى بعض عُقّال يام من غير واسطة (المكرمي أنه: «من أراد منكم الوصول) للخدمة فليصل بمن ستطيع من العسكر من غير رأي المكرمي الفسكر من غير رأي المكرمي (فلم يصل إليه إلا جماعة قليلون من جُشَم خاصة، لكنهم لايقضوا "شيئاً من

[۸۸ ب]

١. في س : ﴿ خلاف ﴾ .

٢. في س: المسمون ا.

٣. في س : ( فتعلل عليه بتعلات ) زيادة .

٤. في س: «أحد» ولم تنصب.

٥. في س: البدفع عنه أذى الزيادة.

٦. في س: ﴿ الضرار ﴾ .

٧. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ١ المكرمي وقال لهم : من أراد منكم الوصول ٢ .

٨. في س: ( بما ) خطأ.

Philby, Arabian Highlands, p. 242 : انظر النظر من قبائل يام. (انظر

١٠. كذا جاءت في الأصل ص ولعله أوردها على الدارجة من كلامهم .

الشريف والمكرمي ؟ / وأنه قد صار معاوناً اله على الشريف. إلى غير ذلك بما شوَّش ﴿ ١٨٩] خاطر الشريف إلى الغاية ، وبلغ من المشقة غاية النهاية . (وكأنه ثلب في عِرْض الشريف بشيء من الثلب) ، ولله من قال :

يَهُونُ عَلَّيْنَا أَنْ تُصَابَ جُسُومُنا وتَسْلَمَ أَعْرَاضٌ لِنَسَا وعُقُولُ ا

فعند ذلك تيقن للشريف أن المكرمي قد عزم على معاداته، واستعد للفتنة استعداداً "بحسب جري عاداته. ثم أرسل شريف مكة في خلال تلك الأيام خطوطاً إلى الإمام شكاية بالشريف بسبب ما أخذه من ذلك المال على تجار الشام. فتكدر خاطر الخليفة، وكتب إلى الشريف يأمره بإرجاع المال المأخوذ خشية من اتساع الخرق. فأرجعه الشريف تطييباً لنفس الإمام، وإن عظم عليه الأمر وشق. (ووقع عنه العفو من الإمام في ذلك الاجترام) " ؛ وأنشد لسان الحال "قول بعض الأنام:

وإنّي علَى أَشْبِاءً مِنْكَ تُريبُنِي قَدِيماً لَذُو صَفْحٍ على ذَاكَ مُجْمَلِ

< نفوذ السيد العلامة الحسين بن مهدي النُّعمي إلى مكة في شأن الشريف ظافر >

وفيها: بسبب هذه القضية تنبه الإمام على أن بقاء الشريف ظافر^ بمكة ربما يؤدي إلى أ إحداث فتن عامة مع عدم قبول الشريف لجاه شريف مكة من أجله ؛ فإنه طالما بذل غاية الجهد وكرر الكتب والرسل، ولم يجد نفعاً فيما مضى ولا فيما بعد.

### [تأييد شريف مكة للمكرمي]

وفيها: توجه بعض أولاد المكرمي إلى مكة المشرفة ؛ فتلقاه الشريف مساعد ابن سعيد بالقبول بواسطة الشريف ظافر بن الحسين ؛ وقد بلغ إليهما ما صار بين الشريف والمكرمي من التباين والتنافر، وقطعا بإشعال نار الفتنة بينهما ووقوع التباغض والتدابر. فأعان شريف مكة ابن المكرمي بشيء من المال يوصله إلى والده قاصداً لتقويته على الشريف فيما يظهر.

\* \* \*

### [اعتراض الشريف للسفن الماخرة إلى اليمن]

وانتهى الأمر إلى أن حَجَر صاحب مكة السفن الماخرة من بندر جُدّة إلى اليمن ؛ وكادت أن تتصل الفتنة بخليفة الزمن ، لأن شريف مكة لم ير من الإمام اجتهاداً في إصلاح على الشريف ظافر ، واعتقد أن هذه من الخليفة محاباة للشريف أو تقصير ؛ فعند ذلك اعترض الشريف لبعض سفن اليمن الواصلة من جُدّة إلى بندر اللُحيّة ، فأخذ منها دراهم لبعض تجار الشام من رعية صاحب مكة .

\* \* \*

### [استيلاء الشريف محمد على رسالة من الشريف ظافر لبعض أصدقائه في بنّدر اللحية]

وظفر بكتب مصدرة من الشريف ظافر الى بعض أصدقائه ببندر اللَّحيَّة يخبره فيها بطيب المقام له بمكة وتلقي مليكها له، ويوضح له أنها قد اشتعلت نار الفتنة بين

١ ـ في س : ﴿ عونا ﴾ .

۲. في س : ايشوش ٢٠

٣. في س: (إلى غاية ١٠

ما بين القوسين ليس في س -

ه . في س : ا استعداد ٢ غير منصوبة .

٦ . ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ وعفى عنه الإمام ذلك الاجترام ٠٠.

٧. في س: ﴿حاله؛.

٨. في س : ١ ظافر بن الحسين ، زيادة .

٩. ﴿ إِلَى ١ : ليست في س ٠

١. ١ نار ٢ : ليست في س.

أي س : ا وأعان » .

٣. في س : ٩ على حوب الشريف ، زيادة لاضرورة لها .

٤. في س : (صلاح).

٥. (للشريف): ليست في س.

٦. المراد بالشام ههنا : الحجاز. والشام بعامة في اليمن : هو المناطق الشمالية منه.

٧. في س : ﴿ ظَافَرِ بِنَ الْحَسِينِ ﴾ زيادة .

أحواله وصفاته وذكره الجميل ' ، ونُثني عليه باليسير مما يشهد له بطيب محتدِه ' وعليًّ سماته . فهو إمام الفضل بلا نكير ، والخضم الزاخر الغزير .

ولد، رحمه الله، بمدينة صبيا المحمية، أظنه في السنة التاسعة والثلاثين". ونشأ في حجر والده أ، وقرأ القرآن العظيم بها، ولما ترعرع وقارب "سن التكليف رحل إلى مدينة صنعاء أ، فأقبل على العلم إقبالاً عظيماً، ونال منه منالاً وافراً جسيماً ؛ وحقق في علوم الآلات والأصول، ثم انعطف/ على درس أحاديث الرسول، فبلغ منها غاية السوّل ونهاية المأمول ؛ واطلع على الأسانيد، وزاحم الأكابر فكان منهم كالعقد في الجيد. وبلغ رتبة الاجتهاد، وحذا حذو الجهابذة النقاد، حتى رحل إليه الطلبة للاستفادة من أقاصي البلاد. (وصار أمّة وحده لا يتقيد بمذهب غير الدليل) أ، ولا يعمل إلا بما نطقت "به صرائح السنن والتنزيل.

وبالجملة فإنه فاق الأقران، وأضحَى عظيم المنزلة والشأن، وأعجز معاصريه " عن معارضة رسائله المُزرية " بعقود الجُمان .

وأقام بمدينة صنعاء، والياَّ عهدة الاحتساب عن أمر إمام الزمان، آمراً ١٠ بالمعروف

١ وذكره الجميل ١٠: ليست في س .

٢. قي س : ٩ مجده وعلو ١ تصحيف.

٣. في س زيادةك ﴿ ومائة وألف ﴾ وهو يوافق : ١٣٩٩هـ = ١٧٢٦-١٧٢٠م.

٤. في س زيادة : ١ رجمه الله ٢.

٥ . بدلها في س : ﴿ وَدُنَّا ﴾ .

٦. في س زيادة : ١ المحمية ١.

٧. آلات العلوم : هي النحو، والصرف، والمعاني، والبيان.

٨. في س: ١ الأحاديث النبوية ١.

٩. في س: 1 وكان عنهم ) تصحيف لا يستقيم به المعنى .

١٠ . مابين القوسين ساقط في س .

١١. قي س: الطق ٢٠

١٢ . في س : ١ معاصرته ٢ مصحفة .

١٣ . في س : ١ المزردة ، تصحيف لايستقيم به المعنى .

١٤ . في س : ﴿ فَكَانَ آمَراً ﴾ زيادة .

ولم يكن له إرادة في شيء من المشاق، لما جُبل عليه من كرم الطباع وحسن السجايا والأخلاق ؛ ولكه من قال :

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرق الهجران إن كنت ً تعقل ُ

فترجع للخليفة عند ذلك التوسط ، وكتب خطوطاً إلى شريف مكة ، وعين على السيد العلامة المتبحر في العلوم العقلية والنقلية ، شرف الإسلام ، وعمدة العلماء الأعلام ، أبي محمد ، الحسين بن مهدي بن عز الدين النّعمي أن يسير بالكتب إلى مكة ؛ وأمره بالمضي على الشريف للخوض في هذا الشأن ، ثم بالتوجه إلى مكة ؛ وأصحبه كتاباً إلى الشريف ظافر في حكم الطّلاب لوصول الحضرة .

فوصل إلى الشريف، وخاص معه بما \* عرفه به الإمام ؛ ثم توجه إلى الشام، وسلم تلك الخطوط إلى أربابها ''، ورجّح للشريف ظافر '' التوجه إلى حضرة الإمام. فوافقه على ذلك، كما سيأتي (إيضاح ما انتهى من حاله) ''.

\* \* \*

# 

١. في س : ﴿ أغناه ﴾ تصحيف يفسد المعنى المراد .

٢. امن ٤: ليست في س،

٣. في س : لا كان ؛ ولا يقوم بها المعنى.

في س: (التوسط بالصلح) زيادة.

٥. في سازيادة : ﴿ عمرها اللهِ ﴾ .

٦. في س: لامن ٢٠

٧. في س : ١ النقلية والعقلية ٢ تقديم وتأخير .

في س : (أبا) منصوبة خطأ.

٩. في س: ١٩١٠.

١٠ . ﴿ إِلَى أَرْبَابِهِا ﴾ : ساقطة في س .

١١. ١ ظافر ١ : ليست في س .

١٢. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ إيضاح وصوله إن شاء الله في أثناءالكلام ﴾ .

سلامسة العسجيد

### [مجادلةٌ في هدم المشاهد والقباب في اليمن]

وأصل ذلك أن العلماء بصنعاء كالسيد الإمام الكبير' محمد بن إسماعيل الأمير'، والسيد الحسين المذكور، وغيرهما من الصدور"، أو جبوا على الخيلفة المهدي لدين الله الأمر بهدم قباب الأولياء ومشاهدهم بأرض اليمن، فهدموا كثيراً منها في ذلك الزمن ؛ فوقع الإنكار عليهم من بعض (الشافعية بزبيد)°، ووجه سؤالا إلى علماء مكة المشرفة ؛ فحصل الجواب على ذلك السؤال من المفتين (على تلك المذاهب) بإنكار ذلك الهدم، وأصلوا لما قالوه أصولاً فقهية ملى القواعد الفروعية.

فلما اطلع السيد الحسين على تلك الأجوبة ' تجرد للرد عليهم ، وألف هذا المؤلف الذي جعله في حكم الرسالة . ورد ' جميع مأ وردوه بواضح الأدلة ، (وبيّن لهم المعلول والعلة) ' ' .

فلما اطلعوا عليه لم ينطقوا ببنت شفة ، ولا ظهر عليهم شيءٌ من أنوار المعرفة . والرسالة موجودة بالجهة واضحة البيان ، نيرة البرهان ، يتداولها " أهل العرفان . وقد قُلتُ عند الاطلاع عليها أبياتاً أرسلتها إليه ، تقريظاً " عليها – (رحمة الله عليه –

(ناهياً عن المنكر والعدوان) \ ؛ ورزُق حظاً من الخليفة عظيماً ، ونال من المواهب الربانية قسماً جسيماً. ثم تزوج هنالك وأولد. وأقام بأحسن منزل وأكرم ' مقعد.

فكم له من رسائل "تشتمل على رد وإيراد ؛ معضودة بأدلة أنيرة البرهان لا يعدل عنها " إلا سقيم الفهم أو متوغل في العناد "، منها ":

- (الجواب على الطليعة في فضل الشيعة): و(الطليعة): هي مؤلف القاضي العلامة صدر الشيعة وقاموس الشريعة، عين الملة، محمد بن أحمد بن يحيى بن وجار الله مشحم الصّعدي فلم ضمنها احتجاجات على (فضل هذا الاسم) فلم الدليل. على من الدليل.

ومنها: المؤلّف الموسوم بـ (معارج الألباب إلى مدارج الحق والصواب، في الرد على من أنكر على القائل/ بوجوب هدم المشاهد والقباب): جعله رداً على المفتين بمكة المشرفة من أهل المذاهب الأربعة.

\* \* \*

١. ٤ الكبير؟: ليست في س،

٢. محمد بن إسماعيل الأمير، من أشهر علماء اليمن في القرن الثامن عشر للميلاد (انظر: الحبشي،
 Al 'Amri, The Yemen, index. Serjeant, San'a', index . 18-17

٣. ﴿ من الصدور ﴾ : ليست في س.

٤. في س: (قبب)،

٥ . ما بين القوسين جاء بدله في س: "بعض علماء اليمن".

ني س : ١ ووجه نيه رسولاً ، تحريف .

٧. ما بين القوسين جاء بدله في س : ﴿ على المذاهب الأربعة ﴾ .

٨. في س: افقيهية ١، مصحفة.

٩. (الحسين): ليست في س.

١٠. في س : ١ الجوبات ٠.

١١. في س: ١ ورد عليهم جميع ١.

١٢ . ما بين القوسين ساقط في س.

۱۳ . في س : ﴿ يتداولوها ﴾ .

١٤. في س: (تعريضا) مصحفة لا يستقيم بها المعنى المراد.

١. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ٩ ناهياً عن المنكر في جميع الأحيان ٩ .

٢. ﴿ وَأَكْرُم ﴾ : ليست في س.

٣. في س : ﴿ رَسَالُهُ ٩ .

٤ . ١ بأدلة ٢ : ليست في س .

٥. ني س: «نيها» مصحفة.

٦. بدلها في س: ١ إليهم ١ مصحفة لا يستقيم بها المعنى -

٧. في س: ١ العياد ٢ مصحفة .

٨. دمنها؟: ليست في س.

٩ . ٩ بن ١ : ليست في س . ولعل ماجاء في س الصواب .

١٠ هو محمد بن أحمد بن يحيى جار الله مشحم الصعدي، كان خطيب الإمام المنصور الحسين (١٧٢٧- ١٧٤٨م) (انظر: البدر: ٢٩٥)

١١. بدل ما بين القوسين جاء في س: ﴿ التَّفْضيلِ ﴾ فقط.

١٢. بعدها في س زيادة : ٩ رحمه الله ٢.

[191]

أم هَل ترى البِلُوريَّ صَدِّرةً صَمَّاءَ جَلْمَدُ المَّالِّ مَا تَرِي البِلُوريَّ صَدَّاءً جَلْمَدُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَالْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُلْمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالْمُعِلَّمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْمُعِلَّمُ المَالِمُ المَالْمُعِلَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ ال

انتهى الموجود ً.

وكان المذكور لا يحسن قول الشعر إلا النزر"؛ وربما ينخرم عليه الميزان أ. فلما اطلع على هذه الأبيات عندورودها إليه ملاستجادها، وورد علي الجواب منه البالشكر [٩١] الجميل، واعتذر عن النظم بأن قال:

"ومحبُّكم لا يحسن إجادة الشعر ؛ وإن أتعبت القريحة في نظمه ربما سمحت بقبضة من شعير ".

هذا لفظ مكلامه أو ' معناه مع أكثر اللفظ . (وما أصدق قول أبي الطيب فيه إذ يقول) ' :

عَلاّمة العُلماء واللَّجُ ١٦ الذي لا ينتهي ولكُلُّ بَحْرِ سَاحِلُ \*

۱. في س: ايكسر،

٢. العبارة : (انتهى الموجود) ساقطة في س .

٣. في س : ﴿ النزر اليسير ، زيادة .

في س : « الميزان فيما يقول ، زيادة .

٥. في س: اعليه ١٠.

٦ . لامنه ٢ : ليست في س .

٧. ﴿ إِجَادَةَ ﴾ : ليست في س،

۸. فی س: (من شعر)،

٩. قى س: (اللفظ الخطأ.

. ۱۰. بدلها فی س : و أن ؛ ولا معنی لها ههنا .

11. ما بين القوسين جاء بدله في س : « فهو كما قال أبو الطيب ».

١٢. في س: ﴿ البحرِ ٩ .

شخصاً كمولانا المحَدّ بن إمَامٍ مَن في العَصرِ وَحَدُّ رم فاضل في النّاس بوجَدُ ضل خنصر الأعداد تُعقَد عَ مُوفِياً فِي كُلِّ مَ قَصَداً حتَـهُ فَـدَعُ مَـنُ فِـال َ فَـكُـدُ لى العَاطِيلات التَّبُرَ قَلَّهُ بِ وما تَـواتَر عَـن مُحَمَّد \_لابالدَّليل فيلايفَيِّد ْ للنَّصُّ قِبَالُ الرُّشُدُ ٱلْبِعَدُ يَثْنيه مَن عانَى وأجْهَد خَدارً النغَبَ اوة يسا مُسِكَد \_برُأنَّه في السناس مُ فُردُ تِبَها العَلِيَّةَ كِي تُسلاد لعُفُودها بالحَقُ نَضَد الأداكة تأسيساكي وتسسرد عَن مَن لها "بالرَّسم والحَد خَفُض عليك عَسَاك تَرشُد في الحَرْبِ يَنْتَصْبِي اللهَنَّا

أرأيْت أمْ هول كُنْت تَعْهَدُ / الحَبرِسَيْدِنا الحُسَيب وأجل مُسخدوم وأكس فسعَسكُ بسن بسين الأفَسا وتسراه أن هسرة السيرا ويقيم بالبرمان حُجّ لكن لأجيكاد" السعسا فَللَّعِلْهُ نُنصُّ النَّحَسَّا لا يَعْبَلُ السَّعْلِيلَ إلسَّ وإذاً تـــاول قــانــل ياجَاهِ لاَّ مسقدارةً فَسَعَادِجُ الألْبَابِ تُحَد فسافسرا لسهسا وادقسى مسرا واقسرا السسلام عسلس السذي لازالَ يَسَعُ هَسَرُ خَسِمُ مُسَهُ عَن خير خَـلْق السلَّه لا يامَن يُسرَيد ُ حجَاجَهُ هَل مَن يَهُز عصاً كَمَن

١. ما بين القوسين ساقط في س٠

۲. في س: «موفقا».

٣. في س: الأجناد،

إن الشطر الثاني في س: ١ . . . . تنبيه من عانا وأحمد ١ كلام لا معنى له .

٥. في س: ٩ لهي ٧٠٠

خلاصة العسجد

فلما تحدد خبر توجهه مابرحت بكيل تترى إلى حضرة الشريف أفواجاً ، ويترادف وصولهم فرادى وأزواجا ؛ حتى بلغ مقدار الواصلين (منهم ومن أتباعهم) إلى الألف، وفيهم كل ليث صائل يحمل الحتف . وبعد استقرار الأكثر منهم بحضرته وصلت إليه طائفة من القبيلة المسماة جُشَم وأصحاب أولئك القوم النازلين إلى الشريف أولاً ، وهم في الظاهر مباينون للمكرمي مائلون إلى طاعة الشريف ؛ ولا يعلم مافي الضمائر إلا الخبير اللطيف ، وعددهم نحو سبعمائة نفر . ولما قربوا من مدينة أبي عريش بقي الشريف منهم على وجل لعدم الاطلاع على مأضمروه من النصح أو ضدة ؛ فرجح من تبقيتهم خارج المدينة أياماً ، ثم فرقهم في أطراف البلاد . وبعد أن عرف ماعندهم ، وأمن شرهم وكيدهم ، أذن لهم في الدخول ، فدخلوها ؛ وكان الناس منهم النها في أمر مريج خشية من وقوع الفتنة بينهم وبين بكيل المقيمين بالمدينة ، لما بينهم من التعاند والتضادد .

\* \* \*

### [وصول المكرمي إلى المخلاف]

والمكرَمي في خلال ذلك تتجدد أخباره وتشتعل <sup>١٢</sup> ناره، حتى لم يرُع الناس إلا نزوله في عساكر كثيرة قريب من ثلاثة آلاف، ومعه ١٣ من الخيل جملة. وكان وصوله

# السنة السادسة والسبعون ' <رجوع الشريف ظافر من مكة إلى اليمن >

فيها: رجع الشريف ظافر ألى اليمن، واتصل بخليفة الزمن ؛ فوعده بتمام أمره وصلاح شأنه. فبقي بحضرته ؟ وأصابه مرض شديد، ثم شمله الله بعافيته وأمانه.

\* \* \*

### [استعداد الشريف للقتال]

وفيها: وردت إلى الشريف الأخبار بأن المكرمي عازم على حربه وقصده إلى عقر الدار. فأرسل عند ذلك إلى رؤساء بكيل ، وبذل لهم الرغائب ؛ وأخبرهم بما بينه وبين المكرمي من المقاومة. وطلب منهم الإجابة إن احتاج منهم إلى ذلك عند هجوم ذلك الطالب. فعادت الجوابات عليه منهم (بالامتثال، وحيَّعلوا إلى مطلبه إن أحوجه الحال) ".

١. في س: اخبر توجه الكرمي ١.

۲. في س: ﴿ أَقْرَادِي ٢ .

٣. ما بين القوسين ساقط في س.

٤. في س : ( يحمل لواتر الحنف ) زيادة وتصحيف، وصواب مافيها : ( يحمل بواتر الحنف ) .

٥ . في س : ١ جشم من بني يام ١ زيادة .

٦ . في س : (وماثلون) بزيادة واو العطف.

٧. بدلها في س: ١ مقاتل ١٠

٨. ني س: افترجح ا

٩ . في س : ﴿ كَيْدُهُمْ وَشُوهُمْ ﴾ تقديمُ وتأخير ،

١٠ . في س : « في دخول المدينة » زيادة .

١١ . لامنهم ٢ : ليست في س -

۱۲ ـ في س : « وتشعل <sup>» .</sup>

١٣ . في س : ١ ومعه جملة من الخيل ١٠ .

١. في س : ﴿ وَالسَّبِّعِينَ ﴾ خطأ . ٢٣ يوليو سنة : ١٧٦٢ – ١١ يوليو سنة : ١٧٦٣م.

٢. في س : ﴿ ظافر بن الحسين، رحمه الله ، زيادة.

٣. بدلها في س: « هنالك ، ٠.

٤. في س: ﴿ اللَّهُ مَنَّهُ بِعَافِيتُهُ ﴾ زيادة .

٥. في س : ﴿ الشريف رحمه الله ﴾ زيادة .

٦. في س: ٤ عازم على التوجه إلى حربه ١.

٧. ذكر الرحالة نيبور هذه الحادثة قال : ١ فجمع الشريف بعجل جيشاً يتراوح عدد عساكره ما بين ٥٠٠ و
 ٢٠٠ نفر من حاشد وبكيل والجوف ٥. (انظر : Niebuhr, Description 2, p. 107)

٨. ٤ منهم ٤: ليست في س ٠

٩. ﴿ ذَلِكُ ﴾ : ليست في س .

١٠ . في س : ﴿ فعادت عليه الجوابات ﴾ مقدمة .

١١. ما بين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي : 3 بالامتثال إلى مطلبه إن أحوجه الحال؟.

[۹۳ ب]

فخرج جميع العسكر من بكيل وجُشم، ووصلوا إلى باب الشريف ينتظرون خروجه، فخرج إليهم وقد لبس لأمة حربه ومعه جميع الأشراف ؛ فظهر من جُشمَ في تلك الساعة عدم الرضى بقتال أصحابهم ؛ وأنكر الشريف من بعضهم الشر. وعول بعض عقالهم عليه أشد التعويل في التأخر عن قتال/ ذلك اليوم ؛ وعقروا عليه عقيرة من الإبل ، والتزموا له في الوصول إلى المكرمي ومناصحته والتكليف عليه في الرجوع إلى نجران ؛ ثم يقع الخوض في الصلح بعد ذلك. فامتثل الشريف وطاوعهم، وأمر بكيل بالرجوع ؛ فإذا بعضهم قد تقدم إلى موقف الحرب ولم يبق بينه وبين بني أيام إلا

وظهر للكاقة خداع جُشم، وعرفوا أنهم معينون أصحابهم "لا محالة. ولكنه ترجع للشريف تأخير القتال ذلك اليوم ؛ وعالج أولئك المتقدمين من بكيل حتى رجعوا بالمشقة. ثم عاد الشريف إلى محله، وأخذ يعمل الحيل في إخراج جُشم من أبي عريش لما شرطوا عليه بكيل ذلك بسبب مالحقهم من الخشية منهم وعدم الركون لهم "، فقد صاروا أعداء في صورة أصدقاء. وسار ' بعض عقال جُشم إلى المكرمي فعرض عليه الصلح، فأبى من ذلك أشد الإباء. فرجع من عنده وقد تفاقم الأمر، ووقع القطع بحصول القتال ؛ وصمم الشريف على ذلك عملاً بقول من قال:

ولَمْ يُقُس ثَعْلَبُ الصَّحْراءِ بالنَّمرِ ويُورِثُ المرْءَ حَمْداً آخِرَ العُمُرِ

فبالبَسَالة حَازَ اللَّيْثُ رُتَّبِتَهُ / والعَزْمُ يُكسِبُ عَزِّ الدَّهرِ صاحبَهُ

وعند ذلك أمر الشريف بإخراج جُشمَ إلى مدينة صبيًا، وأظهر لهم أنه يريد ·

إلى أطراف تهامة في أوائل شهر جمادى الأولى ؛ ولم يزل يترحل ليوماً فيوماً حتى قرب من المدينة ، وخيم بالزبارة المسماة أم الغلف/ ، بحيث ترى خيامه من طرف

فأراد بعض الأعيان التوسط " بالصلح درءاً للفتنة وحقناً للدماء ؟ ووصل إلى المكرمي وعرض عليه ذلك ؟ فشرط ارتفاع بكيل وتسليم مال جزيل، من جملته المقررات التي قطعها عليه الشريف أيام المباينة، وغير ذلك. فلم يقبل الشريف ذلك لاسيما " ارتفاع بكيل، فإنه عرف أن مقصد المكرمي فيه غير جميل.

\* \* \*

## ﴿ وقعة أم الغَلَفُ ﴾

وجد " جد كل منهما للفتنة ، (وهيأ الشريف أجناده) للخروج عليه في يوم الأحد لعله الثالث والعشرون من الشهر ألمذكور ؛ وجعل العلاَمة للخروج أضرب المدافع ، وأنه ' متى سمعوا ' العسكر ذلك نهضوا من المدينة ' . فأمسى الناس تلك " الليلة عازمين على حصول القتال في صبيحتها ' . ولما أصبح الصباح ضرُبت المدافع ،

ا. العقيرة: هي ذبح جمل أو ثور لطلب الثأر أو غسل العار، أو الإظهار حسن النية. انظر: (Serjeant, San'a', glossary)

٢ . ١ بني ٢ : ليست في س .

٣. في س: (الأصحابهم ١٠

كذا في الأصل ص على الدارجة وجاءت في س : ١ لما شرط عليه بكيل › .

٥. في س: (عليهم اولا تصح.

٦. في س: ٥ صار ٥ مصحفة لا يقوم بها المعني.

٧. في س : ﴿ يُرَيِّدُ مَنْهُمْ حَفَظُهَا ﴾ زيادة .

١. ٤ شهر ٤ : ليست في س . ويوافق أواخر نوفمبر سنة : ١٧٦٢م.

٢. في س : ﴿ يرتحل ٢٠

٣. في س: اليتوسط ا

٤. في س: ١ جملتها ٢ تصحيف.

٥. في س: ١ سيما ٥ من غير (لا).

٦. في س: 3 وجدد كل منهما ؟ تحريف أفسد المعنى .

٨. في س : ٩ من شهر جماد المذكور ٩ . ويوافق : ١٠ ديسمبر سنة : ١٧٦٢م.

٩. في س : ﴿ لَخْرُوجِ الْعَسَكُو ١٠

۱۰ . في س : ﴿ وَأَنْهُمْ ۗ ١٠

١١. كذا جاءت في الأصل ص ويبدو أنه نقل الخبر ورواه بالدارجة، وفي س: ﴿ مَنَّى سَمَعُوا ذَلْكُ ﴾ .

١٢ . بعدها زيادة ني س : 1 إلى الخروج للحرب ٢.

١٣ . في س : « في تلك الليلة ؟ -

١٤. بدُّلها في س : ﴿ وقوع ﴾ .

١٥. في س: (صبحتها) مصحفة.

[۹٤] ب]

ثم عاد ' بنو يام إلى مطرحهم مسرورين. وأمست بكيل بليلة نابغية ، وهم بين باك وحزين. فتحصنوا بعد ذلك بالبيوت والقلاع ، وعزموا منها على المقاتلة والدفاع ؛ وسلموا ' المدينة العريشية من الحريق. ومع هذا فلم يخرج من أهلها إلا اليسير من خشية الضيق. وبقيت الأسواق بحالها معمورة ، والعورات التي الملدينة مستورة .

\* \* \*

# [حصار المكرمي لأبي عريش]

ثم رفع المكرمي إلى الخليفة بالمتَّفق ؛ ولعله طابق غرضه لسبب ماجرى من تلك الجواري التي مضت تستبق. وبالجملة فحال الإمام مع الشخصين كما قال بعض الأنام:

فَهَالِكُهُمْ عِنْدي عَدوٌ ومَنْ يَعِشْ صَديقٌ ومَنْ لي بالهَلاكُ لَهُمْ مَعَا (ووصَل جواب المكرمي من الإمام مُقَرَّراً لما فعل) ' ؛ ولم يتحقَّقُ هل ' أرسل له شيئاً ' من الإعانة أو ' أهمل.

وبعد أيام قلائل قرُب المكرمي عن أذلك الموضع الذي كان فيه إلى مكان أقرب منه ؛ فضاق الحصار على من بالمدينة ؛ ورفعت بكيل إلى أصحابهم بما جرى عليهم من القتل وماهم فيه من الحصار، وطلبوا منهم النزول الأخذ بالثأر. فأجابوهم : يالثَّارات ا، بحصول الغارات/ وكتب بعض عُقَّالهم إلى المكرمي يتوعده بحصول

حفظها له عن أصحابهم كيلا ' يعدلوا إليها، وجعلها في وجوههم' . فامتثلوا ذلك، وأصحبهم ابنه الشريف الأمجد ناصر بن محمد"، فخرج أ من أبي عريش ضحوة " يوم الاثنين لعله الرابع والعشرون من الشهر.

ولما انفصلوا تربص الشريف وبكيل إلى بعد صلاة الظهر مذلك اليوم ؛ ثم تقدمت بكيل على يام ومعهم الأشراف بأجمعهم غير الشريف فإنه تأخر بنفسه. فقصدوهم الميل على يام ومعهم الأشراف بأجمعهم غير الشريف فإنه تأخر بنفسه. فقصدوهم إلى مطرحهم ؛ فالتقى الجمعان، ووقع بينهما حرب شديد، تشيب منه ناصية الوليد ؛ فكانت الدائرة على بكيل، وقتل منهم نحو سبعين رجلاً أكثرهم من العقال (وممن قتل من أكابرهم) النقيب ناصر بن عُمير، ومعه جماعة من إخوانه وبني عمه ؛ ومنهم النقيب محسن بن عَفْراء، وغيرهما ممن الايقصر العصر عنهما شأناً وذكراً. فولت بكيل الأدبار، ورجعوا إلى أبي عريش وقد كابدوا مشقة العار والفرار. وأخذيام في طردهم الله قريب المدينة، وأسروا منهم نحو عشرين رجلاً أو يزيدون ؛ حتى جن عليهم الليل بسدول الظلام، فكان لهم في ذلك فرجة وعصمة من بني يام:

/ وكَمْ لِظُلامِ اللَّيْلِ عِنْدِكَ مِنْ يد يَخْبُ رُأَنَّ المانويَّة الْكُذُبُ

[141]

١ . في س : ١ عادت ٢ .

٢. في س: ﴿ وأسلموا ٤٠

٣. في س : الذي ا. سهو.

٤ . مابين القوسين جاءت صبغته في س على النحو التالي : ﴿ ووصل جواب الإمام على المكرمي مقرراً لما
 فعل ٢ .

ه. في س: ﴿ أَنَّهُ ۗ .

٦. في س : ﴿ شيء ﴾ خطأ .

٧. في س : ﴿ وَلَا أَنَّهُ أَهُمُلُ ۗ ۗ .

٨. في س: ١ من ١٠

٩. في س: (الإغارة).

١٠ . في س : ﴿ بِالثَّارِاتِ ﴾ .

١ ـ في س : ﴿ لئلا ۗ .

ني س : د وجعلها في ضمانهم ووجوههم ازيادة.

٣. في س: ١ ناصر بن محمد بن أحمد ١. زيادة .

في س: ا فخرج بهم من أبي عريش ا زيادة .

٥. في س : ٩ بضحوة ١٠

<sup>- .</sup> ٦. في س : قامن ذلك الشهر الزيادة . ويوافق : ١١ ديسمبر سنة : ١٧٦٢م.

٧. في س: 1 تريض ا تصحيف يفسد المعنى .

٨. في س : ٩ من ذالك ، زيادة وخطأ .

٩. في س : ﴿ وقصدوهم ١٠

١٠. بدل ما بين القوسين جاء في س: "منهم، فقط.

١١ ـ في س: (عما)، لا تصح.

١٢. في س: ﴿ يَقْتَصُرُ ﴾ ،

۱۳ . في س : لانزول ٢.

١٤. في س : ﴿ المَانُونِتِ ۗ .

بلاصية العسجيد

فلما تحقق للشريف خبر انفصالهم هم بلحاقهم، ولكن لم يتمكن من ذلك لأنهم لم يصبحوا إلا بقرية حَرَض '، ثم/ خرجوا منها فوراً '. (فبلغني أنهم وصلوا نجران خامس يوم خروجهم أو سادسه) "، فكأنهم ' خشوا اعتراض بكيل لهم ؛ وكانت هذه من الله، سبحانه، على العباد، ولطف شامل منه ' للحاضر والباد؛ ولله من قال ':

للَّهِ بِالعَبْدِ لِطُفْ لُو فَطِينْتَ لَهٌ ﴿ مَا يَعْتَ نَوْمَكَ طُولَ اللَّيْلِ بِالسَّهَرِ

#### [انفصال بكيل]

وبعد فرار بني يام شرع الشريف في تزليج بكيل، وقد لحقه من المغارم ماتعجز عن التعبير عنه ألسنة الأقلام، فإنهم بقوا بحضرته نحو سبعة أشهر، فاجتاحوا ^ماعنده من النقود والطعام ؛ ولكنه لم يحفل بذلك حتى ^ قضى المرام ''، ورجع عنه خصمه مقهوراً لم يظفر بحسن الختام.

\* \* \*

١ - كانت كذلك في سن، ثم ضرب عليها وأبدلت بـ: (الدغارير وخرجوا منها).
 والدغارير: من القرى على وادي حكب. (انظر: العقيلي، المعجم: ١٠٣).

٢. كان الرحالة نيبوريقيم في أيام هذه الأحداث بمدينة اللحية ، فذكر ماجرى بالمخلاف السليماني ، فأتى بتفسير آخر لسرعة انصراف بني يام ؛ قال : ( فشاع الخبر بأن شيخ قبيلة قحطان دخل بلاد نجران وهذا مااضطر الشيخ المكرمي إلى الرجوع السريع ». (انظر : Niebuhr, Description 2, p. 107).

٣. مابين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي : ٩ فبلغني أنهم وصلوا إلى تجران يوم غرت شهر شعبان عن من هو يعلم يوم خروجهم أو سادس خروجهم ٩ وواضح مافي العبارة من اضطراب وخلل وخطأ . وغرة شعبان توافق : ١٥ فبراير سنة : ١٧٦٣م .

٤. في س : ﴿ وَكَأَنْهُم ﴾ .

٥. في س: ﴿ وَلَطْفُ مِنْهُ شَامِلُ ﴾ .

٦. في س: ١ ولقد صدق من قال ١.

٧. في س: ١ به ١ مصحفة .

٨. في س : 1 قاجتاحوا جميع ماعنده ٤ زيادة .

٩. في س: ١ حيث ١.

١٠. في الأصل ص: ١ المراد ؛ والتصحيح من س اخترناه ليستقيم مادرج عليه المؤلف من السجع .

الجزاء عن قريب. فبقي خائفاً يترقب من نزولهم عليه نزول المستربب .

\* \* \*

## [قتالٌ على أطراف مدينة أبي عريش]

ولما كان يوم الخميس الثاني عشر من شهر رجب الفرد" الحرام تقدَّم جماعة من فرسان يام إلى طرف المدينة، فنادوا بأعلى الصوت للنزال ؛ فخرج إليهم بماعة من الأشراف على سبيل الاستعجال، فالتقى الخيلان، وتجاولا في ذلك الميدان ؛ وأصيب أكثر الأشراف بجراحات انتهت إلى السلامة. وقتل شريف من أهل مكة، فظفر بالشهادة والكرامة. ثم تداعى أهل مطرح يام، وخرج [من] بمدينة أبي عريش من الأقوام ؛ ووقع القتال إلى قريب من نصف النهار، ثم رجع كل الى مطرحه.

\* \* \*

### [انفصال بني يام]

ولم يزل الخوف يعظم مع المكرمي وبني يام، (والخشية تتزايد عليهم من غارة بكيل في بعض الأيام) أب حتى كان ليلة الثلاثاء السابعة عشرة من شهر رجب ' الحرام، فقوض المكرمي الخيام، وانصرف هارباً منهزماً هزيمة لاتليق بذلك المقام، (حتى لقد تركوا بعضاً من أثقالهم ومرضاهم وجرحائهم، فكانت عبرة للأنام) ".

۱. في س: لامترقبال.

٢. في س : «خوف المستريب » وهي أوجه مما جاء في الأصل ص وأقوم للمعنى .

٣. ﴿ الْفُرِدِ ﴾ : ليست في س . ويوافق : ٢٧ يناير سنة : ١٧٦٣م.

٤. في س: المتهم ١٠

٥. ( من ؟ : ساقطة في الأصل ص سهوأ استدركناها من س : ع.

۲. في س : «قرب ،

٧. في س: ٩ النصف ٩ ولاتصح.

٨. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ وَالْحَشَّيةُ تَنْزَايدُ مَنْ غَارةَ بِكِيلَ عَلَيْهِم في بعض تلك الأيام ١.

٩. في س: (ليلت الثلوث).

١٠. في س : ﴿ شَهْرَ رَجِّبِ الْفُرَدُ الْحُرَامُ ﴾ زيادة . ويوافق : ١ فبراير سنة : ١٧٦٣م.

١١. مابين القوسين جاءت صياغته في س: « حتى لقد تركوا من بعض أثقالهم فكانت عبرة للأنام ١٠.

#### السنة السابعة والسبعون

### [عودة الشريف علي بن محمد إلى أبيه]

فيها: وصل الشريف علي فارس بن محمد إلى حضرة أبيه ؛ وذلك أنه لما وصل مع المكرمي إلى نجران لم يطب له مقام، فرجّح في آخر ذلك العام الحجم من هنالك إلى بيت الله الحرام ؛ فصادف بعض أكابر [عقال] بكيل، وهو النقيب محمد ابن أحمد الشايف بمكة ، وكان له منزلة عظمى عند الشريف ؛ فعول عليه في (الشفاعة له إلى والده) ؛ فشفع له ، ورضي عنه وأذن له بالوصول، فوصل ، وعطف عليه ورق له عند وصوله ، وأناله من إحسانه فوق ظنه ومأموله وضميره ، (ولم يُفنده على شيء مما صدر منه) مع عظم الجناية لو صدرت من غيره / . وعلى كل حال فالواقع قول من قال :

وإنسمسا أولادنسا بَسِنسنسا أكبادنا تمشي عَلَى الأرضِ لَوْ هَبَّتِ الربِّحُ على بَعْضِهِمْ للمُتنَعَتْ عَيْني مِنَ الغَمضُ الْ

\* \* \*

١ . الموافقة : ١٢ يوليو سنة : ١٧٦٣ - ٣٠ يوليو سنة : ١٧٦٤م.

۲. يونيو سنة : ۱۷٦٣م.

٣- اعقال ): ليست في الأصل ص استدركناها من س .

 ٤ . ما زالت هذه العائلة تتولى حتى اليوم منصب مشيخة مشايخ قبيلة ذي الحسين بجبل برط شرقي مدينة سعدة.

٥. العبارة التي بين القوسين جاءت صيغتها في س: ٩ الشفاعة إلى أبيه ١٠.

٦. في س زيادة : ﴿ الشريف ﴿ ع.

٧. في س : ﴿ ورق له قلبه ﴾ زيادة .

٨. ١ وضميره ١ : ليست في س.

٩ . ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ١ ولم يعتبه بشيء مما صار منه ١ .

١٠. في الأصل ص : ٩ عن الغمض ، وفي س : ٩ من ، فأثبتناها لموافقتها روايتها التي جاءت في حماسة أبي تمام ، والبيتان من مقطعة للشاعر حطان بن المعلى الطائي ، وهو شاعر إسلامي .

### [تغاضب الشريف وابنه علي]

وفيها: قبل نزول يام تغاضب الشريف وابنه الشريف علي بن محمد ؛ فخرج من أبي عريش إلى المعنَّق ، وبقي هنالك حتى نزل المكرمي هذا النزول، فصحبه وكان من جملة جنده أيام الحصار على "والده ؛ ونفذ معه إلى نجران عند نفوذه من ذلك المكان.

\* \* \*

# ‹نزول الشريف ظافر إلى بيت الفقيه ابن عُجيل ›

وفيها: استأذن الشريف ظافر بن الحسين من الخليفة في النزول إلى تهامة ليتصحح من المرض. وقد كان أيام حصار المكرمي/ للشريف باق بصنعاء ينتظر ما ينتهي إليه الحال ويؤول المآل. وكان المكرمي يؤمل نزوله إليه في تلك الأيام، ولعله اعتذر بما حصل عليه من الأثر والخير فيما قضاه الملك العلام. وبعد عزم المكرمي نزل إلى مدينة بيت الفقيه، وأجرى له الإمام من المقررات جُملاً مستكثرة تقوم بأوده " وتكفيه.

\* \* \*

[عزل الشريف أحمد بن محمد عن ولاية صبيا]

وفيها : عزل الشريف ابنه الشريف أحمد بن محمد عن ولاية صبيًا ومخلافها ؟ وأقام الشريف مُطاعِنَ بن أبي طالب الخواجي، فأقام بها رافهاً.

\* \* \*

١ . في س : ﴿ وَابُّنهُ عَلَيْ فَارْسُ بِنْ مَحْمَدُ ﴾ نقص وزيادة .

<sup>؟ .</sup> الْمَعَنَّى، قرية على أعلى وادي جازان كانت فيها قلعة للقطبيين (انظر : البهكلي، العقد، ٩٩)

٣. قي س : ﴿ الحصار لوالد ، ٠

٤. كذا جاءت في كلنا النسختين ص وس على غير النصب وهو خطأ صوابه: ﴿ باقيا ٤ .

٥. في س : 1 تقوم بأوده تكفيه 1 بإسقاط الواو العاطفة .

٦. في س: ١ ولده ٢٠

٧. في س : ١ ولايته ٢ .

### [توجيه مدينة صبيا إلى الشريف ناصر بن محمد]

ثم وقعت المشاققة بين الأخوين، وأدّى الحال إلى أن رفع الشريف يد ابنه أحمد، ووليَّ ناصراً '، فاستقلُّ بها ' ناهياً آمراً ، وسار بها السيرة المرضيَّة ، واعتمد في / أغلب القضايا الطريقة الشرعية حتى شكرته الرعيَّة :

سَاسَ الأَمُورَ بَإِنْ قَانِ ومَعْرِفَة وحُسُن رآي وتوفيق وتَسُليد فَلا يَصُلكَ عَنْهُ قُولُ حَاسِدِهِ فَلَسْتَ تَلقَى كرِيماً غيرَ مَحْسُودٍ

### [تعدي آل عبس على بعض رعية الشريف]

وفيها : حصل من البدو المتَّسمين أبال عبس معض رعية الشريف، وأخذوا أهواشاً ؛ فرجَّع عزوهم إلى ديارهم، وهمَّ الإدخالهم في سلك رعيته ٧. فتثاقل طِلاب بكيل، وعدل إلى طلاب قحطان، وقد حصلت بينه وبين بعض ^ عُقَّالهم مواطأة أيام حصار بني أيام ' ، فالتزموا له أنه إذا احتاج إلى طلابهم ' ا أمدّوه ١ . فعند هذا الباعث أرسل إليهم بعض خُدًامه وأصحبه خطوطاً إليهم. فوصل إليهم " ، وأقام

## ‹القبض على الشريف مُطاعن الخواجي ›

وفيها، في شهر ربيع الأول: غضب الشريف على الشريف مطاعن بن أبي طالب المسبب أنه اتهمه " بمباطنة جُشُم الذين كانوا بصبيا أيام الحصار عليه من المكرمي . فقبضه وأودعه حبس أبي عريش، وقبض على أخيه الشريف فارس بن أبي طالب معه ؛ واجتاح جميع مايملكه الشريف مُطاعن من الصامت والناطق. ولا أدري هل لهذه التهمة أصل أم لا ؛ ولم يعدل عن جادة الصواب من قال بلا ارتياب :

ومُصاَحبُ للسُّلُطانِ مِثْلُ سَفَينَةٍ في بَحره مُرتجة من حوفه فإذا استُقَت مِن مانِه فِي جَوفِها عادت وما فيها معاً في جوفه

فبقي في الحبس مدة مديدة ، حتى لم يخرج إلا بعد ما يقارب ثلاث سنين .

## [إعادة ولاية صبيا إلى الشريف أحمد]

وأرجع أمر البلد الله الشريف أحمد ؛ وشرط عليه أن يجعل أخاه مناصر ابن محمد في المدينة من تحت نظره، وألزمه بعدم التردد إلى مدينة صبيًا بنفسه . فاستمر على ذلك مدة يسيرة .

۱ . سبتمبر-أكتوبرسنة : ۱۷۲۳م.

١. في س : ١ ناصر ٢ غير منصوبة .

٢. في س: ٥ فاستقل بتلك المدينة ٥.

٣. في س: « القضايا على الطريقة ٢. زيادة .

<sup>£ .</sup> في س : «المسمين » .

آل عبس: قبيلة تقع بلادها شرقي ضمد فيما بين الحقو وفيفا.

٦, في س : ١ وربما هم ١ ولعلها أوجه .

٧. في س: ﴿ الرَّعِيةِ ٢.

٨. ١ بعض ٢ : ليست في س .

۹ . ابني ۲ : ليست في س .

١٠ . في س : ١ حصاريام عليه ١ زيادة .

١١ . في س : ٩ طلاب قوم منهم ٢ زيادة .

١٢. في س: ﴿ أُمدُوهُ بِهِمِ ﴾ زيادة .

١٣ . ﴿ فُوصِلُ إِلَيْهِم ﴾ : ليست في س.

٢. فمي س : 1 أبي طالب الخواجي ؛ : زيادة .

۳. في س ۶۰ آتهم ۵ .

٤. في س: « الحبس في أبي عريش ».

أ في س : [أصلاً ) خطأ .

<sup>7,</sup> في س في متنها، وقد صححت في الهامش به اومصاحب، كما جاءت في الأصل ص.

۷ . في س : « البلاد » .

أخاه الشريف ناصر ٤ زيادة .

٩ . ﴿ بِنفسه ﴾ ; ليست في س.

خيلاصية العسيجيد

كبرائهم نحو 'سبعة أنفار' وصلوا إليه طالبين للعفو '، فأرسلهم إلى حبس أبي عريش. ثم عاد في شهر رمضان العظيم قدره فزلّج أولئك القوم بعد أن أقاموا بقرية العقدة عن رأيه ؛ فأحرقوا مساكنها عند الخروج منها، وكان حصول الخوف لها من مأمنها. وصار شاهد حال الشريف معهم كما قال علي " أمير المؤمنين ، (عليه سلام رب العالمين في ابن ملجم لعنه الله أبد الآبدين) \*:

أربِدُ حَبِياتَهُ ويُسرِيدُ قَسُلي عَدْيِري مِنْ حَليلي مِنْ مُوادِ

## ‹اختطاط قرية البيِّض

وفيها: أحيا الشريف شريج البيَّض، وعمر البيوت التي قبِلي الشريج المذكور، واختارها بدلاً عن أبي عريش، وسمَّى تلك القرية: الزهراء؛ وكان أكثر إقامته بها يحرث شريجي البيِّض وخُريم، وأحدث بها بستاناً ' من النخل/ والكرم' يروق النظر ويجلو الكدر. فصفت ' له الأيام، ورمقته السعادة بعيونها، ونامت عنه عيون حوادث الأيام.

١. النحو ١ : ساقطة في س.

عندهم أشهراً، وطلب منهم جموعاً كثيرةً. وقد وعدوه أنْ يصل إليه المنهم (مثل الجند الواصل إلى أبي علامة) .

فيطش بالرّعية بطشاً عظيماً، وأخذ منهم مايصعب حصره ويعظم قدره . واستخرج مدافن الطعام، وجمع "حبوباً هي أكثر مافي أيدي الأنام. وكان في تأميله وصول خلق كثير لا يقوم بأودهم إلا استعداد هذه الأموال. ومن جملة ما أخذه [الشريف] "بسبب هذه الفتنة دراهم لبعض الأتراك" وصلوا إلى بندر/ جازان لقصد التجارة، وهي نحو سبعة آلاف قرش.

\* \* \*

### ‹نزول قحطان للشريف›

فوصل رسول الشريف من بلاد قحطان وصحبته منهم نحو ألف وخمسمائة، لايظهر منهم نفع، ولايقضون أرباً في صيال ولادفع. فخرج الشريف إلى لقياهم من أبي عريش في شهر شعبان أ. ولما شاهدهم قل مافي نفسه من " الرغبة إليهم ؛ ثم قصدهم " البدو فتفرقوا في شواهق الجبال، فلم يقع بينهم " وبينه قتال سوى أنه " دعاهم إلى المصالحة " والمهادنة ؛ وقبض من

٣. في الأصل ص وفي س كلتيهما : ﴿ نَفُر ﴾ صوبناها كما يقتضيه تمييز العدد .

٣. ٤ إليه ٤ : ليست في س.

٤. في س : قاللعفوا منه » خطأ وزيادة .

٥. يوافق : مارس سنة : ١٧٦٤م.

٦. في س: اقصار ١.

٧. (علي): ليست في س.

٨. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ٤ عليه السلام في ابن ملجم ٩ فقط.

وابن ملجم: هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدولي الخميري، من الفتاك الثوار، كان من شيعة على ثم خرج عليه، ثم قتل هو بعد أيام. (الكامل، ثم خرج عليه، ثم قتل هو بعد أيام. (الكامل، للمبرد: ١٣٦/٢م).

٩. في س: ١ اختارهما ١ مصحفة .

١٠ . في س : ١ بستان ، بغير نصب .

١١. بدلها في س: ﴿ الْعنبِ ٣.

١٢. في س: اقصفيت الخطأ.

١. ﴿ إِلَيْهِ ٤ ؛ ليست في س٠

٢. مابين القوسين جاءت صيغته في س : «مثل ماوصلت إلى أبي علامة في المدة الماضية ١.

٣. في س: ١ وأجمع ١٠

٤. بدلها في س: ﴿ في تأميله أن يصل إليه خلق ٢.

٥ . \* الشريف > : ليست في الأصل ص، استدركناها من س -

٦. في س: ١ الترك ١.

٧. في س : ٩ إلا أنهم لايظهرمنهم نفعاً ٤ زيادة وخطأ.

٨. في س : ﴿ لَقَائُهُم ٩ ،

٩. في س : ٩ شعبان الكريم ٢ زيادة . وهو يوافق : فبراير سنة : ١٧٦٤م.

١٠ . في س : ٩ من تلك الرغبة ، زيادة لاضرورة لها -

١١. في س: اقصدبهم ا،

١٢ . في س : « بينه وبينهم ١٠

۱۳ . في س : « أنهم » .

١٤. في س: االصلح،

### [ازدهار قرية الزهراء]

وكان يجتمع للشريف من الشريجين المذكورين من الأطعمة شيءٌ متكاثر يصعب حصره على الحاصر/. وسكن معه جماعة من أولاده وإخوانه وغيرهم، فعمرت تلك القرية وتزاحمت بها الأقدام وحسن منظرها حتى كأنها في فم الدهر ابتسام '.

\* \* :

# [غلاء الأسعار في المخلاف السليماني]

وفيها: حصل بالمخلاف السليماني بعد نفوذ قحطان غلاء في الأسعار، وبلغ حمل الجمل ستة عشر قرشاً؛ ثم من الله – سبحانه – بالفرج، فقر القرار وعمرت الديار.

\* \* \*

## [أمر الإمام للشريف بإرجاع القروش المأخوذة]

وفيها: سار أولئك الأغراب الذين أخذ الشريف دراهمهم من بندر جازان إلى الشام، واستمدوا كتباً من شريف مكة شكاية بالشريف على الإمام. فرفع الشريف مساعد ذلك، و أبرق وأرعد ؛ وأقام حججاً لاتندفع وأقعد. فعظم شأن ذلك على الخليفة، وكتب إلى الشريف يناصحه عن فتح مثل هذه المشاق التي عواقبها مخيفة للشريف من طلاب قحطان، وأنَّ الأمر لايفتقر ألى مثل هذا الشان ؛ وأمره بإرجاع تلك الدراهم. فامتثل الشريف ذلك الأمر اللازم، واعتذر بأنه لم يأخذها إلا على سبيل القرض للاستعانة وبنيَّة الرد، والله، سبحانه، بالسرائر هو العالم.

وأنشأت في ذلك البستان عند أن طلب مني ذلك ماهو في حكم المقامة تتضمن التعجب من ازدواج الكرم والنخل واجتماعهما بذلك البستان على أحسن الوجوه بلا فصل، على أن أحدهما من ثمرات الجبل والآخر من ثمرات السهل ؛ (فما أحق ذا البُسر والرطب أن ينشد لسان حاله) في تلك الحال قول الأديب القاسم بن علي بن هي من الضمدي] السائر شعره مسير الأمثال، إذ يقول :

إذا جنت الغضى ولك السلام فط ارح بالتَّحيَّة ريم راَمَه وقُلُ للوائليَّة هَلُ لسُفْمِي (وما أَتْلَفْت مِنْ جَسَدي غَرامَه حَلَلْت تَهَامة وحَلَلْت بُجِداً فأين وَأَيْنَ نَجِدٌ مِنْ تِهامَة

إلا أنَّ الكرمة قد منت معليه بالوصال، فلم يحسن منه أن ينشد وله هذا الأديب حيث ' قال:

وخِفْتُ من الكواشِعِ أَن تَلُمِّي بِنا قَمَرِي " خَيالِك ياأْمَامَه وخِفْتُ من الكواشِعِ أَن تَلُمِّي

والمقامة موجودة متداولة بأيدي الأصحاب بالجهة تحتوي على شواهد وأمثال ٍ ناطقة بحقيقة ماوقع بين الجنسين من الازدواج في تلك الحال .

\* \* \*

١. في س: ﴿ في قم الأرض الابتسام ٢٠

٢. في س: ١ هذه المشاق المخيفة ٢ سقط.

٣. في س: الها مصحفة،

٤. ني س: (يعتقد ا مصحفة ،

١. في س: ( محكم ا مصحفة ،

ي راد القامة ملحقاً للنسخة الباريسية س لهذا الكتاب تحتوي على عشرين صفحة .

٣. في س : 1 واجتماعها ٢ مصحفة .

٤. مابين القوسين جاء نصه في س: ﴿ فما أحق ذلك البستان والرطب أن ينشد لسان حاله › .

٥. والضمدي ٤ : ليست في الأصل ص استدركناها من س . وابن هتيمل الضمدي : شاعر من المخلاف السليماني، والسمه : القاسم بن علي بن هتيمل . (انظر : الحبشي، مصادر : ٣٢٠، والعقيلي، القاسم بن علي بن هتيمل . دار الكتاب العربي، القاهرة : ١٩٦١)

٧. الشَّطر الأول في س : وقل للوابلية هل لروحي . . . . . . .

٨. في س: الحت المصحفة،

٩ . في س : ﴿ أَنْ نَشَدَّ ٤ .

١٠. في س : قاحين ٢٠

١١. في س : ﴿ قَمْرًا ﴾ خطأ .

[194]

خيلاصة العسجيد

4.5

ولابأس بذكر هذه المسألة هنا لقصد إفادة من أحبً الاطلاع عليها، وإن كانت مدوّنة في كتب الأصول، موضحة بما لا يحتاج معه إلى تعريف أمر مجهول، حسبما حققه الأئمة الفحول. غير أن القصد التبرك بتلك الآثار، والاستنارة بذلك النهج الواضح المنار/ الذي ليس عليه غبار"؛ فأقول ، وبالله التوفيق:

قَسَّم أثمتنا - رضوان الله عليهم - القبيح إلى عقلي وشرعي، وجعلوا لكل واحد منهما أحداً يخصه.

أما العقلي ، فقالوا: هو وقوع الفعل على وجه من الوجوه المقتضية لقبحه دائماً. وحصروا القبيحات العقلية في أربعة لا خامس لها، إلا ماكان مرجعه إليها، وهي : الظلم. والكذب، والجهل، والعبث. وقد نظمتُها في بيتين تقريباً لمريد الفائدة للا مين، فقلت :

قَبَائِحُ العَقْل ياذا اللُّبُ أَرْبِعةً خُذُها مُبيّنةً فيما تَرَى تُصِب ظُلُمٌ، وجَهَلُ أمرئ يتلوهما عَبَثٌ والرَّابع الكذبُ الممقوتُ في العرب

أما الظلم: فقال أثمتنا: وجه قبحه هو كونه ظلماً، أي إضرارٌ بالغير خالص، أي ليس فيه شائبة نفع. وهذا هو معنى كونه واقعاً عليه.

ثم وقع الخلاف بين الشيخين أبي علي ' وأبي هاشم ' وبين غيرهما من أئمة

١. في س : ١ المتهج ١٠

۲ . في س : ﴿ فنقول ﴾ .

٣. عبارة الترضية: ليست في س.

٤. في س: (لكل منهما) سقط،

٥. في س: اأما حدالعقلي ازيادة.

 ٦. هو الجبائي المعتزلي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام، الجبائي، من أثمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، وإليه نسبة الطائفة الجبائية، له مقالات وآراء انفرد بها.

وَلَدُ سَنَّةً : ٢٣٠هـ = ٩٤٨م، وتوفي سنة : ٣٠٣هـ = ٩٣٣م (وفيات الأعيان : ١/ ٤٨٠).

٧. أبو هاشم المعتزلي: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من كبار المعتزلة، عالم بالكلام، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت البهشمية، نسبة إلى كنيته وأبي هاشم، وله كتب في مذهب الاعتزال كما لأبيه من قبله.

وُلَدَفي بغدادسنة : ٢٤٧هـ=٨٦١م وتوفي بها في سنة : ٣٢١هـ≈٩٣٣م (انظر : وفيات الأعيان : ١/ ٢٩) . وعلى ذك القرض: فقد كان علق بذهني بيتان لبعض الظرفاء يذكر فيهما ب] سهولة طلب القرض وصعوبة الردّ بلا خفاء، / . إذ يقول:

لاتقرضَنَّ الصَّديق شَيْئاً إِنْ شِئْتَ أَنْ تَـقْتَني وَدادَهُ فَالقرض مثل النكاح حلوٌ والرَّدُّ أَنْكسى مِن الولادَهُ

\* \* \*

### [حكم التقبيح والتحسين]

وأقول هذا على عادة الشعراء من تقبيح الحسن وتحسين القبيح بلا امتر اء ' ؛ [وإلا فالقبيح : ماقبّحه الشرع أو العقل للترجيح ، والحسن كذلك على المذهب الصحيح] ' وفهم التقبيح للقرض في قول الشاعر من صيغة النهي في قوله : « لا تقرضن " إذ النهي يقتضي أحكاماً منها : القبح كما ذكر في "مواضعه في الأصول . وكما لا يخفى على من عرف مواقع ألدليل والمدلول . وإلا فقد ورد في فضائل القرض من الترغيب مالا يعدل عنه إلا محروم ليس له في طلب الآخرة نصيب .

وحيث عرض ذلك التحسين والتقبيح "، ذكرت (ماوقع من الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة لتحقيق المذهب الصحيح) ":

فذهب ٢ الأشاعرة إلى أنه لادخل للعقل في تحسين ولاتقبيح.

وذهب أثمتنا (إلى ثبوت ذلك شرعاً وعقلاً) ولذا قلت على المذهب الصحيح.

۱. « بلا امتراء » : ليست في س .

٢. العبارة المحصورة بين المعقوفتين أخذناها من س، وذلك أن ماجاء في الأصل ص فيه خلل واضح،
 فصيغته: « وإلا فالحسن ماحسنه الشرع أو العقل للترجيح، والحسن كذلك على المذهب الصحيح» وهذا الاصح، ع.

٣. بدلها في س: ١ من ١٠

٤ . ني س : ١ بمواقع ٢ .

٥ . في س : ﴿ التقبيح والتحسين ؛ تقديم وتأخير .

٦. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ١ ماوقع في هذه المسألة من الخلاف الشهير بين الأصوليين ١٠.

۷. في س ؛ ﴿ فَلَهْبِتُ ﴾ .

۸. في س : ١ وذهبت ٢.

٩. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ إِلَّا أَنْ ذِينَكَ ثَابِتَانَ بِالْعَقَلِ وَالشَّرَعِ ۗ .

الشرعية: الربا، وترك الصلاة، والكذب الذي فيه مصلحة لقائله . وسيأتي تحقيق [الكلام] عليه، إن شاء الله، بخصوصه.

فذهبت البصرية من أصحابنا إلى أنَّ قبح الربا سمعي لاعقلي، وقالوا: إنَّه لايعلم قبحه إلا من طريق/ الشرع. وذهب أبو القاسم البلخي إلى أن قبح الرباعقلي، أي يعلم بالعقل؛ قال: لما يؤدي إليه من اختلاطات الأنساب، وعدم التمييز بين القريب والمرفيع والوضيع؛ وفي ذلك مفاسد ومضار لاتخفى؛ ولهذا تراه محرماً في شريعة كل نبي مع اختلاف الأديان والشرائع، وكثرة النسخ والتغيير.

وأجاب البَصريَّةُ: بأنَّ العقل يقتضي حسنه لحصول الغرض فيه، ويعريه عن سائر وجوه القبح ؛ فقبحه إنما هو بالسمع، قالوا: وما ذكره أبو القاسم من الاختلاط المذكور ليس بضرر عقلي، إنما ذلك من جهة الشرع [إذ لا يمكن إدراك شيء منها بدون الكاشف، أي الشرع] ، فكان الحكم بالقبح شرعياً ، كما لا يخفى على النه في

وأما ترك الصلاة: فالمراد عند أبي هاشم الترك الاصطلاحي، وهو الفعل المانع من وجودها عند تضييعها ؛ لأن كل فعل منع الواجب من وجوده ' فهو قبيح، يعني شرعاً. وعند أبي علي : إن وجه قبح " ترك الصلاة هو كونه ترك مصلحة، وهو بناء على مذهبه - أن التروك أفعال، وأن أحدنا لا يخلو من الفعل إما الشيء وإما ضده،

أصحابنا ؛ فاشترط الشيخان أن يصدر ذلك من العالم به القاصد له ، وإلا لم يكن قبيحاً ، قالا : «كما يصدر من المجانين والبهائم». وقال غيرهما : «لايشترط، بل هو قبيح مطلقاً ، وإنّما العلم شرط في استحقاق الذّم والعقاب فقط لا في القبح». وأما الكذب : فقال أصحابنا : وجه قبحه أيضاً كونه كذبا "، أي واقعاً على وجه هو كون متعلقه ، لا على ماهو به .

وقالُوا في العبث: وجه قبحه كونه عبثًا ، أي عارياً عن غرضٍ مثله.

وكذا في الجهل: أي وجه قبحه كونه جهلاً/، أي لكون متعلقه ًلا على ماهو به "، واستدلوا على أن ماذكروه هو وجه القبح فيها بأن من عرف ماذكروه من هذه الوجوه عرف قبح ذلك، ومن لا فلا.

فإن قيل : هذا من تعليل الشيء بنفسه ، حيث ُقلتُم : «وجه ُقُبِّح الظلم هو كونهُ ظلماً ، وكذا إخوانه ». قلنا : ليس من باب تعليل الشيء بنفسه ، بل هذا أ من باب تعليل حكم الشيء بوجهه ؛ وتعليل حكم الشيء بوجهه جائز صحيح لا إحالة فيه ، لأن المعلَّل سفتح اللام هنا — هو التحريم ، والمعلَّل به هو الوجه الذي وقع عليه من كونه إضراراً بالغير في الظلم ، وكونه على غير ماهو عليه في الكذب . فالمعلَّلُ والمعلَّلُ به متباينان .

مكذا أشار إليه في (تعليق الخلاصة). فهذا <sup>^</sup> تحقيق القبح العقلي .

وأما القبح الشرعي: فقال أصحابنا في حدَّه: هو كونه مفسدّة ؛ وحقيقة المفسدة: هو ما يكون المكلّف معه أقرب إلى فعل القبيح وترك الواجب؛ فوجه قبح القبائح الشرعية هو أكونها مفسدة عند أبي هاشم، وهو المختار. وعدُّوا من القبائح

١. في س : ﴿ القائلةِ ﴾ سهو .

٢. سقطت سهواً من الأصل ص استدركناها من س.

٣. في س: ١ من اختلاط الإنسان ٥ تصحيف يفسد المعنى.

٤. في س: ( الغريب). مصحفة -

٥ . في س : ﴿ في الشرع في شريعة كل نبي ﴾ زيادة لامعنى لها .

تي س: ۱ ماذكره ، بلا واو العطف.

<sup>· .</sup> مابين المعقوفتين ليس في الأصل ص استدركناه من س لإقامة تمام الكلام .

٨. في النسختين كلتيهما : (شرعي اللانصب، والايصح.

۹ . في س : ۱ ينع ا

١٠. في س: الموجوده ١٠

١١. في س: ١ وجه القبح في ترك ، .

١. في س: ١ المحاربين ؟ تصحيف يفسد المعنى .

۲ , ا في ۲ ; ليست في س ،

٣. في س : 1كذب اغير منصوبة .

٤ . اعبثاً ١ : ليست في س .

٥. «به ٢: ليست في س -

٦. في س: ﴿ فَإِنْ سَمُّلِ ٢.

٧. بدلها في س : ﴿ هُو ﴾ -

٠٠ بدعه دي ش ٠٠٠٠٠

۸. قي س: دوهو ۲.

٩. في س: ١ هي ا لاتصح.

١٠ . في س : ﴿ وهو المحب المختار ؛ زيادة .

وهو تركه. فهذان من القبائح الشرعية.

وأما الكلام على الكذب الذي فيه مصلحة ومنفعة لقائله فقد قدَّمنا أنَّ مالانفع فيه لقائله من قسم القبيح العقلي . وأما هذا النوع، وهو الذي فيه منفعة / فقد قيل : إنّه إنما " قبّح بطريق الشرع فقط ، لأن من الكذب مايحسن .

لكن قال بعض المحققين : الأولى أن الكذب الذي فيه منفعة قبيح عقلاً حكم بقبحه العقل بالضرورة. وكيف لا، وقد علمت أنَّ وجه القبح ُ في الكذب هو كون متعلَّقه لا على ماهو به ؛ وهذا فيما شأنه من الكذب كذلك معلومٌ ضرورةً .

فإن قلت : فقد يُركى لمعارضته المنفعة عدم البدار إلى الحكم بالقبح فيه، فكيف دعوى الضرورة ؟ قلت : مثالك <sup>٧</sup> في يقين الاعتقاد وهو سريع الزوال لاينافي الضرورة، ولذا تجد كلَّ ذي لبِّ ينكر الكذب مع علمه المنفعة للكاذب من غير نظرٍ وتجشم استدلال على قبحه، ومن غير ملاحظة نهي الشارع يعلم ذلك، بل^ ويجده كلُّ ذي لُبِّ ضرورة . انتهى باختصار .

(والخلاف في التقبيح العقلي للأشاعرة، فذهبوا إلى أنّ النتائج كلها شرعية، وأن كل قبيح إنما قَبُّح للنهي عنه كالظلم ونحوه ' . فألزمهم أثمتنا أنَّ الحَسَنَ إنَّما يحسن للأمر، كما أنَّ القبيح عندهم إنَّما قَبُّح للنهي ؛ وعلى هذا فلا يختص من الله حسنٌ، لأنَّ القبح – بضم القاف – يقابله الحُسن – بضم الحاء –، والنهيُ يقابلهُ الأمر. فإذاً لايحسن من الله، سبحانه، حسن لأنه غير مأمور، جلَّ وعلا. فإن قالوا: ليس/ المقابل

۱ . في س : ۱ فهذا؟ سهو .

بعدها في س زيادة : ﴿ فهو ﴾ وهي مقحمة إقحاماً والمعنى لها .

٣. في س: ٦ بما ١ مصحفة لامعنى لها .

٤. في س : ﴿ القبيحِ ﴾ ولايقوم بها المعنى .

٥. في س : ﴿ لمعارضة ﴾ .

٦ . قي س : ﴿ الترادد ﴾ لامعنى لها ههنا .

٧. في س: ١ مثلك ١ مصحفة .

٨. في س : ١ بل يجده ٢ بلا واو العطف .

٩. من هنا يبدأ سقط كبير في س وتنفرد به ص. وقد حصرنا هذا السقط بالقوسين .

١٠. في الأصل ص بعد هذه الكلمة كلمة رسمها (هم) ولامعني لها، ويبدو أنها طفرة قلم.

للنهي إلا عدم النهي، لا الأمر، لزمهم أيضاً أن يحسن الحَسنُ لعدم النهي. وهم يقولون كذلك، ويلتزمون هذا. فألزمهم أصحابنا أنه يحسن منه، تعالى، الكذب وبعثه الكذابين لانتفاء النهي. قالوا : منع من ذلك الحكمة. قال أصحابنا : الحكمة إنَّما تمنع من فعل القبيح فقط، وهما حسنان عندكم، فجوزُّوا عليه أن يفعلهما، وفيه إبطال لشرائع وإسقاط للتكاليف، وهو محال. انتهى هذا الخلاف بين الفريقين

السنة السابعة والسبعون

وأمَّا الحَسَن : فكذا قسَّمه أثمتنا إلى حسن عقلي وإلى حسن شرعيٌّ.

فمعنى العقلي : فهو ماليس بقبيح ؛ وقالوا في حدُّه : ﴿ إِنَّه وقوع الفعل على ـ وجه». ثم اختلفوا في ذلك الوجه، فذهب بعض الشيوخ إلى أنَّ ذلك الوجه هو كونه نفعاً الو دفع ضررٍ. وذهب آخرون إلى أن ذلك الوجه هو حصول غرض فيه وتعرية عن سائر وجوه القَبح. واختار هذا أكثرُ المتأخّرين، فقيل: « الخلاف لفظي ».

قال العلامة البحري"، رحمه الله: «فإن قيل: ذَبِّحُ البهائم قبيحٌ عقلاً لأنَّه إضرار بها خاص "، وقد صار حسناً شرعاً، ولم يتعدَّ عن وجه قبحه الأول. فالجواب/: أنه لما أذن الشارع بذبحها علمنا أنَّه قد تدرك لها بعوضٍ في مقابلة هذا الضرر، فلم يكن أ خالياً عن جلب نفع لها، فزال وجه القبح العقلي.

وأما الحسنُ الشرعي: فهو ماطريقه السمعُ.

وبهذا تعرفُ أيها الناظر المنصف، إن شاء الله تعالى، أنَّ للعقل تحسيناً وتقبيحاً " كالشرع، خلافاً للأشاعرة ؛ ولعلّ المذهب الأول هو الصُّحيح.

وقد طال المجال في هذا المقال، ولن يخلو عن فائدة مُزيحة لِغياهب السؤال. وهذا ما تلخص لي في هذا البحث بقدر ملكتي واطَّلاعي ؛ فإن يكن صواباً فَمنَ الله وهو المنان المستعان، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. ومن وقف على خلل من

١. في الأصل ص: ١ نقع ا خطأ نحوي .

٢. كذا مهملة في الأصل ولم نهتد إليه.

٣. كذا الأصل ص وصوابه : ﴿ خاصاً ١٠.

٤. في الأصل ص: « تحسين وتقبيح ا غير جار على الشرط الإعرابي، وهو سهو قومناه .

خيلاصة العسجيد

خولان ؛ فاعتذر عن ذلك ؛ ثم عنَّه على عدم النصيحة الرمنه وممن بحضرة الشريف له في سلوك مثل هذه المسالك) ٢. ولامه على مايحصل منه من التخبّطات " التي ربما أدت إلى الوقوع أ في المهالك.

وبالجملة فإنه قبل تلك الهدية من الخيل، وأعطاه في مقابلها ما خالص أولئك الغُرُماء \* من النَّيْل، إحالة على الأمير فرحان ۚ العامل ببندر اللُّحيَّة في ذلك الأوان.

### [جدال حول مال التجار الأتراك]

ثم نزل بهم الشريف ناصر صحبته، وتسلم لهم المال ؛ فوقع التناكر بينهم على ٧ شيء من الذهب النُّضار ادَّعوا أنه من جملة المأخوذ، والشريف ينكر ذلك/ وأنه لم ١٠٢١ ب] يأخذ إلا تلك القروش فقط. والمفقود، على زعم أهل المال، خمسمائة مُشْخُص^، فلم يُعلم هل تمكنت من المطاراً، أم حواها كيس بعض النَّظار. فلا ظفر عنها أحد بخبر، لما كان لها فيه مُستَقر:

> وغَدَت كَالْحَيَالِ فِي ظُلَّمِ الشَّ لِلَّهِ الْعُيُونُ الْمُعَالَ الْعُيُونُ اللَّهِ الْعُيُونُ ا وشاع في الناس أنها صارت مع بعض الخدام ؛ وإنما العلم للعلام.

١ ـ في س : ﴿ النصح ﴾ .

أهل العرفان أصلحه على الصُّواب، وأجره من الرحمن ؛ فقد قال سيد ولد عدنان : «المؤمنون كالبنيان أو كالبنان») أ .

### [الشريف محمد يطلب توجيه بلاد خولان الشامية إليه ويرسل هدايا إلى الإمام]

ولنعد إلى ذكر الشريف، وأنه بعد التزامه بردِّ تلك الدراهم، وإرجاع الجواب بذلك إلى مقام الخلافة "الذي أمره لازم، ترجح له إرسال ابن عمه الشريف" ناصر بن الحسين إلى حضرة الإمام، ليشكو حاله وماناله من المشاق العظام ؛ ويطلب منه أن يوجه إليه بلاد خُولان الشامية '، وهي بلد واسعة، وقد كانت تحت وطأة/ أهل صُعَدْة من آل الإمام ° ؛ ولكنها ضعفت شوكتهم فلم يقدروا على حفظها وقبض حقوق أهلها '. فرغب الشريف إلى ' تملكها، وأراد أن يكون ذلك بنظر الإمام، وأن يمده بخط العمالة، وعليه جمع الأقوام.

وأرسل صُحْبة الشريف ناصر خمس رؤوس من نجائب الخيل هدية. ورجح (فيما أتى فيها من المقابلة أن يكون دفعه لأهل المال) ^ ؛ ولله من قال :

من يدردارك ومَن لم يدرسوف يُركى عَمَّا قليل حَليفاً للنَّدامات فلما وصل الشريف ناصر طلب من الإمام ما طلبه الشريف من توجيه بلاد

٢. ما بين القوسين جاءت صيغته في س: لا منه بحضرته في سلوك مثل هذه المسالك ١٠.

٣. في س: ١ ما يحصل منه التخطيات ؛ عبارة مضطربة .

في س : قالوقع ا مصحفة .

٥. في س: «الأغراب» تصحيف،

٣. في س: افرحان - رحمهما الله تعالى- ازيادة .

والأمير فرحان : أصله من العبيد (انظر -Niebuhr, Travels through Arabia, p. 247

۷. في س: ۱ في ۱ .

٨. المشخص : هو دينار الذهب البندقي . (انظر 735 Jozy Suppl. 1, p. 735).

٩. في س: ١ المطلب ، لاتصح،

١ . آخر ما سقط من النسخة الباريسية س وانفردت به الصنعانية ص -

۲. في س: «الخليفة».

٣. في س: « الشريف الرئيس ناصر بن الحسين بن محمد الحسني ، زيادة مفيدة .

٤. في س : وخولان الشام ١٠ وبلاد خولان الشامية تقع غرب مدينة صعدة على الجبال.

<sup>(</sup>Chelhod, L'Arabie du Sud 3, p. 56 : انظر)

٥. هم من سلالة السيد أحمد بن الإمام المنصور القاسم أول من ولي الحكم في ناحية صعدة.

٦. في س: ﴿ الحقوق من أهلها ٢.

٧. بدلها في س: ١ في ١٠

٨. ما بين القوسين جاءت صيغته في س: ﴿ فيما أتى من الإمام في مقابلها أن يدفعه لأهل المال › .

[11.47]

من مكانه لحسن صوته . وكان لايفتر عن التلاوة آناء الليل وأطراف النهار، ("متهجداً به في ظلم الأسحار ؛ كثير الصيام والقيام، يصوم ؛ يوماً ويفطر يوماً ؛ كما/ ورد في صيام داود، على نبينًا وعليه الصلاة والسلام. وكان منقطعاً عن الخلق إلى الحق، عاكفاً على عبادة الله تعالى .

رحل في عنفوان شبابه لطلب العلم الشريف إلى مدينة زبيد، وتفقه للشافعي ؟ ثم عاد إلى وطنه بصبيا، (وعكف على التدريس والدَّرس مُدَّة) ؛ ثم رحل إلى اليمن مرة أخرى، فأقام ببندر اللَّحيَّة، ولا زم عليه جماعة "هنالك وانتفعوا به". ثم كرر الحج إلى بيت الله الحرام عدة أعوام، وربّما "جاور بمكة، (وصام شهر رمضان في بعض تلك المجاورات ؛ فختم في الطواف نيَّفاً وثلاثين ختمة) ". وكان يتردد بين مكة المشرفة وصبيا وبندر اللَّحيَّة. (فمكث على هذه الحالة حتى كان عام وفاته) "، فارتحل إلى مدينة المصطفى، وقد "جاور بها السنة الأولى ؛

### السنة الثامنة والسبعون

# [ولاية ابن الشريف، الشريف على على وادي ضمد]

فيها: وجه الشريف أعمال وادي ضَمَد إلى ابنه (الشريف علي فارس بن محمد) ، فسكن بقرية الشُقُيرى، وعمر بها حصناً، وأحيا أراضي واسعة على الوادي في طرف الجهو ؟ منها ما شراه، ومنها ما أذن له ملاكه بإحيائه فأحياه:

وكَذَا الكَرِيمُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةً سَالًا القِطَارُ ؛ بِها وقَامَ المَّاءُ

\* \* \*

# ‹ ترجمة الوالد قاسم بن اسماعيل الحكَمي رحمه الله ›

وفيها، في شهر رجب الحرام: كانت وفاة الوالدالشيخ الفاضل، الزاهد العالم العامل، مرف الدين قاسم بن إسماعيل الحكمي، رحمه الله تعالى، (بالمدينة المنورة. كان، رحمه الله، من كبار الصالحين) م حافظاً للقرآن العظيم، (بقراءة حَفْض عن عاصم) ؛ يُؤديه بتأدية من من المنابقة الم

۱. ني س: اعن ۲٠

٢. ١ لحسن صوته ٢ ليست في س ٠

٣. تتمة الترجمة التي حصرناها بقوسين مثبتة في هامش النسخة الباريسية س، وقد عسف تجليدالنسخة بيضع كلمات منها، فغابت ولم يظهر منها إلا أطراف بعض هذه الكلمات. أما في النسخة الصنعائية ص فقد أثبت الترجمة كلها في المتن ولم ينقص منها شيء .

٤. ني س : 1 وكان يصوم ١، زيادة .

٥ . في س : ﴿ أَفْضِلَ الصَّلَّةِ ﴾ ، زيادة .

٦. ٩ رحل ٢ : ليست في س.

٧. في س: لا بمذهب الشافعي ٢ زيادة .

٨. ١ وطنه ١، ليست في س .

٩. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ٤ فأقام بها مدة وكان ملازماً للدرس والتدريس ٤ .

١٠. في س: اثم رحل منها ثانياً إلى اليمن ١٠

١١. في س : لا جماعة من الطلبة هنالك ، زيادة .

١٢ . ﴿ وَانْتُفْعُوا بِهِ ﴾ : ليست في س .

۱۳ . في س : ۴ وكان يجاور ٠٠

١٤. مابين القوسين جاءت صيغته في س: (وصام في بعض تلك المدة شهر رمضان بها. وكان كشير الطواف، وختم في الشهر نيفاً وثلاثين ختمة كلها في الطواف).

١٥. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ٩ ومكث والحالة هذه إلا عام وفاته ٧. كذا .

١٦ . في س : " وقد كان جاور بها في السنة الأولى "، زيادة .

١ ـ الموافقة : 1يوليو سنة : ١٧٦٤-١٩ يونيو سنة : ١٧٦٥م.

٢. مابين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي :

الشريف الماجد نور الإسلام علي بن محمد بن أحمد الحسني رحمه الله ٠.

٣. الجهو : قرية على وادي ضمد شوقي ضمد. (انظر : العقيلي، المعجم : ٨٣).

٤. القطار : المطر الغزير .

٥. و العامل ٤: ليست في س٠

٦. في س: ١ إسماعيل بن محمد الحكمي ٢ زيادة .

٧. لا تعالى ١ : ليست في س ٠

٨. ماحصرناه بين قوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي :

الزيل المدينة المنورة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وكانت وفاته بها، رحمه الله تعالى، كان المذكور من كبار الصالحين » .

٩ . مابين القوسين ليس في س.

١٠ . عبارة مقدارها نحو ثلاث كلمات غير واضحة وتكاد تكون معماة فلم نهتد إلى قراءتها، وهي ساقطة

ني س

### السنة التاسعة والسبعونا

## [الصلح بين الشريف وبين بني يام والخروج على آل عبس]

فيها: تمَّ الصلح بين الشريف وبني يام، فطلبهم للنزول قصد الاستنصار بهم على آل عبس لما لم يتمَّ له بنزول (قحطان قصد ولامرام) . فعزموا على إجابته، ولم يتهياً لهم سلوك طريقهم المألوفة لحيلولة بكيل دونها ؛ فأجمل رأي الشريف أن يفتح لهم طريقاً من وادي بيش . فساورا فيها، حتى وصلوا إليه، فتلقاهم وخرج بهم على آل عبس، فنفروا ولم يقابلوه بقتال ، ولاظفر بأحد منهم لتفرقهم في الجال.

\* \* \*

## ‹نزول القاضي العكام مع بكيل على جبل رازح ›

وفيها: وقعت الحركة من القاضي حسن العكام ورؤساء ' بكيل بجملة مستكثرة من الأقوام. فقصدوا بلاد خولان مطابقة لغرض ابن ' الإمام ؛ فلم يقفوا منهم على قصد ولامرام ' لصعوبة الجبل وكثرة من فيه من الأنام الذابين عن أنفسهم

١. الموافقة : ٢٠ يوليو سنة : ١٧٦٥ -٨ يوليو نسنة : ١٧٦٦م

فأقام بالمدينة الملازماً لوظائف العبادات حتى اختار الله له أنه في بقعة سيّد السّادات، وظفر بججاورة سيّد المرسلين، وسينال، إن شاء الله، شفاعته وجواره في عليين، نفعنا الله ببركاته آمين).

\* \* \*

# [السّعاية بالصّلح بين الشريف وبين بني يام]

وفيها: وقعت السعاية بين الشريف وبني يام بالصلح، (فلما بلغ بكيل شق عليهم ذلك) وهمو بالنزول على الشريف؛ فلم يتمكنوا حتى أجمع رأي قاضيهم حسن بن أحمد المعروف بالعكام وجماعة من كبرائهم على التوجه إلى جبل رأزح لاستنصار/ صاحبه السيد الماجد الحسين بن محمد بن الحسين بن الإمام بهم على أهله وعلى خولان لما خرجوا عن طاعته. وانطوت نية المذكورين على قصد الشريف بعد أخذ الجبل المذكور " .

\* \* \*

٢. مابين القوسين جاءت صيغته في س: ﴿ قحصان فيهم مرام ؟ .

٣. رسمت في الأصل ص : ١ يتهيي ٢ وكثيراً مايرد من مثلها في النسختين.

٤. في س : ١ استحالوا لهم بكيل دونها ٠٠

٥ . في س : لا وادي بشر ١ مصحفة .

٦. في س: (يقاتلوه) مصحفة.

٧. ١ بقتال ٤ : ليست في س.

٨. في س: ١ في شعف الجبال ٢ زيادة.

في س : اونقباء ا.

١٠. هو السيد الحسين بن محمد بن حسين. (أنظر: البدر: ٢/ ٨٥).

١١ ـ في س : ١ ولا حصل لهم مرام ، زيادة .

١. ١ بالمدينة ؟ : ليست في س.

٢. في س : ﴿ له جواره في بقعت ؛ كذا.

بعدها زيادة في س: « رحمه الله تعالى » .

٤ . آخر ما أثبت في هامش النسخة س،

٥. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ فيلغ بكيل ذلك فشق بهم ؟ .

۲. في س : اورووسهم ۲.

٧. داين الإمام ٩ ساقطة في س٠

٨. بعد هذه الكلمة في آخر الخبر زيادة في س نصها : ١ إن تمكنوا من ذالك ٢ كذا .

[۱۰٤] ب]

السنة السابعة والسبعون

حتى انكشف الحال على خلاف ذلك ؟ فأنشد لسان ُحاله مخاطباً لهم، ومُوبَّعُناً على ما هنالك بقول ' بعض العرب :

على سَفْح ذَات الشَّطَّ مُشْتَبِكاتِ فَأَبْعَدَكُنَّ الله مِنْ شَجَرات فلاذَنْب كي إنْ حَنْظَلَت نَخَلاتِي أيا شَجَرات بالمحَصَّب مِنْ مِنىً إذا لم يكن فيكنَّ ظلٌّ لا وَلا جَنى / غرستك نخلاً واجتَنيتك حَنظلاً

\* \* \*

[ترجمة السيد الماجد الحسين بن محمد المعروف بالشرفي]

وهذا السيد هو من أعيان السادة، بل هو زهرة المجد وكوكب السعادة، صاحب طهارة وعبادة، وأخلاق حسنة وسمات مستحسنة. فهو في عشيرته يوسف إخوته وسيد جُلدته، ورئيس بلدته ". فلا غرو إنْ عانده الدهر الخؤون بما هو من شأنه في حق عظماء الشؤون ؟ بمن يشار إليه بالبنان، وترمقه العيون. ولله بعض الأفاضل إذ يقول:

وتأخيرِ ذي فَصَلِ فقالت : خُدُ العُدُّرا وذُو الفضل ِمن أَبنَاءِ ضُرُّتَي الأُخرُى

عَتَبْتُ على الدُّنيا بتقديم جَاهِلِ ذَوُو " الجَهَلِ إَبْنائِي فِصُوتُ أُحِبُّهُمْ

[وقال آخر :

وأنست مُهدذَّبٌ عَسَلَمٌ هُسَمامُ وانست مُهدَامُ والمُا

وقَائِلَة : أواكَ بِنغَيْسِ مِنال فقلْتُ: لأنَّ مالاً عكس ُ لامُ

١ . نبي س : ١ قول ٢ .

أنى س : قطلاً ، خطأ .

٣. ﴿ ورئيس بلدته ﴾ : ليست في س.

٤ . بدلها في س : ﴿ فِي ٩ .

٥. في س : ١ ذوي ٢ خطأ.

٦. البيتان زيادة في س.

مذلَّة الضَّيم والاهتضام. فانعطفوا عنهم إلى جبل رازح، ودخلوه وقتلوا جماعة من أهله وانتهبوا جميع مافيه.

ثم كاتبوا الشريف منه يتوعدونه بالنزول، فلم يحتفل ابكتبهم وإيعادهم، ولازلزله كثرة إبراقهم وإرعادهم ؛ بل أجاب عليهم بنوع مما كتبوا "به إليه ؛ وأوغل في بلاد آل عبس، وقد كان خلّف بأبي عريش ابنه الشريف أحمد بن محمد ؛ فكثرت الواهمات (من طريق أهل الجبل من بكيل مع بعُد الشريف) ، فلم يكن همه إلا مصالحة البدو وأخذ المتيسر منهم، وكر راجعاً عنهم، عملاً بقول من قال، وصدق في القال!

إِنَّ الطّبِيبَ إِذَا أَلَمَّ بِجسُمِهِ وَاءَانَ مُخْتَلِفَانَ دَاوَى الْأَخْطَرا

وبعد أيام قلائل لم يبلغه الاارتفاع بكيل من الجبل وعودهم إلى بلادهم، وقد غرسوا عدواة ابن الإمام في قلوب أهل الجبل، فتأبطوا له الشر؛ وانتهى به الحال إلى الخروج عنهم إلى مدينة صعدة فاراً منهم بسبب ماوقع بهم المن بكيل. وقد كان يظن بهم الظن الجميل لما قد وعدوه من الما أنهم سيصلحون له حال الذك القبيل، ويجرونه على العوائد التي قد استمرت لسلفه من قبض الحقوق وكثرة التحصيل؛

١. في س : ﴿ فلم يحفل ﴾ وهي أوجه.

۲. في س : ٩ ولازلزلت٠٠.

٣. في س : اكتبوه إليه ا.

٤. مابين القوسين جاءت صيغته في س: ( من طريق بكيل مع الشريف ا غير مستقيمة .

ه في س : « المتعة ا والامعنى لها ههنا.

٦. ١ صدق في المقال ): ساقطة في س.

٧. في س: (لم يبلغ) مصحفة.

٨. في س : ٥ من جبل رازح ٢ زيادة.

٩ . في س : ٥ هاريا ٥ .

١٠ . ﴿ بهم ﴾ : ليست في س،

١١. امن؟: ليست في س

١٢ . ١ حال ٤ : ساقطة في س .

۱۳ . في س : «استيقاء . .

خلاصة العسجد

[11.0]

وارزاقُنَا مَ قَسُومةٌ فك انَّنا طُيُورٌ لها في كُلُّ ناحية لَقَطُ فَطَيرٌ يَجُولُ الأَرْضَ يَطلُبُ رُزِقه وَآخَرُ يُلْقَى الطَّيِّباتِ ولاَيخُطوا

حتى قال :

فمُوسَى كليمُ اللَّه في الشَّام داعياً وفرْعَوْنُ في مصر لهُ الشَّيْلُ والحَطُّ ولاخَيْرَ في اللَّيا ولا في نعيمها إذا انْخَفْضَ البَّازَاتُ وارْتَفَعَ البطُّ

ولمَّا أنشد علويُّ البصرة قصيدته "التي يحث فيها على السفر لطلب المعاش،

ومستهلها

رأيتُ المُقَامَ على الاقتصاد قُنُوعاً به ذلة للعباد وعجز بني أدب أن تنفيي ق معيشتُه بُاتساع البلاد

حتى قال' :

فَلُو يَسْتُوي بِالقُعُود النَّهُوضُ لَما ذَكَرَ اللَّهُ فَضَلَ الجِهادِ إذا صَارِمٌ قَرَّ في غِلْمُ الهِ مَا الجَلادِ إذا ما الخَيُولُ عَفَتَ في الصَّيُولِ حَوَى غَيْرُهُا السَّبْقَ يوم الطَّرادِ) وَ الطَّرادِ)

(وأخذ في تعداد مثل هذا، فرُوي أنه فقد من أهل البصرة أهل خمسمائة محبَّرة تفرقوا في البلاد لطلب الرزق. والقصيدة مشهورة متناقلة في كتب التواريخ، مَّن

أي س : (يخط ا خطأ.

٢. في س: اتخفض اتصحيف.

٣. في س: ﴿ تلك القصيدة ٤.

٤. ١ حتى قال ١ : ليست في س.

٥. البيت الأخير من هذه المقطعة ساقط في س.

 ٦ . ماحصرناه بين قوسين جاء في س كثير الاضطراب والخلل بحيث غُمَّ فيه المعنى المواد، ونص ماجاء ي س : وماأحسنَ قولَ ابن الروميّ ' في عبد الله بن المعتزّ ' حيث قال :

لِلَّهِ دَرُّكَ مِن ليت بمضيَّعَة ناهيك في العلم والعلياء والحَسَبِ مَافِيه لِولا ولا لَيْتُ فَتُنْقِصَهُ والنَّما أَدْرَكَ شَهُ حِرْفَة الأَدْبِ

وحرُفة ": بضم الحاء المهملة من الحراف، وهو الفقر. والحرفة : (بكسر الحاء، من الاحتراف) وهو الصناعة. هذا مارأيته في بعض التعاليق بخط بعض الأفاضل على قول بعض الأدباء:

إِنْ كُنْتَ يَوْماً كَاتِباً رَفْعَةً تَبْغي بِها نُجح وَصُول الطّلَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قال: حتى إن بعض الكتَّاب ربما تعمد اللحن أو التحريف في بعض كتبه/ مراعاة ' لهذا المقصد، وخشيةً من الحرمان. وأقول: الله المستعان، فمقاليد الأمور بكف ^ الرحمن ؛ وما أعدل ما فقال بعض الأعيان ' :

لهُ الأَمْرُ لاحَلُّ لديكَ ولاربط ولا قَلَم يُعْطِيكَ حظًا ولاخَطُّ وولا قَلَم يُعْطِيكَ حظًا ولاخَطُّ وما العلم والآدابُ إلا مَنَائع كَارْض بِها خِصَبٌ وأرض بِها قَحْطُ

وأخذ في تعديد هذا، والقصيدة مشهورة في كتب التاريخ ممن أورثها السيد العلامة الحسين بن عبد
 الرحمن الأهدل في كتابه (تحقة الزمن) فروى أنه فقد بسببها من أهل البصرة خمسمائة نفر، حتى ناقضها بقصيدة أخرى قال فيها ».

١. هو علي بن العباس بن جريج الرومي، شاعر كبير من طبقة البحتري والمتنبي، ولد ببغداد سنة :
 ٢٢١هـ = ٨٣٦م ونشأ بها، ومات بها مسموماً سنة : ٢٨٣هـ = ٨٩٦م (وفيات الأعيان : ٢/ ٣٥٠).

٢. ابن المعتز : هو عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل العباسي، الشاعر المبدع، نصب خليفة ليوم
 واحد ولد في بغداد سنة : ٢٤٧هـ = ٢٧٢م وقتل فيها سنة : ٢٩٦هـ = ٩٠٩م. (وفيات الأعيان : ٢٥٨/١).

٣. في س : ﴿ وحروفة ﴾ مصحفة فسد بها المعني.

٤. مابين القوسين جاءت صيغته في س: لا بكسر الحاء المهملة الإحراف التصحيف.

٥. في س: ﴿ الفضل ﴾ .

ج. في س : \* فتكسي \* مصحفة لايقوم بها معنى ولا وزن.

٧. في س : ١ مرعاة ٢ تصحيف.

٨. في س : ﴿ بيد ﴾ .

٩ . ني س : ١ من ٧ خطأ .

١٠. ﴿ بعض الأعيان ﴾ : ساقطة في س.

إذا سَارَ سَهُباً عادَ ظُهُراً عَدُوّه وصَارَ صَدِيقاً بكرة ذلك السَّهُبُ فلم يشعروا بكيل إلا بعد قطعهم للمسافة المحاذية لبلدهم المفاتوهم هرباً ولم يظفروا بهم.

\* \* \*

## ‹ترجمة السيد العلامة محمد بن أحمد الحازمي›

وفيها، لعله في أواخر ذي الحجة الحرام ': كانت وفاة مولانا وشيخنا السيد / العلامة، الحبر المصقع الفهامة، المتضلّع من علوم "العربية، والمطلّع على المقاصد الأدبية ؛ عز " المللّة والدين (البقية في الآل المطهرين) '، محمد بن أحمد الحازمي، رحم الله مثواه وجعل جنة الخلد مأواه. وكانت وفاته بمدينة زبيد المحمية، لتوليه الحكم الشرعي بها لفصل شجار البرية '.

ولد المذكور بقرية صلهبة موطن آبائه وأجداده، وتعلم "القرآن العظيم بها ؟ ثم ارتحل لطلب العلم الشريف إلى مدينة صعدة فهاجر مدةً بها "، ثم ارتحل عنها إلى مدينة صنعاء، فلقي بها أجلاء المشايخ، فلازمهم حتى (أضحى له في العلم قدم راسخ) " ؟ وتمكن من فتي " العربية والأصول. ثم عاد إلى وطنه، وأخذ على حي والدي " العلامة

١. في س: البلادهم ١.

٢. أوائل يونيو سنة : ١٧٦٦م.

٣. في س : ﴿ الْعَلُومِ ۗ .

٤. في س: ١ المتطلع ٢ مصحفة.

٥. في س: (عين) تصحيف،

٦. مابين القوسين جاء في س: ١ وبقية الآل المطهرين ٠٠.

٧. في س: ﴿ الرعيةِ ﴾.

۸. في س : • وحفظ».

٩. ني س: «فهاجر بها مدة».

١٠ . ما بين القوسين جاء في س : « أضحى له قدم في العلم راسخ ٠٠

١١ . ١ فني ٢ ; ليست في س .

١٢. في س: ﴿ الوالدِّ.

. [١٠٠ ب] أوردها / السيد العلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل ' في تاريخه (تحفة الزمن). حتى إن علوي البصرة ناقضها بقصيدة أخرى قال فيها):

قَدْ سَلَكُتُ البلادَ عَرْضاً وطُولا وسلكت النجود ثم السهولا ليس في الرزِّق حِيلة لذوي الله برولوكان فَيلسُوفاً حَيُولا النّم في الرزِّق جاء وعداً مِن اللّه بنا الرزِّق جاء وعداً مِن اللّه بنا الرزِّق على الله بنا الله المرزِّق على الله الله المناطقة الم

أقول : ويكفي في ذلك قول أصدق القائلين : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبِسُطُ الرِّزُقَ لَمُ الوَّرُقَ لَمُ المُؤْفِقُ لَمُ مَن عِبِادِهِ وِيقدرُ لَهُ وَمَا أَنفَقَتُم مَن شيءٍ فِهو يُخْلِفِهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينِ ﴾ ﴿ لَنُ يَشَاءُ مِن عَبِادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقَتُم مَن شيءٍ فِهو يُخْلِفِهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينِ ﴾ ﴿

\* \* \*

## [انفصال يام إلى نجران]

وفيها: بعد عود الشريف إلى أبي عريش زلَّج يام ؛ فبقوا مترددين بين العود في الطريق التي سلكوها في النزول، أو ألسلوك (في طريق فجِّ حَرَض المعتادة ؛ وترددهم خشية من بكيل أن تعترضهم) . ثم عزموا على سلوك الفج ؛ فساروا مخفيّن السير، ويودون لشدة الفزع أن يكون لهم أجنحة كالطير:

١ . هو الحسين بن عبد الرحمن محمد الأهدل. من علماء علم الكلام، عاش في القرن الثامن إلى أواثل التاسع الهجري، وكتابه هو : (تحفة الزمن بذكر سادات اليمن) مشهور. (انظر : الحبشي، مصادر : ١٢٠ )
 ٢٠٤).

۲ \_ في س : ﴿ وقطعت ١ .

٣. ني س : 1 فيلسوف ٢ خطأ .

٤ , ١ أقول ١ : ليست في س ،

٥. في س زيادة: ١ مخاطباً نبيه الأمين ١.

٦. الآية : ٣٩ من سورة سبأ.

٧. ن*ي س* : د جاؤوها ٢.

٨. في س : ١ والسلوك ٢٠

ب . و السلوك في طريقهم المعتادة من . ٩ . مايين القوسين جاءت صيغته مضطربة في س على النحو التالي : « والسلوك في طريقهم المعتادة من فج حرض مع الخشية من اعتراض بكيل لهم " ع .

١٠. في س : ١ يخفون ١.

[۱۰۱ ب]

# [ذكر النَّضْرِ بن شُمَيْل]

ومن هذا القبيل: قصة النضر بن شميل إمام اللغة ، وقد خرج من وطنه لضيق العيش، فودعه أهل خمسمائة محبَّرة، وكان يقول: «ياأهل البصرة، والله لو وجدت فيكم من يقوم بأود القُوت ماارتحلت عنكم. فسافر حتى قدم على المأمون بمدينة السلام بغداد ، فأملاه المأمون حديثاً أسنده عن هسيم عن فلان (عن فلان عن النبي، صلى الله عليه وسلم) : [ «المرأة الصالحة للرجل المؤمن] فيها مسداد من عوز أ » ففتح المأمون السين من السداد). فقال له النَّضْر: «فيها سداد بكسر السين ». وكان المأمون متكناً فاستوى جالساً وقال: «أتُلحِنني يا نضر؟ »، فقال النظر المؤمن : «أخرج الماقلت »، يعني : إيت بدليل يشهد لما قلت. فقال له : «هذا العرجي العول:

الحسن بن علي البهكلي، رحمه الله ، في العربية، وكان الخرِيّت الماهر بها في زمنه ووطنه. واشتهر السيد، رحمه الله ، في الجهة بمعرفة النحو، فكان مقدّماً على غده.

و تزوج بمدينة صبيًا وأولد. وكان يتولى فصل الشجار بها بحذق ونباهة ؛ فأقام على ذلك أعواماً. ثم رأى عدم الملاءمة بالوطن، واحتقار العلماء به، كما هو شأن الأوطان ؛ وكذا "لمتع إليه بعض الأعيان، (وأظنه العلامة ابن دقيق العيد، رحمه المنان) ؛ ، اذ يقول ":

### فالمَنْدَلُ الرَّطْبُ في أوْطَانِهِ خَشَبُ

ومن ذلك ماأورده بعض العلماء '/ (الظرفاء، وقد شاهد من أهل وطنه الجفاء) . وأظنه العلامة ابن دقيق العيد :

قُلُوبُهُمُ مِهَا لِحَفَا قُلُبُ وأمَّا القَريبُ فلا يُعْجِبُ مُغَنِّينَةُ الحَيِّلا تُطرِبُ

عَذيريَ مِن دفقَة بالعِراق يَرُونَ العجيب كلام الغريب وعُذرُهُم عِنْد تَوبِي خِهِم

\* \* \*

<sup>.</sup> في س : ( قضية ) مصحفة .

٢. هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي، أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمرو في خراسان سنة : ١٣٣هـ ١٣٣ هـ = ١٧٨م وتوفي بمرو أيضاً سنة : ٢٠٣هـ = ١٨٩ (انظر : وفيات الأعيان : ٢/ ١٦١).

٣. في س: ( فسافر عنهم ) زيادة .

٤. المأمون العباسي، عبد الله بن هارون الرشيد، سابع الخلفاء من بني العباس، ولد سنة: ١٧٠هـ= ٢٨٨م. وولي الحلافة سنة: ١٩٨هـ وتوفي سنة: ٢١٨هـ = ٣٣٨م. (انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٦/ ١٤٤ – ١٤٨).

٥ . (بغداد) : ليست في س.

٦. ما بين القوسين جاء في س : ١ عن فلان حتى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ٢. وكان ناسخ
 الأصل ص كتب الصلاة على النبي مختزلة على هذا النحو : ١ صلعم ٢.

٧. ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ص وترك الناسخ مكانه بياضاً واستدركناه من س.

٨. ١ فيها ١: ليست في س.

<sup>4 .</sup> في س : 1 عون ) مصحفة تفسد المعنى.

١٠. في س: " من لفظ سداد " زيادة.

١١. في س: ﴿ فقال له: إنما ، زيادة .

١٢ . ﴿ وَكَانَ لِحَامَةً ﴾ جاءت في س في نهاية القول بعد ﴿ راوي الحديث ؟ ، وهي أوجَّهُ .

۱۳. في س: «عا؟سهو.

ي ل 18. العرجي: هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي، شاعر غزل مطبوع شغوف باللهو والصيد، قارس ظريف سخي، توفي سجيناً نحو سنة : ١٢٠هـ= ٧٣٨م. (الأغاني : ٢٨٣/١).

١. ١ رحمه الله ؟ : ليست في س.

۲. نی س : ۱ وکان ۱.

٣. في س: ﴿ وَلَذَا ١٠.

٤ . ما بين القوسين ساقط في س.

٥. بعدها في س عبارة : ﴿ وَاللَّهُ المُسْتَعَانَ ﴾.

وابن دفيق العيد: هو محمد بن علي بن مطيع، تقي الدين ، القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، المصري، من كبار العلماء في الأصول، ومن القضاة المشهورين، له مصنفات كثيرة، وله شعر، ولد سنة: ١٢٥هـ = ١٢٢٨ و وتوفى سنة: ٢٠٧هـ = ١٢٠٨م. (الدرر الكامنة: ٤/ ٩١).

٦. ﴿ العلماء ] : ليست في س .

٧. ما بين القوسين جاء في س : ﴿ الطَّرْفَاء حيثُ قال وقد شاهد من أهل وطنه الجُّفَاء ٢.

٨. هكذا وقعت مكررة في الأصل ص، ولعله وهم أو طفرة قلم أو نظر، وليست في س.

ثم أورد عن أبي العباس المبررد الله قال: «كانوا، يعني العرب، يكرهون الطّيب عند الحرب » قال: « لأنه يدعو إلى الرفاهية والدعة ، والحرب تستدعي غير ذلك » انتهى كلامه بالمعنى ٢.

وأقول: لما وقفت على كلامه "ظهر لي، والله سبحانه أعلم، أن (أضاعوا) من الضياع لا من تضوع الطيب . وأن (اللُّهُم) : جمع لثام. والمعنى : أن هذا المحبوب الممدوح له شفةٌ أضاع أهله، أي أهملوا السِّداد اللائم لها بوضعهم اللُّثُم عليها، التي هي جمع لثام، يوم سدت هذه اللُّثُم ثغر ذلك البدر، فلم يمكن من الوصول إلى لثمه (لحيلولتها دون شفته) °.

/ ثم قال في البيت الثاني: « فما أشهى لقلبي ماأضاعوا » <sup>1</sup> ظهر لي أن <sup>٧</sup> (ما) [١٠٧] الأولى ^ هي التعجبية، وهي ٩ مبتدأ. و(ما) `` الثانية ``، هي الموصولة، خبر المبتدأ ``. والمعنى : فما أشهى لقلبي الذي أضاعوه، وهو تلك الشفة. والعائد إلى الموصول ١٣ محذوف، وهو الجائز لا يخفي.

> ١. المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، إمام العربية ببغداد في زمنه وأحد أنمة الأدب والأخبار، وله في ذلك مصنفات مشهورة، ولدُّ سنة : ٢١٠هـ = ٢٢٨م وتوفي ببغدَّاد سنة : ٢٨٦هـ = ٨٩٩م. (ونيات الأعيان : ١/ ٤٨٤).

> > نى س : المعنى ا مصحفة . -

٣. بدلها في س: « هذا ٥.

٤. • لا من تضوع الطيب ) : ساقطة في س.

٥. ما بين القوسين : ساقط في س.

٦. ٩ ماأضاعوا ٢ : ساقطة في س.

٧. العبارة في س : ﴿ وظهر لي فيه أن ﴾ .

٨. ٤ الأولى ﴾ : ساقطة في س.

٩. ١ وهي ١ : ليست في س.

۱۰ . في س : ۱ وأما ؛ خطأ .

١١ . العبارة في س : • الثانية في قوله : ماأضاعوا ) زيادة .

١٢. ﴿ الْمُبَدُّأَ ﴾ : ليست في س.

١٣ . ٤ إلى الموصول؟ : ساقطة في س .

١٤. هذه العبارة جاءت في س : ﴿ وَذَلْكَ جَائِزٌ كُمَّا لَا يَخْفَى ﴾.

أضَاعُونِي وأيَّ فَسَى أَضَاعُوا لِيَومِ كريسهَةٍ وسِدادٍ ثَسَعْرٍ والسِّداد : بكسر السين، لما يسد به الشيء لخلل ' فيه. وأما بفتحها فهو لسداد الرأى يقال: له رأى سديد». فاعترف له المأمون بذلك، وأجازه .

/ (والعرجي : هو عبدالله بن عُمر بن عثمان بن عفان الأموي الشاعر ، منسوب [11.7] إلى : العرُّج، قرية قريبة من مدينة المُصطفى) ".

وعلى ذكر (السِّداد) ذكرتُ بيتين لبعض الأدباء ضمَّن فيهما أ النصف الآخر من بيت العُرَّجي، فقال :

لَهُ شَفَةٌ أَضَاعُوا اللَّفْمِ فيها بِلَشْمِ يَوْمُ سَدَّتُ ثُغرَبُدُرِ فماأشه في لقَلبِي ماأضاعُوا ليَوم كريه في وسيداد ثَغري

فلما وقف عليهما الشيخ الأديب عليُّ السنجاري المكي، قال في تعليقة له عليهما ": إنه أشكل عليه (معنى البيتين) أ من جهات :

الأولى : هل قوله : (أضاعوا) من الضياع أو \* من تضوّع الطيب ؟ الثانية^ : هل قوله : (بلَّتُم) هو بضم اللام جمع لثاَم، أم هو بفتحها مصدر : لثَمَّ؟ . الثالثة ٤ : إذا كان (أضاعوا) من تضوّع الطيب، كما هو ١ السابق إلى فهمه كما قال، فهو لا يناسب '' يوم الكريهة.

١. في س: ﴿ الْحَلُّلِ ﴾ .

٢. ١ وأجازه ٢ ساقطة في س.

٣. ما بين القوسين : ليس في س.

٤. في س: (فيها) خطأ.

٥. في س: اعليها الخطأ.

بدل ما بين القوسين جاء في س : ١ السر ١ ولا معنى لها ههنا.

٧. في س: ٤ أم ٤.

٨. في س : ١ والثانية ١.

٩. جاءت هذه العبارة في س : ١ الثالثة : أنه إذا كان معنى أضاعوا ١.

۱۰ . ۱ هو ۱ : ليست في س .

١١. بدلها في س: ١ ثبات ١. ولا معنى لها.

وقال آخر :

وقَدْنَهِلَتْ مِنَّا المُثقَّفَةُ السُّمْرُ ذكرتُك والخطِّي يَخْطِر بَيْنَنا

(و(الخَطِّيُّ): بفتح الخاء نسبة إلى الخَطِّ : بلد تعمل فيه الرماح. و (يخطرِ): بكسر الطاء، أي يضطرب. و (نَهَلِتُ) : بكسر الهاء، أي شربت) `.

والطَّعْنُ عِنْدَ مُحبِّيهِن كالقُبُلِ

(/ وأذكرني نصف بيت المتنبي ما ذكره الشيخ العلامة عمارة بن أبي الحسن علي ابن زيدان، رحمه الله، في تاريخه) عند ذكر بني زريع ملوك عدن ولحج ، أنه فوقع بينهم حرب  $^{\vee}$  بوادي لحج، وكانوا بني عمِّ. فقال بعضهم لبعض محاربيه : إنه  $^{\vee}$  بد من تقبيل الجُشميات اللائي في المضارب غداً. يشير إلى النساء عند حصول الاستيلاء عليهن مع الغلبة ؛ (والجُسُميّات : نسبة إلى جُسُم جد قبيلة مشهورة من بني يام) ^ . فلما أصبح الصباح تجالدوا بالصَّفاح، فضُرُّب فم ذلك القائل بسيف " فانقطعت ' أ

١. ما بين القوسين : ساقط في س.

٢. المتنبي: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي، أبو الطيب الكندي المتنبي، الشاعر، أحدُّ مفاخر الأدب العربي ويعد أشعر الشعراء، ولد بالكوُّفة سنة ". ٣٠٣هـ = ٩١٥م ونشأ بالشام، وتتل في العراق سنة : ٣٥٤هـ = ٩٦٥م. (انظر : وفيات الأعيان : ٣٦/١)

٣. ما حصرناه بين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي :

﴿ وَأَذَكُونِي هَذَ النَّصِفُ لِلمُتنبِي مَا أُورِدِهِ الشَّيخِ الأديبِ عَمَارَةً بِنِ الحسن في تاريخه ا .

وعمارة : هو أبو محمد عمارة بن أبي الحسن على بن زيدان الحكمي، وتاريخه : هو (المفيد في أخبار صنعاء وزبيد) ولدسنة : ٥١٥هـ = ١١٢١م وتوفي سنة : ٥٦٩هـ = ١١٧٤م. (انظر : أيمن فؤاد سيد، مصادر: ١٠٨=١١٠، فهرس المكتبة الغربية : ٧٠٠)

٤. في س: الزيلع المصحفة.

۵. ( لحج ۱ : ليست في س .

٦ . في س : ﴿ وأنه › زيادة واو .

۷. في س : ۵ حروب،

٨. ما بين القوسين : ساقط في س.

ثم قال : « ليوم كريهة » (يعني أيّ كريهة ') كانت، فكان يتسلى بذلك الذي أضاعوه عند الأمر المكروه لو تركوه عن الستر باللُّهم ". ثم عطف عليه قوله: «وسداد تغري » فحصل له التورية أفي ذكر الثغر بثغر نفسه ، يعني أنه يُستَدّ بتلك الشفة عند التقبيل ° ثغر نفسه .

وورّى بالثغر واحد الثغور وهو الذي عناه الناظم اللاصل. وغير بعيد التسلّي بالمحبوب عند وقوع الأمر المكروه  $^{\mathsf{V}}$  ؛ قال عنترة  $^{\mathsf{A}}$  :

أشطكان بشرفي لَبانِ ٩ الأَدْهُم ولقد ذكرتك والرماح كأنها نَحْوِي وبيضُ الهِنَّد تَقَطُرُ مِنْ دَمَي ولفَد ذكرتُك والأسِنة أشرع حتى قال ١٠ :

لَعَت كَبادق ِنَغُوكِ الْمُتبسِّم وأحب تقبيل السيوف لأنها

ما بين القوسين : ليس في س٠

٢. في س: ﴿ عن ﴾ وذلك وجه.

٣. في س: ﴿ بِتَلْكُ اللَّمِ ﴾ .

٤. جاءت كلمة التورية في س بعد عبارة : افي ذكر الثغر؟.

٥ . بدلها في س : ﴿ النَّفْسِ ﴾ .

٦. في س: الناظم الأصل ١٠

٧. في س : ١ بمكروه ١ مصحفة.

٨. هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي، أشهر فرسان العرب في الجاهلية، وشاعر من أصحاب المعلقات، في الطبقة الأولى منهم. قتل نحو سنة : ٢٢ قبل الهجرة = ٢٠٠٠م. (انظر : الأغاني : ٨/ ٢٣٧).

٩. في س: الباب المصحفة.

والأبيَّات من معلقة عنترة، وجاءت ههنا مختلة الترتيب، فهي في المعلقة جاءت على النحو التالي :

البيت الأول روايته :

أشبطيان بشرفي لبيان الأدحيم

يدعون عنتر والرماح كأنها والبيتان الآخران :

ولقد ذكرتك والرماح نواهل

مني وبيض الهند تقطر من دمي لمعت كسارق شغرك المتسسم فوددت تقبيل السيوف لأنها

(انظر : الزوزني، شرح المعلقات السبع : ٢١٢)

١٠ . د حتى قال ١ : ليست في س.

٩. ﴿ بِسِيفٌ ﴾ : ليست في س.

۱۰ . نی س : دوانقطعت ۲.

خلاصة العسجد

الإمام ألحق بعدهم جريدة خيل. فلما كادوا أن يدركوهم التفت إليهم هو وصاحبه، فأشفق ذلك الصاحب ( ولحقته عبرة فبكي. فلما شاهده الأمير ( السيد محمد بن الحسين) أنشد بيتي امرىء القيس بن حُجْر إذ يقول ":

بكَى صَاحِبِي لمَّا رأَى الدَّرْبَ دُونَه وظنَّ بِانَّنَا لاحِقَانِ بِقَيْصَرا فَقُلْتُ لُهُ: لا تَبْكِ عَيْنُكُ أَنَّما نُحاوِلُ مُلْكا أَو نموتُ فنُعذَرا

ولله دُرَّه .

\* \* \*

## [عودة إلى ذكر الشيخ العلامة محمد بن أحمد الحازمي]

ولترجع إلى ذكر شيخنا العلامة محمد بن أحمد الحازمي، رحمه الله ؛ وذلك أنه لما لم يساعده الوطن على الإقامة زمَّ نجائب ° ترحاله إلى صنعاء في خلافة الإمام المنصور ' الحسين بن القاسم، فأحسن إليه صنيعاً، وعين عليه الحكم بمدينة زبيد، فأقام بها مدة وخزائن علومه تزيد، فهو يقيد ويستفيد. وقصدت إلى حضرته أيام الطلب، فأسمعت عليه (شرح الأزهار) ' ؛ وكان له تحقيق عجيب في قواعد المذهب، وله أجوبة ممتعة على أسئلة كانت ترد عليه تُزري بمروج الذهب.

\* \* \*

### [قراءة المؤلف على الشيخ الحازمي]

ومًّا وقع بيني وبينه من المجاراة في ميدان الأدب أنّي كنت ُ في أيام قراءتي عليه

شفته. فناداه ذلك الذي قد (كان توعده هذا المضروب في اليوم الأول بأن قال) ': «كيف رأيت تقبيل الجشميات؟» يعني حين حصلت له هذه الضربة التي قطعت شفته متهكماً به ؛ فقال في تلك الحال:

## والطَّعْنُ عِنْدَ مُحبِّيهِن كالقُبُلِ

(أقول: لله دره، كيف وقع له هذا الاستحضار) "عند ملاقاة الأخطار.

وهذا كما قاله شارح (لامية العجم) في حق ناظمها الطُغرائي ألا أورد له تلك الأبيات في أول الشرح عند أن جعلوه - أعني الطغرائي - غرضاً للسهام، فقال الشارح) ": « ماهذا إلا ثبات جنان بل ثبوت جنون » في قصة أمذكورة في خطبة الشرح المذكور لخليل الصفدي، رحمه الله تعالى.

ولقد وقع نظير هذه القصة للسيد الماجد الأمير الكبير محمد بن الحسين بن عبد القادر، ابن الناصر صاحب كوكبان، وقد خرج من مدينة مصنعاء مخالفاً على الإمام المتوكل على الله القاسم بن الحسين بن المهدي، ومعه بعض أعيان بيت الإمام أ. وكان خروجهم على خفية لما كانوا بصدد الخلاف بلا مرية . فلما أحس بهم

١. بعد كلمة (الصاحب) في س زيادة : ﴿ على نفسه ﴾ .

٢. بدل ما بين القوسين جاء في س : ﴿ عز الإسلام ﴾ ققط.

٣. ١ إذ يقول ١ : ليست في س.

وامرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يماني الأصل، ولدبنجد تحوسنة: ١٨٠ ق هـ = ٤٩٧ م وتوفي بأنقرة سنة: ٨٠ق هـ = ٥٤٥م (انظر: الأغاني: ٩/٧٧).

في س: اعينيك > خطأ لا يقوم به النحو ولا الوزن.

٥ . في س : الا بجانب التصحيف يفسد المعنى .

٦. في س: ﴿ المنصور باللهِ ﴾ زيادة.

٧. شرح الأزهار : لعبد الله بن مفتاح. (انظر : فهرس المكتبة الغربية : ٢٦١).

١. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ كَانَ تُوعِدُهُ فِي اليُّومِ الأولَ هَذَا المُضروبِ وقال له ﴾.

٢. بدلها في س: الماء.

٣. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : « قول دره في الاستحضار » كلام مضطرب.

٤. في س زيادة ههنا : لا رحمه الله ا

والطغرائي: هو حسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد، مؤيد الدين، الأصبهائي الطغرائي، شاعر، من الوزراء الكتاب، ولد بأصبهان سنة: ٥٠٥هـ = ١٠٢٣م وقتل سنة: ٥١٥هـ = ١١٢٠م. (انظر: وفيات الأعمان: ١٩٥٨م).

٥. ما بين القوسين ساقط في س، ومن دونه يختل نظام الخبر.

٦. في س : ٧ في قضية شهيرة مذكورة ٢ تصحيف وزيادة.

٧. في س: ( القصيدة ) تصحيف فاحش،

٨. « مدينة ١ : ليست في س

٩ . في س : 1 مخالف 1 خطأ .

<sup>.</sup> ١٠. قي س: زيادة: ( المتوكل على الله ٤، وبإزاء كلمة (الإمام) في هامش الأصل ص تعقيب نصه: 

د محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن الإمام القاسم ٤.

ونلت فَضلاً بلاكة وتتعيس

[۱۰۹] ب

وُقِيتَ يَانِجُلَ ا بَدُر الدِّينِ مِن دُنَسٍ وني غدٍ نبعَثُ أَلْمُرسُولَ في عَجَلٍ

يأتي بما رُمْت من تلك الكراريس ولازم الدَّرسَ في جَوف الحَنَاديسِ فَحَقِّقِ الحِدْسَ واحكُمْ أين موضِعُهُا

ولله درُّه، ولم يزل، رحمه الله، ملازماً للتدريس حتى استفاد عليه جماعة من أهل الجهة وغيرهم، وكان باذلاً قراءة " للوافدين، فهو كما قال :

/ يَقُرْيِ الضُّيُوفَ ويَقْرِي الطَّالِبين فيا للَّه مِن قارئ في عَصرهِ قَارِي وخلُّف عدة من الكتب نافعة في فنون العلم :

وما الكُتُبُ إِلاَ كَالضُّيوف وحَقُّها بأن تُنلقَّى بالقَبُول وأن تُقرا

وأعقب ولداً فاضلاً اسمه يوسف بن محمد ؛ سلك في طريقه الأسعد، له مسكةٌ في الفروع ، ذو تقوى وطهارة قد ظهرت عليه سيماء الخشوع . توفي بعد موت والده بمدَّة، رحمهما الله تعالى.

<ترجمة السيد العلامة إسماعيل بن عز الدين النعمي، رحمه الله>

وفيها: توفّي السيد العلامة ' الزاهد الورع المُجمع على صلاحه وفضله، والمنبَّه بفعله الحميد "على طيب محتده وأصله. حاكم المسلمين. [وموثل الضعفاء والمساكين، ضياء الدين أبو إبراهيم] إسماعيل بن عزَّ الدين بن عليِّ بن الحسن النَّعْمِي، بو طنه قرية الدَّهناء ° .

١ . في س : ( مانجل ) ولايستقيم المعتى.

٢. ني س: (بيعث) مصحفة.

٣. في س: (بادقراءة) ولامعني لها.

٤. في س: ١ العلام ١ تصحيف.

٥. ( الحميد ): ليست في س.

٦. مابين المعقوفتين ساقط في الأصل ص استدركناه من س.

٧. الدهناء : قرية يسكنها السادة. (انظر : العقيلي، تاريخ : ١٥١/ ٩٢).

أحصلٌ (شرح الأزهار) نسخاً، وكانت السختي كراريس لم يحوها حبك". فاتفق أن حصل على أهل مدينة زبيد قلقلة بنزول بعض قبائل بكيل عليهم للنهب/ فخرج من بها " ووزعوا أثقالهم إلى المواضع التي يظنُّون أن بها حصول السلامة ' ؛ ومن جملتهم شيخنا المذكور فإنه أخرج كتبه وأثقاله إلى قرية الروية °، بمحل الشيخ الفاضل (العارف بالله - تعالى - عبد الرحمن بن محمد المشرع) 1، لأنه كان محترم المكان، عظيم الشأن، شهير البرهان. وكانت كراريسي من جملة الكتب ؛ فبعد ارتفاع القوم الباغية ورجوعنا إلى المدينة، استفتحنا في القراءة، ففرغت الكراريس التي كانت عندي، واحتجت إلى استخراج غيرها للإملاء، فكتبت ُ إليه -رحمه الله - هذه الأبيات التي هي غير "أبيات لفظها ":

وصرت في البيع من صنف المُفَاليسِ وقاكَ ذُو العَرْشِ مِنْ شَرِّ الأباليسِ تَجلُو غياهِبَ إشكالٍ وتلبيسِ وأن نعود إلى دور وتَحبيس] أ

مَولايَ ماالحُكُمُ إِنْ لُمَّتْ كراريسي فَجُدُ علينا بحُسنِ الرَّاي في عَجلَ ولابرخت بنور العلم في نِعم [نعُوذُ بِاللَّه من تربيص أنفسنا

وإنما قلت : «وصرت في البيع لأن القراءة كانت في (كتاب البيع) من الشرح المذكور، فلما اطَّلَعَ عليها أجابَ بما لفظهُ ``:

١. في الأصل ص: ﴿ وَكَانَ ﴾ سهو.

۲، قى س: دانه ۶.

٣. في س: ﴿ مَنْ بِاللَّذِينَةِ ٢.

٤. في س : ٩ يظنون لها خلوص السلامة بها ١ كلام مضطرب.

٥. كذا جاءت في الأصل ص وفي سَ ﴿ ﴿ الزِّدِّيةِ ﴾. ووردت هكذا أيضاً عند الحبشي في المصادر :

 ٦. مابين القوسين جاءت صورته في س: «العارف بالله تعالى، الوجيه عبد الرحمن بن محمد المعروف بالمشرع». وهو عبد الرحمن بن محمد المشرع، من علماء زبيد، توفي سنة : ١١٩٥هـ = ١٧٨١م. (انظر : الحبشي، مصادر : ٣٥٠).

٧. ني س: اعين ١.

٨. ني س : ١ فقلت ١.

9. هذا البيت الأخير ساقط في الأصل ص استدركناه من س.

١٠. ٤ بما لفظه ٤ : ليست في س.

خلاصة العسجا

السنة الثمانون '

لم يبلغني فيها شيءٌ من الحوادث.

وكان هذا السيد فريد الدهر، نادرة العصر ؛ له تحقيق في علم فروع الفقه،

وغوصٌ على مشكلاته، واطلاعٌ على ماسواه كثير.

وكُفٌّ بصره في آخر عمره، فكان لايأنس إلا بالإملاء عليه في التفسير أو

الحديث أو غيرهما من الكتب النافعة.

ولي القضاء بالمخلاف السليماني مدة مديدة بعد موت ابن عمه السيد العلاَّمة علي بن بشير النعمي ؛ وانتفع الناس به انتفاعاً كليّاً. وكان مرتزقاً من الحلال، منقبضاً عن بيوت الأموال، فأغناه الله، سبحانه، عن ذلك. وله في الكرم حكايات تنشرح لها الصدور، ويلحق بمن سبقه من آبائه الصدور.

وبالجملة فكان لايجاري في مضمار، ولايُّشق له غبار ' . حسن الأخلاق،

كثير التبسُّم في وجوه الرفاق. وبما يُنْسَبُ إليه هذان البيتان، / على قلة مايقوله من الشعر ؛ وذلك لما اجتاح [[111]] السيل قرية الدهناء القديمة، وكان مسكِّنه بها ؛ فقال لما رأى ماصارت عليه من الخراب، راثياً لحالها، ومتأسفاً على زوالها واضمحلالها:

أصابَتُكِ ياالدَّهْناءُ عَين خبيثة الزالت بهاء الوجه والمَنظر الحَسن زهوت على البلدان في الشَّام واليَّمَن وبُدُّلْتِ أَثْوابَ ۚ الزَّيَّانَةِ بَعَدَمَا ولم يسمع له غيرهما. وقوله: « يا الدَّهْناء » من قبيل قول الشاعر:

وأنت بَخيلة بالوصل عني مِنْ احلِكِ مِا الَّتِي تَيَّمُت قُلْبِي

وهو شاذً، إذ لايدخل تعريف على تعريف ؛ وحرف النداء من المعرِّفات، إذ الدُّهناء معرفة بآلة التعريف، وهذا ممنوع عند النحاة، قال ابن الحاجب: «وقالوا: باالله، خاصة».

وكانت وفاة السيَّد، رحمه الله تعالى، في اليوم الثالث عشر من شهر رجب الفرد الحرام "، رحمه الله وأسكنه دار السلام.

١. الموافقة : ٩ يونيوسنة : ١٧٦٦م – ٢٩ مايوسنة : ١٧٦٧م.

١. في س : ﴿ وَلَاشَقَ غَبَارٍ ﴾ .

٢. في س: (أبواب ا مصحفة،

٣. الموافق: ٢٧ ديسمبر سنة : ١٧٦٥م.

[1111]

خيلاصة العسجيد

٣٣٤

عسكر البلد كأهل أبي عريش وصبيًا مع من بين يديه من العبيد والحاشية والخيل م والخواص ممن يظنَّ بهم المكافاة لهم " إن أحس ببعض الشر منهم.

# ‹ صباح بني يام قرية الحَقُّو بأمر الشريف ›

ونزلت يام من طريق بيش في الطريق التي نزلوا منها أ في المرة الأولى ، فأرسل إليهم الشريف أن يبدأوا ° أولاً بصباح قرية ٦ الحَقُو لاتَّهامه لأهله بأنَّهم يؤوون ٧ العدو من ^ البدوان الذين يأخذون أموال الرعية ، ولكونهم من طرف آل عبس . فاغتنمت ٩ يام هذه الفرصة وصبَّحوهم على حين غفلة ونهبوهم وقتلوا منهم جماعة. ودافع أهل الحقو عن أنفسهم '' في ساحتهم ''، (فأكرمهم الله بالشهادة) " ، وقتلوا جماعة من بني يام . ثم انصرفوا عن قريتهم مع عدم القدرة على دفع أولتك / الصائلين.

ابن نصيب اليامي لكنها لم تأت على حسب المراد فتلقاهم الشريف وهو واهم منهم ، وقد أخل هذا الاختصار بمؤدى الخبر ؛ ومن أجل صباح الغرى انظر ماسبق : ص.

۱ . **قی** س : لاوس ۲ .

٢. ﴿ الحيلِ ١ : ليست في س.

٣. \* لهم ؟ : ليست في س.

٤. في س: (فيها).

٥. في س : ﴿ أَنْهُمْ يَبْدُأُونَ ﴾ .

٦. (قرية ١: ليست في س.

٧. في النسختين كلتيهما • يأوون • خطأ إملائي يغير المعني.

في س: ﴿ وَمَنْ ﴾ ولامعنى لزيادة واو العطف.

٩. في س: ﴿ فَاعْتُنَّمُ ٢.

۱۰ . في س : اعن نفوسهم ١٠.

١١. في س: ﴿ في ساحة دورهم ا وهي زيادة وجيهة.

١٢ . مابين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ فَأَكُومُ اللَّهُ جَمَاعَةُ مِنْهُمُ بِالسُّهَادَةُ ﴾ زيادة وجيهة.

## السنة الحادية والثمانون'

# [طلاب الشريف ليام قصداً للخروج على آل عبس]

في آخرها: توجَّه القاضي حسن بن هبة الله المكرمي صنو القاضي إسماعيل إلى الحج. وكان قد وصل من الشريف طلابٌ لبني يام قصداً للخروج بهم على آل عبسٍ مرة ثالثة ٢. ولما بلغه نيَّة المكرمي وعزمه على الحج أخذ عليه في التأخير حتى يتم له هذا المقصد". فلم يطاوعه لما قد حصل بينهما من التكديرات ؛ وقد عرف المكارمة ميل يام إلى الشريف بلا واسطتهم ؛ فلم يبق بينهم / مصافاة ، وليست صداقتهم للشريف إلا من باب قول القائل:

ومِن نكَدِ الدُّنيا عكى الحُوِّ أَنْ يَرَى عدوًّا له مَامِن صَدافَتِه بُدُّ والشريف قد استمال بني " يام بالإطماع. فقلَّ منهم ' بهم الانتفاع ؛ وقد ملَّ كلُّ من المكارمة والشريف صحبة الآخر.

فلما توجَّه المكرمي إلى مكة حجَّ معه جماعة من بني يام. فلمَّا قدموا على شريف مكة تلقًّاهم بالقبول والإكرام.

(وبعد توجه المكرمي نزلت محطَّة من بني يام للشريف. ورئيسهم النقيب حسين ابن جابر بن نُصَيِّبٍ اليامي صنو عليِّ بن جابر المقتول في صباح الغرى. لكنها لم تأت على حسب مقصد الشريف. فتلقاهم وهو واهم منهم) . وقد استعدَّ جماعةٌ من

١. الموافقة : ٣٠ مايو سنة : ١٧٦٧م – ١٧ مايو سنة : ١٧٦٨م.

٢. كذا جاء في النسختين كلتيهما، والأصح : الثانية.

٣. في س: ﴿ القصدُّ.

٤. في س : ﴿ المرء ﴾ وماجاء في الأصل ص هو الرواية الصحيحة ، والبيت لأبي الطيب المتنبي .

٥. ١ بتي ١ : ليست في س.

٦. د منهم ): ساقطة في س.

٧. مابين القوسين جاء في س مختصراً على النحو التالي:

و وبعد أن توجه المكرمي من الحج نزل إلى الشريف لموجب الطلاب محطة صحبة النقيب حسين بن جابر =

## ﴿ وقعة الدَّخلة بين الشريف وآل عبس ›

وأرسل الشريف إلى يام ابنه الشريف حيدر بن محمد. وبعد صباح الحَقْو لحقهم " بنفسه أ وتوجه بهم على آل عبس حتى وازاهم بمكان يسمى الدُّخلَّة "- بضم الدّال المهملة ثم معجمة  $^{1}$  ساكنة ثم لام مفتوحة - فتفرقت  $^{2}$  البدو في الشعاب (والآكام وشُعُفُ الجبال، ورموهم بالبنادق) ^، فلقيت ُ يام منهم أشدَّ العذاب ؛ فكانوا لايرون إلا قتام البارود، ولايرون الأشخاص " لما في تلك الجهات من الأشمجار والأغوار . فأفلتوا ماقد ١١ وقع في أيديهم مما قد أخذوه من المواشي، وولُّوا منهزمين، والبدو في إثرهم يعدون ١٢ ويقتلون، حتى قتلوا منهم نحو عشرين رجلاً أو يزيدون ؛ ولم يخلصوا إلا بعد مشقة عظمي ". ورأى فيهم الشريف من الجبن والفشل ما لا يخطر على بال منه.

# [خروج الشريف على آل جنادة]

فانصرف بهم إلى بلاد آل جنادة، (فجبنوا جبناً أعظم) ١١ من جبنهم عن آل

من أبي عريش. وبعد انفصالهم مضوا على بعض ' رعيته الذين على طريقهم، فقتلوا " رجلاً أو رجلين، وانتهبوا أهواشاً فساروا بها '

عبس. فرجع بهم بعد أن رمّم ذمَّة سنة ؛ وقد عفَّت ْ نفسه عن طلاب ' يام، فزلَّجهم

## [أخذ يام بالثأر بعد قتل رجلين منهم]

سانحة : (قد كان قتل من بني يام رجل " بقرية الشقيري) " أيام عمالة الشريف / علي بن محمد فيه . أصبح قتيلاً ولم يتبين قاتله ؛ فاتَّهمت الدولة ' خلقاً من أهل الشقيري ٧. (وقتُل من يام رجلُ آخر ببلاد بني شبيلٌ ، وعُرف القاتل له) ٨، فقبض الشريف على المتهومين أمن أهل الشُّقيري، وعلى ` القاتل الشبيلي، وأودعهم الحبس، فمكثوا حتى وصل أولياء الدُّم من نجران، فأخرج لهم الشبيلي ورجلاً من المتهومين من أهل الشقيري شريفاً من الخواجيَّين زُعم أنه القاتل، وأذن لهم في قتلهما "، فقتلوهما عند القلعة بأبي عريش ١٠٠.

١. في س : ﴿ وَقَدْ أَرْسُلُ ﴾ زيادة .

ل في س : ا ولده حيدر ا وسقطت كلمة الشريف.

٣. في س: ﴿ لَقِيهِم ﴾ خطأ.

٤. ( بنفسه ) : ليست ني س .

٥ ـ الدُّخلة : قرية في جبل خروب شرق الحقو . (انظر : العقيلي، المعجم : ١٠١).

٦. في س: اللعجمة).

٧. في س: ﴿ فَتَفُرِقَتَ لَهُمَ الْبِدُو ﴾ زيادة لامعني لها.

٨. مابين القوسين ساقط في س.

٩. في س : ١ ولقيت ١.

١٠. في س : ﴿ أَشْخَاصُ البَّدُو ﴾ زيادة.

١١. ١ قد وقع ؛ : ليست في س.

١٢ . ا يعدون ا ساقطة في س.

١٣. في س: د إلا بمشقة عظيمة ٢٠.

١٤. بدل مابين القوسين جاء في س: ١ فجبنواعنهم عنهم أعظم ، كذا.

١. في س: امن طلابات ١.

٢. ابعض : ليست في س

٣. نى س : لـ وقتلواً ٢.

٤. ني س: (بهم اولاتصح.

٥. مابين القوسين جاءت صيغته في س: ﴿ قَلْ كَانْ قَتْلُ رَجْلُ مِنْ يَامُ بَقُرِيةُ الشَّقْيْرِي ﴾ .

والشقيري : قرية على وادي ضمد. (انظر : العقيلي، المعجم : ١٢٨).

٢ . في س : ٩ فاتهمت الدولة بقتله خلقاً ٤ زيادة .

٧. بدلها في س: ﴿ القريةِ ٤.

٨. مايين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي : « وقتل من يام أيضاً رجل ببلاد بني شبيل رعية الشريف وتبين القاتل ٠٠.

وبنو شبيل : قبيلة مضاربها في أسفل وادي تعشر غرب بلاد بني الحارث. (انظر : العقيلي، تاريخ : .(AD- AE / 1(1)

٩ . كذا في النسختين .

١٠. في س : ١ وعلى ذلك القاتل ، زيادة.

١١ . في س : ﴿ فِي قتلهم ٤ .

١٢ . ٩ بأبي عريش ١ : ساقطة في س .

## السنة الثانية والثمانون' [إحداث العقوبة بالخازوق]

\* \* \*

وبلغني أنه شرط على بني يام ' بأنه : إذا صدر منكم قتل أحد من الرعية كان عليكم مثل مالكم من القود. فامتثلوا ذلك ظاهراً ' لتمام غرضهم ، وساروا من حضرته. فلما فعلت تلك المحطة مافعلت (من القتل طالبهم بتمام ذلك المشروط) ' ، فعدوه من قسم المستحيل. وكان عاقبة الأمر أن ' وقع التنافر ، فلم يقبل منهم أحداً بعد ذلك . وندم الشريف على مامكنهم منه " من قتل ذينك الرجلين .

\* \* \*

١. الموافقة : ١٨ مايو سنة : ١٧٦٨ – ٦ مايو سنة : ١٧٦٩م.

٢. قى س : ﴿ أَحَدَثُ ﴾ مكورة .

٣. في س : 1 يراد ٢ وهي وجيهة أيضاً.

٤ . في س بدلها لا من ٢٠

ه. في س : اجالسا ا.

٦. في س: (ثم عقبه رجلين ا خطأ.

٧. (بالجهة): ساقطة في س.

٨. ني س : ١ وقد نزع الله ٢ مصحفة.

٩ . في س : ١ عقوبات الذنوب ٢ تحريف.

١٠, في س : ١ حكيم ٩.

١١. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ فقال في محكم كتابه العزيز على لسان نبيه الكريم ٢٠.

١٢ . الآية : ٣٦ من سورة المائدة .

١ . قي س : ٥ شرط على يام أنه ١ .

٢. في س: القي الظاهر ١٠.

٣. مايين القوسين جاءت صيغته في س : « من القتل في الرعية طالبهم في ذلك المشروط » .

٤. في س: ١ الأمر إلى أن ١ زيادة.

۵ . ۱۱ منه ۲ : ليست في س .

[۱۱۲] ب]

وكان لايفتر غالباً عن مطالعة كتب العلوم الدينية '. ملازماً لدرس الكتاب العزيز (بُكرةً وعشية) '. عاكفاً على طاعة مولاه ' ؛ محللاً لما أحله كتاب 'الله، محرماً لما حرمه بلا مرية '. لايفارق غالباً مسجدهم المقدس بكوكبان لأداء الصلوات في ' الجماعات، ولا تخلو أوقاته عن فعل الطاعات. متواضعاً إلى الغاية، لا يُحجَب عن بابه أحد من ذوي ' الحاجات من النساء والصبيان والفقراء، ولا يأكل طعامه في الغالب إلا مع الأضياف ' .

وكان شديد الشكيمة في ذات الله ، مُحباً ١١ للعلماء والفضلاء من أولياء ١٢ الله .

\* \* \*

[مراجعة بين مليك كوكبان والسيد محمد الأمير في صنعة البهلوان]

" (و ممّا دار بينه وبين علماء عصره من المراجعات هو ما اتفق بينه وبين السيد العلامة الكبير، الإمام الشهير محمد بن إسماعيل الأمير، رحمه الله، من المراجعة

١. ١ الدينية ١ : ليست في س.

٢ , ابكرة وعشية ) : ليست في س.

٣. بدلها في س : ﴿ الحِي القيوم ﴾ -

في س: ١ الكتاب ١ دون ذكر ١ الله ١.

٥ . بدلها في س : ١ ارتياب ٢ .

٦. ١ بكوكبان لأداء ١ : ليستا في س.

٧. ﴿ فِي ١ : ليست في س.

٨. في س: " من أهل ٢.

٩ . في س : لا كالنساء ١٠ .

١٠. (مع الأضياف) : ليست في س وبدلها فيها : ١ معهم ٠.

١١. في س: (محب) خطأ.

١٢ . بدلها في س : ٤ عباد ٤ .

١٣ . وقع في إيراد خبر البهلوان وآراء العلماء في لُعبه اختلاف كبير بين النسختين ص وس، فجاء الخبر مختصراً في س على النحو التالي :

وحصل بينه وبين السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير مراجعة ومراسلة بسبب بهلوان وقف عليه
إلى كوكبان، فلعب بحضرته، وكأنه اجتمع عند اللعب رجال ونساء وصبيان، وأجازه بجائزة عظيمة البيان،
فيلغ ذلك إلى السيد العلامة الإمام، واعترض عليه كما جرت بذلك العادة من العلماء الأعلام، فأجاب

# < ترجمة الإمام العلاّمة أحمد بن محمد مليك كوكبان >

وفيها، في شهر رمضان المعظم قدره: وردت الأخبار إلى الجهة بانتقال من قدس الله تعالى روحه، ونور ضريحه، مولانا السيد الإمام، علم الأئمة الأعلام، العلامة الفهامة، الغرق الباذخة في جبين الدهر، والعلامة الصوام القوام، المجمع على فضله وعدله من يُعتد به من الأنام صفي الإسلام، وسليل الأئمة الأعلام: أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد القادر بن الناصر مليك كوكبان.

ردعاً إلى الله تعالى بعد موت الخليفة المنصور ؛ ووردت دعوته إلى الجهة العريشية، كما قدّمنا ذلك في هذا المسطور. فصالحه الخليفة المهدي لدين الله على الاستقرار ببلاده جهات كوكبان، (وعدم المعارضة له فيها) ". فضبط أحوالها، وشملها بالأمان والإيمان "، وتنبة في أحوال الرعية، فأزال الظّلامات الظاهرة والخفية، وسار بالسيرة النبوية المصطفوية.

٢. في س: ١ العظيم ٢.

٣. ١ تعالى ١ : ليست في س.

٤. غي س : ٩ والغرة ١ بزيادة الواو .

ه . في س : « وحبين الزهر » تحريف يفسد المعنى.

٦. في س زيادة : ١ في الرعية ١.

٧. بدلها في س: ﴿ فِي ١٠

٨. ١ بن الناصر؟: ليست في س.

وهو السيد أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد القادر.

(انظر: البدر: ۱۰۶/۱۰- ۱۰۹؛ ونشر: ۲۷۸-۲۰۸ و ۹۳-93-99 (Niebuhr, Description 2, p

٩. ني س: ١ الأفاضل ١٠

١٠. مابين القوسين : ليس في س٠

١١٠. في س: ﴿ بِالأَمْنِ وَالأَمَانِ ﴾.

١. في هامش الأصل ص بإزاء تاريخ الوقاة تصويب بخط الناسخ إلا أنه دقيق جداً، نصه: لا بل في سنة إحدى وثمانين كما صح ذلك بلا خلاف. إنما لبعد ديار المؤلف حصل التفريط ولذا يقول الشاعر... فأرخه في شعبان، مات . . سنة : ١١٨١، وموضع النقاط بيت الشعر إلا أن كلماته لدقتها غمت علينا فلم نستطع قراءتها.

خلاصة العسجد

454

صفي الإسلام بما يشفي الأوام، وأبان لنفسه حججاً وأعذاراً تنفي الأوهام. ثم رجع عليه من ذلك الخضم التيار مراجعة أخرى ؛ ثم أمسكا عن الكلام. والمراجعة بأسرها موجودة بالجهة دالة على علم غزير واطلاع غير يسير.

والبهلوان : هو الذي يلعب على الحبال الممدودة في الهواء، منوطةً إما بالبيوت العالية أو بالأخشاب التي هي في غاية من الطول السامية .

وقد اختلف العلماء في هذا اللعب، فذهب بعضهم إلى أنه من قبيل السحر وقلب الأعيان، لأنه يلعب على صفة خارجة في الظاهر عن حد طوق البشر، ولأنه ربما زحف على إناء من نحاس أو نحوه مما يزلَّق ولايثبت في العادة.

وذهب آخرون إلى أن ذلك من باب جودة الصنعة ؛ وبيده شيء كالميزان عند اللعب يحصل به الاستقرار له، فلا يكاد يميل إلى جهة للسقوط ؛ وهو الذي عليه المحققون . / وقرره القاضي العلامة فخر الدين عبد الله بن الحسن الدواري ، رحمه الله، في تعليقة ، وقال : إنه شاهد ذلك بمكة ، عمرها الله ، عام حَجة .

وللسيد العلامة محمد كبريت المدني -رحمه الله' - حكاية عنه عجبية أوردها في مؤلفه (رحلة الشتاء والصيف) تدل على أن أعمال البهلوان من قبيل الصنعة بلاحيف ؛ قال: إنه شاهد بهلواناً بمدينة الإسكندرية. وذكر له شعراً من قسم الموال، وهو ينشده حال جريه على تلك الحبال، إذ يقول:

زُرْيُسوم في السشّه و أَحَلَى مِنْ وصَالَكُ دُومُ أَوَ السُّومُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ الله

فمن أحب الاطلاع على ذلك فليراجع المؤلف المذكور، ولله عاقبة الأمور.

١. عبد الله بن حسن، فخر الدين، الدواري : عالم يمني عاش في القرن السابع للهجرة = الرابع عشر للميلاد. (انظر : البدر : ١٩٣/ ٣٨٢-٣٨٢، الحيشي، مصادر : ١٩٣ , ١٩٣)

والمراسلة بسبب/ رجل بهلوان وفد إلى مقام مولانا صفي الإسلام بكوكبان، فلعب بحضرته على الحبال المألوفة ؛ وكأنه اجتمع عند اللعب نساء وصبيان وأخلاط من الناس ؛ فأجازه على لعبه بجائزة سنية عظيمة الشأن. فلما بلغ ذلك إلى السيد العلامة الأمير اعترض باعتراض كما جرت به عادة العلماء أولي الفضل الشهير. فأجابه السيد

السيد صفي الإسلام بجواب يشفي الآلام، ويبرئ السقام، وأيان لنفسه حججاً وأعذاراً تنفي الأوهام، ثم رجع عليه من ذلك الخصم السار؟ مراجعة أخرى، ثم أمسكا عن الكلام. والمراجعة موجودة بيد بعض أهل الجهة، دالة على علم غزير واطلاع كثير، وقد اختلف الناس في صنعة البهلوان، وهو الذي يلعب على الحبال الممدودة في الهوى؟ منوطة إما بالبيوت العالية أو بلاخشاب؟ التي هي في الطول متناهية. قمنهم من قال: إنه من عمل السحر؛ والذي عليه المحققون أنه من جودة الصنعة، وقد أشار إلى ذلك العلام؟ فخر قال: إنه من عمل السحر؛ والذي عليه المحققون أنه من جودة الصنعة، وقد أشار إلى ذلك العلام؟ الإسلام عبد الله بن الحسن الدواري، رحمه الله في بعض مصنفاته، وقال: إنه شاهده بحكة عام حجه رحمه الله. وللسيد العلامة محمد كبريت المدني – رحمه الله – حكاية عنه عجيبة أوردها في مؤلفه (رحلة الشتاء والصيف) تدل أن أعماله من قسم الصناعة بلى؟ حيف، وعلى بالي أنه شاهد ذلك بمدينة الإسكندرية، وذكر شعراً من قسم الموالى عنه، وهو ينشده حال لغته؟ على تلك تلك الحبال:

زريوم في الشهر أحلا؟ مــن وصــالــك دوم أو شهر في عام يا مـن وصــالــك دوم أو شهر في عام يا مـن وصــالــك دوم أو شهر في عام يا مــزيــز الــقــوم وإن فــات هــذا وهــذا وهــدا وهــذا وهــذا وهــذا وهــذا وهــذا وهــدا وهــدا

فمن أحب الاطلاع على ذلك راجعها .

وللمولى العلامة أحمد بن محمد المذكور علاقة بالأدب، فمن شعره ما أملانيه المولى السيد جمال الإسلام علي بن محمد بن علي من السادة أهل كوكبان، والسيد صاحب الترجمة هو خاله ؛ وذلك أيام أن ضمنا سفر الحج المبارك، فأملاني السيد جمال الملة لخاله المذكور بيتين هما :

نزلنا روضة والنهر جار فحجبه دخان المصطكاء فقال لي الأديب بما تصفه فقلت له بسيف ذي صداء

ولعلهما لم يكونا من جيد شعره لما فيهما إثبات ألف (ما) الاستفهامية المجرورة بالحرف، وجزم الفعل المضارع، وهو قوله: تصف، يلي؟ جازم. وذكرت بهذا ماروي أن بعض الناس لقي بعض الظرفاء فقال له: بما توصيني؟ هكذا بإثبات الألف، فقال له: بتقوى الله، وإسقاط الألف،

رهيبي ، مصله بهم. هذا ماجاء في س على هذا النحو من الاختصار كما لا يخفي .

وجاء في هامش هذه الصفحة من س تعقيب على ماجاء في المتن من جزم المضارع بخط مختلف نصه: وجاء في هامش هذه الصفحة من س تعقيب على ماجاء في المتن من جزم المضارع بخط مختلف نصه: وجزم الفعل بلا جازم وارد في كلام العرب، من ذلك قول امرىء القيس:

فاليوم أشرب غير مستعتب إشما من السلم ولا حائل وهو مذهب بعض النحويين، فلعل قائل هذين البيتين بمن يرى ذلك فلا ضير عليه فتنه، كاتبه،

[۱۱۳ ب]

<sup>.</sup> ٢. عاش السيد محمد كبريت المدني في مكة في أيام الشريف حسن بن أبي نمي الحسني : (١٥٦٦ - ١ ١٦٠١م) (انظر : دحلان، خلاصة : ٥٧).

الحسين ' ابن الإمام ؛ فقام في مقامه أحسن قيام ' . ولما استقر بعده مدة من " الأعوام حالت الأحوال، وعانده الدهر بما يعاند أمثاله من (فضلاء الرجال، لا سيّما من الآل) ° ؛ فقبض عليه أخوه مولانا السيد صارم الإسلام إبراهيم بن محمد بن الحسين " ابن الإمام، وأودعه الحبس بكوكبان °، فهو في حال رقم هذه ^ الأسطر باق بالأسر، (ليس له نهي ولا أمر ؛ وقد صار القائم مولانا صارم الإسلام، فما أحق المولى وجيه الإسلام بقول بعض الأماثل، في حق من وقع عليه من أهل الرتب العلية مثل هذا

دُرَّةُ تُناجِ الْمُلْكِ أَصْحَتْ في صَفَدُ قُلْتُ وَقِدْ قَالُوا رَأَيْنَا عَجَباً أخَّرَ ' عَنْهُ دالَهُ أَهْلِ الحَسَدُ ما هُو إلا صَدفٌ وإنَّما

[وعسى الله يخلصه مما هو فيه، ويرفع منزلته ويعليه] ``.

١. بدل ا الحسين ا في س : ﴿ يحيى ، خطأ.

٢. في س: دمقام ٢.

٣. ١ من ٢ : ليست في س.

£ . في س : اليعانده به ال.

٥. العبارة التي بين القوسين جاءت صيغتها في س: • فظلاء الآل • كذا.

٦. جاء الاسم في س خطأ على هذا النحو: ﴿ إبراهيم بن محمد بن يحيي ﴾ وسقطت فيها: ﴿ ابن الإمام ٩. وأورد محمد زبارة خير هذه الحادثة في (نيل الوطر: ١/ ٣٦-٣٧) قال : حاول السيد إبراهيم بن محمد أن يقتل أخاه أحمد سنة : ١٦٣ ١هـ = ١٧٥٢م، فقبض السيد أحمد عليه وأودعه الحبس حيث مكث إلى سنة: ١٧٨ هـ = ١٧٦٤م. وفي سنة : ١٩٢٦هـ = ١٧٧٨م قبض السيد إبراهيم على أخيه الثاني عبد القادر واستولى على الحكم في إمارة كوكبان مكانه.

٧. في س : ﴿ بِحِبِلِ كُوكِبَانَ ﴾.

٨. دهذه ٢: ليست في س.

 ٩. ما بين القوسين جاءت صيغته في س على النحو التالي : « ليس له نفوذ في نهي ولا أمر ، فما أحقه بقول بعض الأوائل (كذا) في حق من وقع عليه مثل هذا الحاصل ..

وبإزاء هذا الخبر في ذيل الصفحة من الأصل ص تعقيب بخط دقيق جداً ضرب عليه ولم نستين من كلماته شئاً.

١٠ . في س : 1 أخبر ١ ولا يستقيم بها المعني.

١١ . ما بين المعقوفتين : ليس في الأصل ص أخذناه من س.

وللمولى العلامة أحمد بن محمد المذكور شعر أملانيه المولى السيد العلامة جمال الإسلام علي بن محمد بن علي ابن الإمام، من أفاضل سادة كوكبان ؛ والسيد أحمد هو خاله ؛ وذلك أيام ضمنا سفر الحج المبارك، فأملاني السيد المذكور بيتين، هما :

فَحَجَّبَهُ دُحِانُ الْمُصْطِكَاء نَـزَلُـنَـا رَوْضَةً والـنَّـهُـرُ جَـارٍ فقُلْت كُه بسكيف ذي صَداءِ فَفَالَ لِيَ الأَديبُ بِمَا تَصفَهُ

ولعلهما ليسا من جيد شعره لما فيهما من إثبات ألف (ما) الاستفهامية / المجرورة بحرف الجر، والمتعين مع ذلك حذف الألف. ثم جزم الفعل المضارع وهو قوله : « تصف » بلا جازم ؛ وإن ورد في بعض الكلام فليس بفصيح.

وذكرت بهذا مارُوي أن بعض الناس لقي بعض الظرفاء فقال له: «يا أخي ! بما توصيني ؟». هكذا بإثبات الألف، فقال له : « بتقوى الله وإسقاط الألف ») ' .

[السيد عبد القادر بن محمد يخلف أخاه في كوكبان]

نعم ٢، وبعد وفاة المولى " صَفِي "الإسلام، خلفه (في ذلك المقام صنوه السيد الهمام القمقام) ، وجيه الملة والإسلام "عبد القادر بن محمد بن

١. آخر ما وقع فيه الختلاف والاختصار في النسخة س عن الأصل ص٠

وفي هامش س إزاء بيت الشعر:

فقلت له بسيف ذي صداء فقال لي الأديب بما تنصفه

تعقيب بخط يختلف عن خط المتن نصه:

وجزم الفعل بلا جازم وارد في كلام العرب من ذلك قول امرىء القيس:

إثمامن المله ولاحائل فاليوم أشرب غير مستحقب وهو مذهب بعض النحويين، فلعل قائل هذين البيتين بمن يرى ذلك قلله. . . عليه قتنبه . كاتبه ؟ .

٢. النعم ١: ليست في س.

٣. بدلها في س: السيد ١٠.

٤. ما بين القوسين جاءت صيغته في س: ٩ في تلك الجهات أخوه الهمام القمقام ٠٠.

٥ . ١ الإسلام ١ : ليست في س.

خلاصة العسجيد

227

[۱۱٤] ب]

قصائد طنانات '، (ورسائل حوت أفنان الأدب، ولكنها تستوعب أوراقاً مستقلة) '. كثّر الله من أمثاله، ولا أخلى عن وجوده العصر وأهله.

< ترجمة السيد الإمام الشهير محمد بن إسماعيل الأمير >

وفيها، في شهر شعبان الكريم ": كانت وفاة من قدس الله تعالى روحه الشريفة ونقلها إلى عليين، مولانا علامة اليمن على الإطلاق، وشيخ مشايخ الإسلام بالاتفاق، إمام التحقيق ووحيد العصر في الإتقان والتدقيق :

عَلاَّمة العَصْرِ فَردُ الدَّهْرِ أُوحَدُهُ مَن لا يُجارِيهِ ذُوعِلْم بِمضمارِ مُحَقِّقٌ لَفُنُونَ الْعِلْمِ مُجْتَهِدٌ ووَأَحِدٌ فِي الْمَالِيَ قَارَئٌ قارِي َ إِذَا غَدَتْ مُشُكِلاتُ العِلْمِ مُعْضِلَةً على النَّحارير جَلاَّها بِأَنْظَارِ

/ مجتهد العصر المطلق، والخضمّ الذي تنحّت ° خلجانه فتدفّق. عزَّ الإسلام والمسلمين ، أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني .

مات، رحمه الله، بمدينة صنعاء ؛ فكان ^ موته مصيبة ضاق لها الناس ذرعاً لأنه كان مرجع المشكلات، وموثل المعضلات.

رحل في طلب العلم الشريف ألى كثير من البلدان، وجاور بالحرمين الشريفين

### [ذكر السيد علي بن محمد بن علي]

/ وإذا قد ذكرنا السيد جمال الإسلام علي بن محمد بن علي فلا بأس بأن نُشرِّف هذا المسطور بشيء من ذكرُه ` وفضله الجلي.

فهو السيد الإمام، عَلَمُ الآل الكرام، العلامة المحقق، والفهامة المدقق، ذو البلاغة والفصاحة، والصباحة والرجاحة. أشرقت روحه العلية على باطنه وظاهره، وظفر "من خلال الفضل بفرائد جواهره. له شعر سيال، وسجع يقصر عن الإتيان بمثله بكغاء الرجال، وخط يقصُّر عن صنعته (محمد بن الحسين بن مقلة وعلى بن هلال)؛، وترسُّلُ ° لا يقدر الفتح ` بن خاقان (أن يأتي عليه ويؤلف مثله) ` . وله إلينا

ا في س : ا طنانة ١.

٢. ما بين القوسين جاءت صيغته في س: ﴿ ورسائل حافات من الأدب أفنانه تستوعب أوراق مستقلة ﴾ كلام مضطرب غير مفهوم.

۳. دیسمبرستهٔ : ۱۷٦۸م.

٤. دمولانا ٢: ليست في س.

٥. في س: ( النحت ) مصحفة.

٦. ﴿ وَالْمُسْلَمِينَ ﴾ : ليست في س.

٧. ولد السيد محمد بن إسماعيل الأمير في كحلان سنة : ١٩٩٩هـ= ١٦٨٨م، وعاش في صنعاء، وتوفى فيها سنة : ١٨٨٢هـ=١٧٦٨م (انظر : الحبشي، مصادر : ٦٢-٦٢).

افي س : (وكان).

٩. ١ الشريف ٢ : ليست في س.

١. في س : ١ جمال الملة ٢.

وبإزاء أول ترجمة جمال الإسلام هذا في هامش الأصل ص تعقيب بخط الناسخ نصه:

<sup>•</sup> إنما ذكر القاضي المولى الجمالي هنا استطراداً. وكذا أسر مولانا وجيه الإسلام، وقيام مولانا صارم الإسلام، أغدق المنان ضروحهم بوابل الرحمة والرضوان ؛ وإلا فانتهي تأليفه هذا إلى سنة : ١١٨٤، وقيام مولانا الصارم إلى العلى والمجد والمكارم في ٢٧ شهر شعبان عام اثنين وتسعين بعد المائة والألف. ولم يذكر القاضي شيئاً من بعد وفاة الشريف محمد إلى هذا التاريخ. جملة ما أهمله ثمان سنين.

نعم، ولخصت سيرة المولى الصارم قد حققها ولده العماد في كتابه المسمّى بالدر المنضد سيرة المولى إبراهيم ابن محمد والدي الكاتب قد أبان مناقب المولى على بن حسين بن علي في كتابه المسمى بالتاج المحلل بالحلى . . . شمائل المولى الوجيه في كتابه المسمى المزن الماطرة في سيرة المولى وينيه محمد بن الحسين بن عبد الله ٢.

وقد ذهبت كلمات بقص هامش النسخة من الأسفل في المواضع التي وضعنا فيها نقطاً.

۲. ( ذكره و ) ليس في س.

۳. ف*ي س* : « فظفر » .

ما بين القوسين جاء في س : إعلى بن مقلة ا وما سواه ساقط فيها، وهو خطأ.

وابن مقلة : هو محمد بن علي بن الحسين بن مقلة، أبو علي، وزير، من الشعراء الأدباء، يضرب بحسن خطه المثل . ولد في بغداد سنة : ٢٧٢هـ = ٨٦٦م ، ومات مسجوناً سنة : ٣٣٨هـ = ٩٤٠ (وفيات الأعيان،

وعلي بن هلال، هو المشهور بابن البواب، خطاط مشهور، من أهل بغداد، توفي سنة ٤٢٣هـ= ١٠٣٢م. (وفيات الأعيان : ١/ ٣٤٥).

ه . بدلها في س : ﴿ وكلام ﴾ .

٦. هو الفتح بن خاقان بن أحمد، أديب، شاعر، فارسي الأصل. من أبناه الملوك، استوزره المتوكل على الله العباسيّ. وقتل مع المتوكل سنة : ٢٤٧هـ = ٨٦١م. (معجم الأدباء، لياقوت : ٦/٦١٦).

٧. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ٩ أن يؤلف مثله ٢ وماسوى ذلك ساقط فيها.

عدّة أزمان. ولقى المشايخ الكبار في تلك الأعصار ' ؛ واشتهر بعلم الحديث، حتى فاق من أربابه كثيراً من القديم والحديث. وألُّف مؤلفات ' شتى قلَّ أن يوجد لها نظير، منها : (سبل السلام على بلوغ المرام) "بلغ في التحقيق الغاية ووصل النهاية ؛ فيروي مذاهب العلماء بأسرهم، ويبين استدلالهم على حسب تصرفهم وسبرهم أ. وله غيره من المؤلفات مما يشهد ° له بالتحقيق والإنافة على الأثبات. لا يتقيد ` بمذهب به يلحق، ولايقول على الله إلا الحق ؛ فمذهبه الدليل، وليس له إلى غيره سبيل.

[١١٥] – طلاّب صاروا ببركاته شيوخا، ورسخت أقدامهم في جبال^ العلم رسوخا/ . ووردت "

وعُمَّر كثيراً فانتفع ١٦ به الناس انتفاعاً عاماً ، وكان فضله في جميع المقاصد تاماً . وبالجملة، فالقلم يقصر عن استكمال اليسير من فضائله ؛ وأنَّى لي بصوغ عبارة

استفاد <sup>٧</sup> به خلائق كثيرون ، كالسيد العلاّمة السابق ذكره الحسين بن مهدي النّعمي ؟

وماهو إلاَّ جذوةٌ من قبس ضيائه المنير، وخليج من تيار بحره الغزير. وكم غيره من

عليه الأسئلة في فنون '' العلم من الأقطار البعيدة '' ، كالحرمين الشريفين وماسواهما

من الأمصار ؛ فحقق ونقّح، وبيّن وأوضح، وأزاح ظلم المشكلات، وجلا غياهب

خبلاصية العسيجيد

تفي بالبعض " من حسن شمائله .

وله في الأدب يد طولى، وقدح امعلى. فمن قوله (وقد نسب إليه بعض الناس محبةً) أ معاوية " بن أبي سفيان وتوليه أ ، يعتذر من ذلك الشان (وأبان ماعنده حَذراً من عقوبة الكتمان) :

لَفَد نَسَبَ الأنَّامُ إلىَّ قُولا عَلَيْهِم رَبُّنافيه شَهِيدُ وقَالُوا : قَدْرَضينابابن مند وقُسلنا: إنّه رَجُسِ ُ رُشيدُ كذبته إنَّه واللَّه عندي لفاسق" أو لجَـبّار عنيد" ومَلْعُدُونٌ بِما كَسَبَّتَ يَداهُ كذلك نَجلُهُ الطّاغي بزيدُ

(وله غير ذلك مما لايأتي عليه إلا ديوان ؛ ومنظوماتٌ في فنون العلم من الأصول والحديث وغيرهما، نظم (الكافل) لابن بهران ^ نظماً عجيباً انتفع به الناس، واستغنى

لفسين وجبارعنيد كندبستم إنه والسلمه عسندي

وبذيل هذا التصويب في هامش الأصل ص تعقيب آخر نصه :

ق مجمع والعجب أن القاضي مرداس لم يتعرض له مع فوق (كذا) فهمه، ولهله سهو منه فمثله لا يجهله».

٧. هكذا جاء هذا البيت في متن الأصل ص وتصويبه في هامشها. أما في س فقد كانت صيغة البيت فيها متفقة مع ماجاء في ص إلا أنه ضَرب على الكلمة الأولى منّ البيت فيها وكتبٌ فوقها كلمة: ﴿ صدقتم ٢، ا وضرب على الشطر الثاني من البيت وكتب فوقه : ١ لكاتب وحي رسول ذي . . . ، ، وآخره كلمة غير بيئة . ولعل قارئاً قد عبث بالنسخة وأحدث هذا التغيير .

٨. هو محمد بن يحيي بن بهران، عاش في القرن العاشر للهجرة = السادس عشر للميلاد، في صعدة، وعمل بها تاجراً وأفاد من رحلاته في جمع فنون العلم، وله كتاب (الكافل بنيل السول في علم الأصول). . (انظر : فهرس المكتبة الغربية : ٣٤٣-٣٤٣، الحبشي : مصادر : ٥٢).

١. في س: ٩ الأعصار والأمصار ٤ زيادة.

٢. في س : لا والمؤلفات ؟ بدل : لا وألف مؤلفات ٤.

٣. منه نسخة مخطوطة في المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير (انظر : فهرس المكتبة الغربية : ٧٨٠-٨٠).

٤ . في سُنَ : ﴿ وَسَبِيرِهُمَ ۗ مُصَحَفَّةً .

ه. في س : « وله من المؤلفات مايشهد » .

٦. في س: (اتعبد المصحفة،

٧. في س: ﴿ واستفاد ﴾ مع واو العطف.

٨. بدلها في س: ﴿ فِي أَرْضٍ ٢.

٩. في س : ٩ ووردة ٩ بالمربوطة .

١٠ . ٩ في فنون العلم ٢ : ساقطة في س.

١١. ١ البعيدة ٤ : ليست في س.

۱۲ في س . اينتفع ٢٠

١٣ . في س : ١ تفي ببعض من شمائله ٢ . نقص وتصحيف.

١ . في س : ﴿ وقرع معلا ا تصحيف. ـ

٢. مابين القوسين جاءت صيغته في س: ١ وقد نسبت إليه محبة ) نقص.

٣. معاوية بن أبي سفيان : مؤسس الدولة الأموية ، وأول خليفة أموي ، عارضه شيعة على بن أبي طالب وقامت بينه وبين الحسين بن على رضي الله عنه حرب انتهت بخلوص الأمر إليه.

<sup>(</sup>عن تهمة الأمير بالخروج عن المذهب الزيدي، انظر : البدر : ١٣٣/ -١٣٩).

٤. (وتوليه): ليست في س.

٥ . مابين القوسين ساقط في س.

٦. كذا جاءت رواية الشطر الثاني من هذا البيت في الأصل ص. وفي هامشها بإزاء هذا البيت تصويب له

<sup>﴿</sup> المحفوظ : لفسيَّق، وأما قوله : لفاسق أو لجبار، فغير صحيح لأنه يلزم فيه مالزم في قوله : يفوق ان ؟ ١ كذا، وبذلك يصبح البيت بعد التصويب :

[1117],

ثم نقه من مرضه، فرحل إلى مدينة أبي عريش يوم الغدير في جمع غفير، ولقيه جميع من بالمدينة من أهل الخيل والعسكر بآلات الأمر. فدخل بأبهة عظيمة ؛ ووقع للناس بذلك المسرة الجسيمة، فاستكمل الصحة ؛ (ولم يزل متردداً بين البيض وأبي عريش) .

وذكرت بدخوله على تلك الصفة في ذلك اليوم ماقاله بعض الأدباء (في المولى الكبير، المليك الخطير، الوجيه عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب صاحب كوكبان) ؟ وقد شاهده ذلك الأديب في مثل ذلك الموكب بذلك اليوم العظيم الشان ، فقال من أسات .

[۱۱۲ ب]

شَخْصاً كَمَولانا الأمير من الناصر الليث الهَصُور مربحيشه الجم الغفير

/ أَرَأَيْتَ كَالَّهَ مَرِ الْمُنْيِرِ الْمَلْكُ عَبْدِ القَّادِرِبِ... قَدْجاءَ في يَوْم الغَّلْيِد...

إلى آخر الأبيات' . والشيء بالشيء يذكر .

\* \* \*

به الكثير منهم عن حفظ (الكافل). أعاد الله تعالى من بركاته، وأسكنه فسيح جنّاته. آمين آمين \' .

\* \* \*

### [نزول الدّهمة من حرض]

/ وفيها: نزلت طائفة من دهمة على يد كبيرهم النقيب على بن سالم بن مغروم إلى قرية حركض، وبه إذ ذاك الشريف حسن بن أحمد ، فصبّحوا القرية بسبب ترات وإحن حصلت بينهم وبين الشريف ؛ فتحصّن الشريف وصلت بينهم ظافرين .

\* \* \*

## [مرض الشريف محمد وكتابته وصية لابنه الشريف حيدر]

وفيها، في شهر ذي القعدة الحرام : مرض الشريف مرضاً شديداً أشرف منه على الوفاة بقرية البيض، وطال به المرض إلى بعد عيد الأضحى ؛ وكتب وصيته، وأسند الأمر من بعده، وماخلفه، إلى ابنه الشريف حيدر بن محمد لاختصاصه به ومحبته له، وملازمته لحضرته سفراً ؟ وحضراً.

١. في س: اثم نقه الشريف ازيادة.

۲. في س: وفي يوم ٢.

ويوم العَدير كان يُوم الثامن عشر من ذي الحجة، يحتفل فيه الشيعة كل عام بخطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم. وغدير خم: موقع بين مكة والمدينة، وقال في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: قمن كتت مولاه فعلي مولاه ، (انظر: مسند ابن حنبل، طبعة القاهرة: ٩٥٠, ٩٦٤, ١٣١٠). ويوافق هذا التاريخ يوم: ٢٥ إبريل سنة: ١٧٦٩م.

٣. في س: ﴿ والعسكر وجمع آلات الأمر ٢.

٤. ني س: ايهيئة ا.

٥. (للناس): ليست في س.

٦. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ١ ولم يزل يتردد من البيض إلى أبي عريش ١٠.

٧. مابين القوسين جاءت صيغته في س: ﴿ في المولى الأمير الكبير عبد القادر بن الناصر صاحب كوكبان ٢٠٠

٨. في س: ١ البيان ١ مصحفة.

٩. ١ من أبيات ١: ليست في س.

١٠ . ١ إلى أخر الأبيات ١ : ليست في س.

١. مابين القوسين جاء في س مختزلاً مبتوراً على النحو التالي : ﴿ وله غير ذلك مما لا يأتي عليه إلا ديوان في كل فن من فنون الأدب. أحله الله من جنانه في أعلا الرتب ، كذا. ولم يزد على ذلك.

٢. لعلها قبيلة دهم القاطنة شرق جبل برط.

٣. في س: وحسن بن أحمد الحسني رحمه الله ، زيادة .

٤. بدلها في س: ١ بين التقيب علي بن سالم وبين الشريف ا زيادة.

٥. في س: ٤ فتحصن الشريف رحمه الله ٤ نقص وزيادة.

٦. في س : ٩ وولوا ظافرين بزعمهم ٢.

٧. مارس -إبريل، سنة : ١٧٦٩م.

٨. في س: ٩ من بعده إلى ولده ٢ نقص وتحريف.

٩. في س : لاحضراً وسفراً٪.

خلاصة العسجد

## [استعداد الشريف لاحتمال نزول يام عليه]

فصمم على النزول، ومابرح يجمع الجموع لذلك. فلما اطلع الشريف على قصده أخذ في الحزم والاستعداد، ولسان الحال ينشد قول من قال فأجاد ":

أرَى خَلَلَ الرَّمادِ ومسِض نَادٍ وأخْشَى أَن يكُونَ لها ضِرامُ

/ ثم كتب إلى بكيل يستنجدهم في النزول إذا سمعوا بنزول بني يام ؛ (فجاءته جواباتهم مجيبة إلى ذلك المرام. وكان بحضرة الشريف من رؤسائهم النقيب محمد ابن أحمد بن الشائف. والقاضي حسن أبو طُهيَفة) أ ؛ فأرسلهم إلى قبائلهم للاستعداد، فسعدا في تحصيل الأجناد بعد أن بذلوا لهم من الرغائب ما حصل به المراد، فليس الحال منهم كما قال ن :

مَنْ يَدْعُهُمْ مُستَغِيدًا عند نائبة جاؤوا إلى ورأفات ووحُدانا لايسالُونَ أخاهُمْ حين يندبُهُمْ في النّائبات على ما قَالَ بُرهانا

بل الشأن ^ كما قال بعض أهل الزمان:

١. في س: و فصمم عند ذلك على ازيادة.

٢. في س: (الحذر) مصحفة.

٣. لا فأجاد ١ : ليست في س ٠

4. لقد جاء الخير في س أكثر استيفاء مما جاء في الأصل ص، ونص ماجاء فيها :

قفجاءته الجوابات المفيدة للالتزام. ثم كتب إلى قبائل الشام من وادعة وسنحان وقحطان، وجابوا ؟ بمثل ذلك المرام. وكان بحضرت (كذا) الشريف النقيب محمد بن أحمد الشايف والقاضي حسبن أبو طهيفة ٤. وقبيلة وادعة الوارد ذكرها في س: قبيلة من خولان الشام تمتد بلادها على الجبال شمال صعدة، وهي مجاورة لقبيلة سحار وقبيلة سنحان.

(Chelhod, l'Arabie du Sud, 3, p. 56 ؛ ٤١؛ و النعمي. تاريخ عسير : ٤١؛ و النعمي.

٥. في س: ﴿ فسعوا ﴾ خطأ.

٦. في س: ١ ماحصل لهم به ١ زيادة.

٧. البيتان من مقطعة لقريط بن أنيف العنبري، شاعر إسلامي، ورواية البيتين في حماسة أبي تمام :

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إلىه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين ينديهم في النائبات على ماقال برهانا

٨. في س: ٩ بل الشأن منهم كما قال ». زيادة.

### السنة الثالثة والثمانون'

### [وفاة القاضي إسماعيل بن هبة الله المكرمي]

فيها: وصل الخبر بوفاة القاضي إسماعيل بن هبة الله المكرمي. وكتب أخوه حسن بن هبة الله كتاباً بليغاً استشهد فيه بقول أبي الطيب في محمد بن إسحاق من قصيدته المرثاة [على قافية الراء] التي مستهلها:

إني لأعْلَمُ واللّبيبُ خَبيرُ . . . . . . . . . . . . . . . .

(حين " قال، وهو الذي استشهد به) :

خَرَجُوابِهِ والكُلُّبِاكِ حَولَهُ صَعَفَاتُ مُوسَى يَوْمَ دُكَّ الطُّورُ والشَّمْسُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ مريضةٌ والأرضُ راجِفَةٌ تكادُ تَسمُورُ والشَّمْسُ في كَبِدِ السَّمَاءِ مريضةٌ

وطلب من الشريف الاستمرار على مابينهم من القواعد. فألان له الجواب، وفي نفسه خلاف ذلك بلا ارتياب لل قد وقر معنده من أفعالهم معه وعدم التوقف تحت رأيه وإرادته. ومازالت الكتب تترى بينهما حتى ظهر للمكرمي أن الشريف (غير راغب في صحبته وخدمته) ١٠.

\* \* \*

١. بإزاء هذا العنوان في هامش س عنوان هامشي نصه : ﴿ السنة الثالثة والثمانون ﴾ . ٧ مايو سنة : ١٧٦٩ - ٢٦ إبريل سنة : ١٧٧٠م .

٢. في س : ﴿ أَخِيهِ القَاضِي ﴾ خطأ وزيادة.

٣. في س : ﴿ هبة الله بذلك كتاباً ﴾ زيادة.

٤. جاءت في الأصل ص: ﴿ المرثاة القافية ﴾ ولامعنى لها، فاعتمدنا ماجاء في س.

٥ . مابين القوسين سقط في س ليس فيها إلا كلمة : ﴿ قَالَ ٢ .

٦. في س : ١ فألان له في الجواب ١.

٧. ١ بلا ارتياب ١ ساقطة في س.

٨. العبارة في س : ٩ لما قد دخل من أفعالهم ٩ تحريف ونقص.

٩ . ارأيه؛ : ليست في س.

١٠. مايين القوسين جاءت صيغته في س: اغير راغب إلى خدمته وصحبته ١.

L, , , , , ,

## السنة الرابعة والثمانون' [وصول بكيل عند الشريف]

فيها: ابتدأ نزول رجال أبكيل إلى حضرة الشريف، ومازالوا على ذلك حتى اجتمع منهم ومن أتباعهم مايزيد على ثلاثة آلاف مقاتل ؛ وفيهم كل ليث صائل. وشق بالشريف حال مستغرقاتهم من المصاريف والجوامك، فبلغت إلى أمرٍ هائل.

\* \* \*

### [إفساديام في البلاد]

وتباطأ نزول المكرمي وبني أيام حتى لم يجد جدهم إلا في شهر ربيع الآخر أو أو أوائل جماد الأولى ؛ فوصلوا إلى قرية حرض، فعاثوا أفي / البلاد وأكثروا فيها الفساد، ونهبوا جميع أموال الرعايا بتلك الجهات وغيرها، وتعدوا إلى أطراف (البلاد الإمامية كمور وماوالاه، واستجاحوا من الأهواش جملة مستكثرة) ؛ وتعدى أخذهم إلى النساء المسلمات والأطفال، وفعلوا من القبائح ما يغضب منه أذو الجلال، ولله من قال:

١. الموافقة : ٢٧ إبريل سنة : ١٧٧٠ –١٥ إبريل سنة : ١٧٧١م-

٢ . ١ رجال ١ : ليست في س .

٣. الجوامك : مفردها جامكية، وهي مايتقاضاه العسكري أو الجندي أو الموظف من مرتب في آخر الشهر، وهي كلمة تركية الأصل ترسم بالتركية (جامكي). وقد دخل كثير من المصطلحات العسكرية التركية إلى العامية البمنية، ولازال بعضها يستخدم حتى اليوم.

Redhouse, Türkçe İngilizce Sözlük, p. 637 : allowance, material for a garment : (انظر

٤. ﴿ بني ٤ : ليست في س،

ه . في س : ﴿ وَأُوثُلُ ﴾ خطأ . يوافق : أغسطس – سبتمبر سنة : ١٧٧٠م.

٦. في س: ( فعاقوا) مصحفة.

. ٧. مايين القوسين جاءت صيغته في س: ٩ البلاد الإمامية بأطراف مدينة مور وأخذوا من الأهواش حلة مسكن ٤ كذا مصحفة .

۸. نی س : ۱ نیه ۲۰

إنْ رُمُتَ مِنِّيَ نَفْعاً أو دِفَاع أذى فاسْتَجْلِب الودُّ مَنِّي باللَّمَانِيرِ فَي فاسْتَجْلِب الودُّ مَنِّي باللَّمَانِيرِ هِي وَيَكْسِرُ الْجِيْشَ لَا كِيرِي ولا مِيرِي وَلا مِيرِي (وهذا الكلام مستعمل ' في أمثلة العوام، ومعناه: ما لا طائل تحته، ولا يوصلِ في مرام) '

\* \* \*

۱ . في س : ايستعمل ٢ .

٢. مابين القوسين مثبت في هامش س وبذيله كلمة : ٩ صح صح ٢.

حبلاصة العسجد

### [فرار العامل من حرض]

وكان العامل بحرَض تلك المدة الشريف حسين بن أحمد الثُّقبَي المكنَّى: أبو شوشة'، من جهة خاله الشريف محمد' ؛ فطلب الأمان ولحق بأبي عريش، واعتذر بأن الرُّتْبَة الذين معهم' داخلهم العيب، والعلم لعالم الغيب.

ولما كثر من بني يام التَّجاري العظيم، ووقع الناس منهم في المُقْعد المقيم، وفر جميع أهل القرى التي بين حرض (وأبي عريش، ولم يبق منهم مقيم، ولم يبق إلا من تحصن بقلعة البدوي) ؛ الحق العار بالشريف من نهب رعيته واستباحة حرمته، (وعنده هذا الجمع من محطته) .

\* \* \*

### [مفاوضات بين الطرفين]

(فصمم على الخروج في الحال عملاً بقول من قال) `:

وعارٌ على حامي الحِمَى وهُو أني الحِمَى إذا ضَاعَ في البّينَداَعِ قَال بُعِيسِ

وخرج من أبي عريش بجيش علا الفضاء ، نحو خمسة آلاف مقاتل (يحمل حتوف القضاء) . . . .

بِ وظُ لُماتٌ والأسنَّة أنجُم ُ تَداَعى سِراعاً \* للنَّزال وتُقُدمُ

كأن مُشَادَ النّقع سُحْبُ تَكَافُفتُ وأسدُ الشّرى نَهُوي بكُلٌ طِمِرةً

١. في س: ١ أبو شوشة رحمه الله ؛ زيادة.

٢. ١ محمد ١ : ليست في س.

٣. في س : ١ معه؟ ولعلها أوجه.

 ٤. مابين القوسين جاءت صيغته في س: ١ وأبي عريش فلحقوا بالجبال ولم يبق سوى من تحصن بقلعة البدوى ١.

٥. مابين القوسين: ليس في س.

٦. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ وصمم على الخروج آخذاً بقول القائل ﴾ .

٧. في س: « يملى الفضى ٥ خطأ.

٨. مابين القوسين ساقط في س ـ

٩. في س: ١ سريعاً ، ولايستقيم بها المعني.

إِذَا ظَالَمُ استَحْسَنَ الظُّلْمَ مَذَهُبَا ولَجَّ عُتُواً فِي طِلابِ ارتَكابِهِ فَكُلْهُ إِلَى رَبْبِ الزّمان تَجِدُ لَهُ عَلَى الفَوْرُ تعكيساً لما في حسابِهِ فَكُمْ قَدْ رأيْنا ظَالِماً مُتَمَودًا يَرَى الكَوْكُبَ الدُّرِيُّ تَحْتَ رَكَابِهِ فَلَمَا تَنَاهَى ظُلْمُهُ وعُتُونُ أَنَا خَتْ صُرُوف الحادِثات بِبابِهِ فَلَمَا تَنَاهَى ظُلْمُهُ وعُتُونُ أَنَا خَتْ صُرُوف الحادِثات بِبابِهِ

(فعند ذلك ارتفعت من العباد أيدي الشكوى) للى من يعلم السر والنجوى ؟ ووقع على المسلمين من الغموم مالا يقرَّجه إلا الحي القيوم. ولله القاضي العلامة الحافظ شيخ الشيوخ، وإمام الرسوخ، الوجيه عبد الرحمن بن محمد الحيمي، رحمه الله تعالى، إذ يقول:

ف أوق عه المسقدور أيَّ وقوع وأدَّعِيسةٌ لا تُستَّقى بدرُوع مُنصَلةٌ أطرافُها بدمُوع سيهامُ دُعاء مِن قِسِيِّ ركوع ألاربُّ ذي ظُلم كَمنْتُ لَحَرْبهِ وماكمان لي إلاسلاحُ تركُّع مُريَّشة بالهدب من جفن ساهر وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه

والشريف مع ذلك يقدم رجلاً ويؤخر أخرى في قصدهم إلى ذلك المكان، حتى ( وصلت إليه قبائل الشام ) : وادعة ، وستنحان، وقَحُطان / وهم قريب من ألف مقاتل، فتقوى عزمه على الخروج.

\* \* \*

١. في س : ١ وعناده ٢.

٢. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ١ وبالجملة إنها ارتفعت أيدي العباد بالشكوي ١.

٣. في س: ١ ولله در القاضي ١.

٤. عبد الرحمن بن محمد الحيمي : من علماء اليمن ، توفي سنة : ١٠٦٨هـ = ١٠٦٥م . (انظر : البدر: ١/ ٣٤٠ الحيشي ، المصادر : ٥٦).

٥. مريشة : أي إن السهام معدة للرمي فقد ركب لها الريش. ومنصلة : من التصال وهي السهام أو السيوف.

٦. بدلها في س : ١ حين ١.

٧. في س : ٩ الشام من وادعة ١. زيادة.

٨. قحطان ١: لبست في س. وادعة : قبيلة تقع ديرتها شمال مدينة صعدة (انظر : النعمي، تاريخ عسير، ٤١؛ الحجري، مجموع بلدان اليمن (٢) ٧٢٢=٧٧١)

سَنَحان : قبيلة في بالادعسير (انظر : النعمي، تاريخ عسير، ٤١؛ الحجري، مجموع بلدان اليمن (٢) ٤٣٢) . قحطان : قبيلة في بالادعسير وبالاد صعدة (انظر : الحجري، مجموع بلدان اليمن، (٢) ١٤٧).

[1114]

أن يمعنوا في الطلب إلى جميع (الجهات لعلهم يجدون أثراً أو مؤثّراً، ثم يرجعون إليه بالخبر. فسرَوا من ليلتهم) ٢ ؛ ولما صاروا بأطراف قرية البدوي فاجأتهم تلك الطليعة. وكانت خيل أصحاب الشريف نحو خمسة وعشرين فارساً، وخيل بني يام قريب من هذا العدد، إلا أن معهم أهل ركاب من المطايا (كثيرين يحملون البنادق. فلم يفطن أصحاب الشريف إلا وقد صاروا بالقرب منهم) ". فلما تيقنوا أنه لانجاة لهم دون أللاقاة تقدموا لا / لقتالهم . وصدق بينهم العراك والضربالدّراك :

ولَ الهُمْ يَوْمٌ عبوسٌ عظمطم " الله عنه الأبطال من كل جانب

فليس لهُم إلا نِسزال تحيَّة إ

ولاوكم ل إلا بالقنا والقواضب فانهزم ١٢ جمع السادة لقلتهم وعدم كفايتهم في العدد لمقاتلتهم. وأسر منهم السيد الماجد عزُّ الدين بن علي بن إبراهيم النُّعمي "، وصنوه الحسين بن علي، وابن

عمهما السيد عباس بن محمَّد بن عليَّ بن شُبَيِّر. وفرَّ بقية أهل الخيل. فانطلقت بنو يام بالمأسورين إلى حرض، فتهدُّدهم المكرمي، وأبقاهم تحت الحفظ.

١٠١ في ١٠ ليست في س٠

٢. مابين القوسين جاءت صيغته في س : ٥ الجهات الذي يظن أن بني يام تسلكها، ويرجعون إليه بالخبر إن وجدوا مؤثراً أو أثراً، فصروا من ليلتهم ؛ كلام مضطرب.

٣. « معهم » : ساقطة في س.

٤. في س: ﴿ الركابِ ٩.

 ه . مابين القوسين جاءت صبغته في س : (كثيرون فلم يعطف لهم أصحاب خيل الشريف إلا وقد صاروا قريباً منهم ٢٠

٦. في س: (لهم إلا بالملاقاة).

٧. في س : ﴿ قدموا ﴾.

٨. بعدها زيادة في س: ﴿ عند تلك المفاجاءة ﴾ .

٩. في س : ﴿ والاندراك ﴾ لامعني لها.

١٠ . في النسختين كلتيهما : ﴿ غَمَطُمُطُ ﴾ تصحيف سهو .

١١. ني س: انجيبة ا مصحفة.

١٢ . في س : ﴿ وَأَنْهُوْمُ ﴾ .

١٣ . ﴿ النعمي ﴾ : ليست في س .

فاستقر بشعب الأملح للمقيَّة ذلك النهار، وسرى أول تلك الليلة، فلم يصبح إلا بموضع يُشْهر البحرف إبراهيم، فحصل له به القرار/ وأقام هنالك قريباً من نصف شهر، والسُّعاة في خلال ذلك عير منقطعة بينه وبين المكرمي .

وممَّا شاع أنهم أذعنوا بردّ ماأخذوه من أنعام الرعية " والانصراف إلى المواطن النَّجرانية على شرط قبول الشريف لهم ' في المستقبل للخدمة'، وتأكيد الصحب^ على القواعد القديمة. والشريف مُصَمِّمٌ فعلى الحرب، مانعٌ من قبول تلك السعاية ؟ ولعله يعتقد أن بواطنها سقيمة غير ' أسليمة .

#### [قتال بين فريقين من الفرسان]

وممّا حدث في بعض تلك الأيام أنه تقدم جماعة من بني ١١ يام، أهل خيل ـ وركاب. فبلغ الشريف أنهم قاصدون ١٠ المخالفة له إلى ١٣ أبي عريش أو بعض النواحي القريبة منه ؛ فأرسل في لقياهم جماعة من الفرسان بعضهم من السادة النُّعُميين ومن ١٤ غيرهم من المعدودين لهذا الشان، وليس فيهم أحدُّ من الأشراف بني حسن ؛ وأمرهم

١ من روافد وادي مقاب جنوب أبي عريش.

۲ . في س : ايسمي ا .

٣. بدلها في س: ٤ تلك الأيام ١٠.

٤. في س زيادة : ١ وبني يام ١.

٥. في س: ١ الشرعية ٢ مصحفة.

٦. في س: اعلى شرط قبولهم ا فقط.

٧. في س: افي الخدمة ١.

٨. في س : ١ وتأكيد الصحب بينهم على القواعد ، زيادة .

۹. نی س: ۱ یصمم ۲۰

١٠ . اغير سليمة ٤ : ليست في س.

١١ . ١ بني) : ليست في س ـ

۱۲ . نی س : ۱ قاصدین ۱ خطأ .

١٣ . في س : ١ إلى مدينة أبي عريش ؟ زيادة .

١٤ . ١ من ٤ : ليست في س.

المُلُّح – بضم الميم وسكون اللام آخره ' حاء مهملة – فوق وادي تَعْشُر من جهة اليمن . فلم يَرُع المكرمي إلا خبر وصوله ، ولم يبق بينه وبين حَرَض إلا مسافة 'قريبة ؛ فحصل مع بني يام الوجل، وحلَّ " بهم الفشل، وكادوا أن يتحصنوا بالقلعة عن الخروج لما بلغهم من كثرة الأجناد وقوة الاستعداد.

ثم إن المكرَّمي أطلق السادة المأسورين؛ ، وطلب منهم السعاية بينه وبين الشريف على شرائط سماها لهم. فلما وصلوا إليه ° عرضوا عليه خطاب المكرمي، فأعرض أ عن ذلك صفحاً ٢ وطوى عنه كشحا ^.

### ﴿وقعة المحصام

وبعد مضي ' أيام قلائل ترجّح له أن يتقدم على أولئك الأقوام، ويطرح بمحل يسمى المحصام " - بكسر الميم وسكون الحاء المهملة ثم صادمهملة - "على ماء هنالك، وقصده ١٢ أن يحصرهم عن ١٣ التوجه إلى أي الجهات، بحيث لو أرادوا

١. ١ أخره ٤: ليست في س.

۲ . في س : ﴿ مسافاة ؟ كذا .

٣. في س : ﴿ وَدَاخُلُهُم ﴾ .

٤. بدلها في س: ١ النعميين ١٠.

٥. في س: ١ إلى الشريف وعرضوا عليه ٢.

٦. في س: اأعرض اوهي أوجه.

٧. وصفحاً ؛ : ليست في س.

٨. في س : ﴿ وطوى كشحاً عما هنالك ٢.

٩. ا مضي ١: لبست ني س،

١٠. في س: ﴿ ويطرح بموضوع يشهر بالمحصام ١٠.

والمحصام : قرية من القرى الواقعة جنوب أبي عريش. (انظر : العقيلي، المعجم : ٢٠٣).

١١. ما بين القوسين ليس في س.

١٢ . في الأصل ص : ﴿ وقصدهم ﴾ سهو صوبناه من س.

۱۳ . في س : دعلي ١٠.

وتمَّن ' أصيب في ذلك اليوم السيد علي بن محمد بن غنيَّة الذَّرُوي ' ، ابن المقتول مع الشريف في حرب خُصيرة كما قد "سبقت الإشارة إلى ذلك ، وله قصة

أخبرني مشافهة أنه لما أصيب بجراحات قاتلة سقط من ظهر جواده ، فأخذ العدوُّ سلبه ودابَّته، وتركوه على حاله ظنّاً منهم أنه قد شرب بكأس الحمام ؛ قال : « فأخذتُ [مليّاً] ' مغشياً على ' بالموضع الذي أصبتُ فيه قريباً من معركة الزَّحام ؛ ثم أفقت ` ولم يبق عندي أحد من الأنام ؛ (فإذا أنا أشاهد قلعة البدوي قريباً مني. وحصل لي بعض نشاط، فقمت ساعياً على قدميّ حتى وصلت إليها بعد الإياس من الحياة ٣)^.

ووقع له الشفاء من تلك الجنايات، فعاش زمناً طويلاً ` . / وما أصدق قول رب الأرباب إذ يقول وقوله الحق بلا ارتياب : ﴿ ومايعَمَّرُ مِنْ معَمَّرِ ولا يُنْقَصُ مِنْ

# [استقرارُ الشّريف في الْمُلْح]

ولما وصل الخبر إلى الشريف عزم من مطرحه ١١ ولم ينزل إلا بمحل يسمى :

۱. في س : اوبما) خطأ.

نى س : الذروي وهو ابن ا زيادة.

٣. ٤ قد ١ : ليست في س.

٤. وملياً ٤: ساقطة في الأصل ص استدركناها من س لإقامة المعتى.

٥. اعلى ١: ليست في س.

٦. في س : ٤ ثم أفاق ٤ لايقوم بها المعنى .

٧. في س: اعتلما.

٨. مابين القوسين جاء في س على صيغة الحديث عن غائب على النحو التالي : ٩ فشاهد قلعة البدوي على قرب منه ، فحصل له نشاط وقام ساعياً على قدميه حتى وصل إليها بعد أن أيس من الحيوة ٩ .

٩. في س : ﴿ طُويِلاً مَدَاهِ ﴾ زيادة .

١٠. من الآية: ١١ من سورة فاطر. وتمامها: ﴿إن الله خلقكم من تراب ثم من نُطفة ثم جَعلكُم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تَضعُ إلا يعلمه وما يُعمَّر من مُعمر ولا ينقص من عمره إلّا في كتاب إن ذلك على الله

١١. في س: ١ من مطرحه ذلك ، زيادة.

قصدتهم يام فجعلتهم غنيمة ؛ (فتأهبوا للَّقاء، واقتسموا ثلاث ثُبَات ليكونوا أقرب إلى إصابة الهُدَى) ' ؛ فكانت قبائل الشام / من وادعة، وعَبِيدَة ' ، وسنحان في مقابلة [١٢٠ ب] مُواجِد ؛ وبكيل كافة " في مقابلة جُشُم ؛ وسحار ووائلة ؛ ومن في طبقتهم في مقابلة

وجعل الشريف على راية أهل الشام ابنه " أحمد بن محمد " .

وعلى راية بكليل أخويه (الحسن بن أحمد وناصر بن أحمد) ×.

وعلى راية (سحار ابنه حيدر بن محمد) ^.

وبقي الشريف فيمن بقي أ من عَبِيده وخدامه، (ورأى القوم مشاهد الوقعة ذلك اليوم. وكان قد شرع به أثر في تلك الأيام يمنعه عن تحريك جواده) `` ؛ ولولا قوة بأسه وشدة مراسه لتعذرت ١١ عليه الحركة إلى مراده.

فاستقامت ١٢ الحرب على ساق، وحق الجلاد وضاق النَّطاق ؛ وثار القسطل،

١ . ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ فأهبوا قومهم للقاء الأعداء، وقسموهم ثلاث ثبات ليكونوا أقرب إلى إصابت ؟ الصواب وأهدى، كذا، ولعل ما جاء في ص أكثر رصانة وأمنن سبكاً.

٢. عبيدة : قبيلة مجاورة لقحطان. (انظر : النعمي، تاريخ عسير : ٤٣).

٣. (كافة): ليست في س.

٤. وأثلة : قبيلة من ذي محمد، على جبل برط، وهم من حاشد.

٥ . في س : ﴿ ابنه الشريف ﴾ زيادة .

٦. في س زيادة : ١ رحمه الله ١.

٧. ما بين القوسين جاء في س على هذا الوجه: • الشريف حسن بن أحمد وصنوه ناصر بن أحمد رحمهم الله تعالى ١.

٨. ما بين القوسين جاءت صيغته في س: ١ سحار ومن معهم ابنه الشريف حيدر بن محمد رحمه

٩. العبارة في س : ﴿ بقى بين يديه من عبيده ﴾ وجه.

١٠. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ١ ورأى القوم مشاهد للوقعة بلى ؟ لوم وكان في تلك الأيام قد شرع به مرض يمنعه عن تحويك جواده ٢ كلام فيه اضطراب.

١١. في س: (لتعذر) جائز.

۱۲. في س : ۹ واستقامت ۲.

الرجوع إلى بلدهم لتعذر عليهم المضي وفات. وكان ذلك يوم الخميس لعله السابع والعشرون من شهر جمادي الأولى من سنة التاريخ.

خيلاصية العسيجيد

/ فلما بلغ الخبر إلى المكرمي قطع (بأن الشريف يقصده لا محالة) ٢. فعبأ قومه للقتال، ورأى أن ' الصلح والحال هذا من قسم المحال، وعمل بقول من قال:

ولَيْس بَلِافَع عَن حَيّ منيَّتَه إذا أَبَت عُوذُ الرَّافي ولا البشررُ

ثم جمع أصحابه، فقسمهم " ثلاث ثُبات، وجعل لكل ثُبة راية " ، كما هي القاعدة ليام في جميع ما يقع معهم من الحرابات ٢ ؛ وهم ثلاث قبائل : مَواجد، وجُشَم، وآل فاطمة. ثم خرج ^ بهم إلى قبلي قرية حَرَض، حتى جاوزوا مسيل الوادي ؛ وإذا قد فاجأهم جُند الشريف، إلا أنه ' لم يكن له ' اعزم على حربهم ذلك اليوم لظنه أنهم لا يخرجون من القلعة، وفي باله أنه سيقصد الموضع الذي عزم على التوجه إليه، (ثم يُفاشِحهم الحرب بعد ذلك) ١١. وقد أخذ بعض جنده إلى الجهة الشرقية عن مقابلة العدو من بني ١٢ يام. ولكنه لما تراءي الجمعان، وشاهد رؤساء جند الشريف بني يام٣٠ متأهبين للقتال والصدام ٢٠، علموا أنهم إذا لم يلقوهم عُدَّت منهم خيفة وهزيمة، وربما

۱. في س: افي يوم ١٠

٢. في س : اعشرين ا خطأ. يوافق : ١٥ سبتمبر سنة : ١٧٧٠م.

٣. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : قطع بقصد الشريف له فعباً ٠.

٤ . في س: (أن طلب الصلح ١٠.

۵ . في س : ﴿ فثبتهم ﴾ ت

٦ . في س : ١ راية مستقلة ١ زيادة .

٧. في س : ١ الحربات ١ : سهو .

٨. في س : ١ وخرج ١.

٩ . في س : ﴿ أَنْهِمٍ ﴾ .

۱۰ . في س : ﴿ لَهُم ﴾ .

١١. ما بين القوسين ساقط في س. ولم نهند إلى قراءة (يفاشحهم) بوجه آخر لها.

١٢ . ٩ العدو من بني ٢ ساقطة في س.

١٣ . بعدها زيادة في س : ١ بتلك الصفة ٢.

١٤ . ( الصدام ) : ليست في س

[۱۲۱ ب]

خبلاصية العسنجيد

(في مقابلتهم من سَحار ووائلة، وكانت خيل آل فاطمة كثيرة، فخلف أهل الخيل من وراء جند وائلة وسحار ؛ فولّوا الأدبار، وحق عليهم الفرار) . ولم يشعر الشريف إلا بقدومهم عليه .

ولما عاين الشريف حيدر ما وقع بهم أخشي من تقدم العدو الي والده، فرجع إليه وكلّفه بالتأخر، فلم يساعده إلا بالمشقة. فانصرف راجعاً، وتبعه مَن بين يديه من الخدم/ والأتباع.

وكانت خزانة الشريف وأثقاله بالقرب منه على ظهور الجمال، لم يُحطَّ عنها شيء من الأثقال ؛ فجعلها العدو مغنمهم، وظفروا منها 'بشيء كثير. ومع هذا فالرايتان الأخريان 'من أصحاب الشريف ممعنتان ' في طرد (من في مقابلتهم من) ' بني يام، لا علم لهم بما قد وقع في أصحابهم من الانهزام. فلما رجعوا ' عنهم شاهدوا مكان الشريف الذي كان فيه مُقفراً، ورأوا بني يام تنهب السيَّاق من الوراء ' ' ؛ فعلموا بهزيمة سحار ' ' ، ثم حملوا على أولئك ' الناهبين، فقتلوا منهم جماعة، واستنقذوا منهم كثيراً ' مما قد أخذوه في تلك الساعة ؛ وكانت هذه القضية من أعجب القضايا.

وغشي فتام البارود ذلك المحل ؟؛ وأرسلت الصواعق، وكثرت النواعق ؛ فاكتُسَرت رايتان من بني "يام، وهم : مواجد، وجُشَم، ولحق بعدهم من في مقابلتهم من الأقوام، فقتلوهم قتلاً ذريعاً، وأسروا منهم أسراً فظيعاً.

وكان القاضي حسن المكرمي " (في أخريات هاتين الرايتين)"، فأصيب برمية في ركبته صرعته عن جواده، وفر عنه من عنده من خدامه وأولاده ؛ ولم يرجعوا إليه إلا بعد الإياس منه. واختلف الناس في / سبب سلامته "، فمنهم من يقول: إنه لاذ بمحل قد سترته الأشجار. ومنهم من يقول: لم يسقط إلا بموضع لم يصل إليه أصحاب الشريف عند ذلك الفرار من بني يام " ولا أدركته منهم الأبصار.

وأصيب معه ابنه عباس بن حسن، ونقُل إلى قلعة حَرَض، فتعلل بها أياما حتى ' قضى نحبه.

وقُتل من المكارمة هبة الله بن القاضي إسماعيل، وكثير من فقهاء يام وكبراتهم يصعب ' حصرهم بالتفصيل.

ومن ۱۱ أصحاب الشريف جماعة من الكبراء أيضاً ۱۲ ؛ منهم النقيب محمد بن أحمد ۲۳ بن الشائف، والنقيب حسين بن عائض، وغيرهما ممن لم يشتهر.

وأما الراية الثالثة من بني يام، وهم آل فاطمة، فصدقت منهم الحملة على من

١ . ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ٩ في مقابلتهم، وكان منهم جماعة من أهل الخيل، فخلفوا السحار ومن معهم من وراء ظهورهم، فانكشف أسحار ؟ وحق عليهم الفرار ؟ في الكلام اضطراب.

٢. في س بعدها زيادة : ﴿ مُولِّينَ الأَدْبَارِ ﴾.

٣. في س: ٥ حيدر بن محمد ٢ زيادة.

٤. في س: ﴿ عليهم ٩.

٥. في س بدلها: ١ القوم ٦.

٦. في س: ﴿ فيها ٤.

٧. في س : ﴿ الآخرة ٢.

٨. في س : (ععنة).

٩. ما بين القوسين ساقط في س.

۱۰ . في س : ۱ عادوا).

١١. ق من الوراء ١ : ساقطة في س.

١٢ . في س : ١ أسحار ٢ . سهو .

١٣. في س : ١ أولئك الأقوام الناهبين ١ زيادة.

١٤. في س : اكثير ؛ خطأ.

١. في س : ﴿ وغشا ﴾ خطأ.

٢. ١ المحل ١ : ليست في س.

٣. (بني): ليست في س.

٤. في س : " فيهم " .

٥ . ٤ المكرمي ٢ : ليست في س .

٦. ما بين القوسين جاءت صورته في س: ( في أخريات أحدها يرا الرايتين ا كلام غير مفهوم -

٧. في س: ﴿ سلامته من القتل ﴾ : زيادة.

٨. ١ من بني يام ١ : ليست في س.

٩. بدلها في س: ١ ثم ٧.

١٠. في س: ( فصعب ١٠ مصحفة .

١١. في س : ﴿ وَقَتْلُ مِنْ أَصِحَابِ ١.

١٢. ﴿ أَيضاً ﴾ : ليست في س.

١٣ . في س : ٩ محمد بن أحمد الشايف ٩ .

[۱۲۲] ب]

alan j

ومازال الشريف في حال فرار ' أصحابه ينادي 'عليهم لطلب الاستقرار ؛ ولكن هيهات ذاك، فلم تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد صار بعضهم بطرف "مدينة أبي عريش. وتلاحق القوم حتى الصباح، ومنهم من لم يصل إلا بعد يومين أو أكثر ؛ ومنهم من فقُدِ فلم يُظَفُّر عنه بخبر .

# [عودة الشريف إلى أبي عريش]

ثم دخل الشريف إلى المدينة عني يوم السبت لعله منسلَّخ " الشهر المذكور ، ولله عاقبة الأمور".

وأما المكرمي فبقي بحرَض <sup>٧</sup> إلى أواخر شهر رجب الفَرُد ^ الحرام، وانفصل إلى نُجْران. وقد انغرست عداوة بني يام في قلوب جميع القبائل ؛ ووقع الإياس/ من الصلح بينه وبين الشريف ؛ وصار كلّ منهما يُصرّح بعداوة الآخر في المحافل .

وبعد نفوذ المكرمي زلَّج الشريف مَنْ عنده من الأجناد \* ؛ ولحقه من المغارم أموال تجل عن الحصر '' والتعداد . واستمر على ماكان عليه من التردّد بين أبي عريش ـ وقرية البيِّض وترمّمت له الأحوال.

١. ١ فرار ١ : ليست في س.

۲. في س: ﴿ يِنَادِيهِم أَ .

٣. في س: ﴿ بأطراف ٢.

٤ . في س : ﴿ مَدَيْتُهُ ٢ .

٥. في س : ﴿ سلخ ﴾. ويوافق : ١٨ سبتْمبر سَنَة : ١٧٧٠م.

٩ ولله عاقبة الأمور ٤ : ليست في س.

۷۔ فی س : ۱ حتی ۲ . . .

٨. منتصف نوفمبر سنة : ١٧٧٠م.

٩. بدلها في س: ﴿ الْأَقُوامِ ٤.

١٠. الخصرو): ساقطة في س.

أخبرني بعض من شاهد ذلك فقال ' : «كنت بمحلِّ أشاهد منه ' الفريقين راكباً على شجرة، وكنت أرى الراية التي اكتسرت من بني يام تهرب إلى جهة اليمن نحو قرية حَرَضٌ ؛ وأشاهد راية سحار تهرب إلى جهة الشام، وأل فاطمة يطردونهم ، فقضيت من العجب عما شاهدت ».

وبالجملة فهي حكم الحكيم الذي لا يجور في حكمه، ولا يحيف في عدله وهو بكل شيء عليم .

/ وعمّن فاز بالشهادة في ذلك اليوم من أصحاب الشريف صنوه (الشريف الرئيس الماجد، حامل لواء المحامد) " ناصر بن أحمد بن محمد الحسني، رحمه الله.

كان شريفاً رئيساً سريّاً، له رئاسة كاملة، ونسك حسن، وصفات جميلة : تَردّى ثيابَ المَوتِ حُمْراً فما أتَى لها اللّيل إلا وهي من سنُدُس خُصُر ٢

وأسر ^ صنوه (الشريف شرف الإسلام الحسن) ٩ بن أحمد بن محمد ١٠٠٠ وانطلقت به يام إلى حَرَض، وبقي في أسرهم عدة أيام ؛ ثم خلص من ذلك الإسار ١١، وحصل للشريف بإطلاقه السرور التام.

ورُوي أن جملة من قُتُل في ذلك اليوم أو مات بالظّمأ من الفريقين قريب من خمسمائة إنسان ۱۲.

١. ني س : ٤ قال ١.

۲ . في س : الفيه ا . ۲

۳. نی س: «تطردها».

٤ , 1 فقضيت ١ : ليست في س .

٥. ما بين القوسين ساقط في س.

٦. في س: (وتشكر) مصحفة.

٧. البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر الكبير المتوفِي سنة : ٢٣١هـ = ٨٤٦م في رثاء الطوسي. ورواية الشطر الأوَّل في ديوانه : ٩ تردي ثياب الموت حمرا فما دُجِّي . . . ٩٠٠

۸. فی س: ۱ واستیسر ۲.

٩. ما بين القوسين مختصر في س على النحو التالي : ﴿ صنوه الشريف حسن ﴾ .

١٠ في س زيادة : ﴿ الحسني رحمه الله ٦٠

١١. في س: ١ الإيسار الاتصح.

۱۲ ، بدلها في س : ﴿ نَفُر ﴾ .

[۱۹۱]مسن

الباريسية س]

خيلاصية العسيجيا

# [فتنة بين أولاد الشريف بسبب الوصية]

(وكادت أن تثور الفتنة بين أولاده) اسبب وصيته إلى ابنه الشريف حيدر بن محمد ؛ وعارضه أخوه الشريف أحمد اللقيام، (فقام معه الكثير من الأشراف والعسكر) .

ولما فرغ الناس من دفنه حصل السداد [بين الأولاد، وقوموا الشريف أحمد ابن محمد لولاية البلاد.

\* \* \*

# [تأريخ عام وفاة الشريف]

وأرّخ عام وفاته السيد الأمير، الأديب الفاضل العارف، عماد الإسلام يحيى ابن محمد بن خيرات القُطبي، بأبيات رسُمِت في القبة التي على ضريحه، فقال:

الضَّنْغَم الضَّرْغَام وهُو مُحَمَّدُ ذاك الشَّريف وشأنه لا يُجْحَدُ ولَهُ الفَجَاثِع بالوقائِع تَشْهدُ صُمَّ الجِبال لها تخرُّ وتسجدُ أهدُوا له القُرآن [ثم] وورَدُلُوا]^ هذا ضريح أبي قناع الأمجد / هذا الشريف النّدب نخبة أحمد مَولَى الكتائب والنّجائب في الوَغَى من دوخ الأعُداء مننه بسطوة يا أيُّها السَّاعُونَ نَحْو ضَرِيحِهِ

# [غلاء في الأسعار]

ولكنه عَقَبَ ' هذه الوقائع ' غلاء في الأسعار (بسبب نهب الأموال)". ولله الحمد على كل حال من الأحوال.

\* \* \*

## [وفاة الشريف محمد]

وفيها، في يوم الجمعة لعله السابع والعشرون من شهر ذي الحجة الحرام: كانت وفاة مولانا الشريف الهمام، الصّمُ صامة القَمْقام، عز الإسلام، ويعسوب الكرام، محمد بن أحمد بن محمد بن خيرات الحسني، رحمه الله ، بمدينة أبي عريش المحمية أو ودفن بمقابر أهله أولي الرتب العلية، وبنيت عليه قبة عظيمة الشان م مشيدة الأركان. وأنشد لسان الحال قول من قال في حق عض الأبطال:

مَاتَ المُغيرةُ بُعْدَ طُولِ تَعَرَّض لِلمَوتِ بَيْنَ أَسنَّةٍ وصِفَاح

فوقع على الناس لموته عن أبكى العيون، وتقلقلت أحوالهم وعَريت عن السكون.

\* \* \*

١. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ﴿ وَكَادَتَ أَنْ تَتُورَ بِينَ أُولَادَهُ فَتَنَّةُ عَظْيِمَةً ﴾ .

۲. في س : ﴿ وَلَدُهُ ۗ .

٣. ١ بن محمد): ليست في س .

في س : الأحمد بن محمد ازيادة.

٥. ما بين القوسين جاءت صيغته في س : ٩ فقام معه أخوه الشريف علي فارس بن محمد ٩ .

٦. آخر الصفحة (١٢٢ ب) من النسخة الصنعانية (ص) وهي الأصل الذي اعتمدناه في تحقيق الكتاب،
 وبنهاية هذه الصفحة انتهاء ماجاء فيها من هذا التاريخ.

وفي النسخة الباريسية س زيادة مقدارها نحو صفحة أضفناها وحصرناها بالمعقوفتين.

وعي الشعاء الشطر الثاني من هذا البيت في س بالصيغة التالية : « أهدوا له القرآن وورد »

٨. بياة الصفر العالى على المعاه، فأضفنا ماأثبتناه بين الحواصر المعقوفة ليستقيم وزناً ونحواً.

و قوردوا؛ ههنا : اقرقوا له الأوراد، ومفردها : ورد، بكسر الواو، وهو ضرب من الأذكار ـ

۱. نیس: (عقیب).

٢. في س : ﴿ هذه الوقائع حصل غلاء ١ : زيادة .

٣. ما بين القوسين صيغته في س: ١ بسبب مانهب من الأموال ٢ وجه جيد.

٤. في س : ( والعشرين ( خطأ . ويوافق : ١٣ - إبريل سنة : ١٧٧١م .

٥. عبارة الترحم: ليست في س.

٦ . ( المحمية ) : ليست في س.

٧. في س: ١ الرتبة ٢ مصحفة.

٨. في س : ١ البنيان ٤ خطأ.

٩. بدلها في س : ٩ يوم موته ٩.

[۱۲۳ ب]

أما قوله : • القلائد ، فأراد : (قلائد العقيان) للفتح بن خاقان . وأما «المطالم» فأراد : (مطالع البدور) للقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال. وأما (العقد المفصل) فأراد: تاريخ الوالد العلاّمة على بن عبد الرحمن. وأما العقيق، فيشير إلى تاريخ الوالد عبد الله بن على النعمان الموسوم بـ (العقيق اليماني في أخبار المخلاف السليماني). وأما «قرة العيون»/ فأشار بذلك إلى تاريخ العلامة الديبع الموسوم بـ (قرة العيون في أخبار اليمن الميمون). وأما اللالي، فأشار إلى (اللالي المضيئة) للسيد الإمام أحمد بن محمد الشرفي رحمه الله. وأما «التحقة» فأراد: (تحفة الزمن في ذكر سادات اليمن) للسيد العلامة حسين بن عبد الرحمن الأهدل. وأما (البغية) فأراد : (بغية المستفيد في أخبار صنعاء وزبيد) للديبع أيضاً. ولله درَّه فيما أبدع :

وعَينُ الرَّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبِ كَلِّيلةً كما أنَّ عَينَ السَّخْطُ تُبدي المساويا

وقال مولانا السيد العلامة الإمام الوجيه عبد القادر بن أحمد صاحب كوكبان ما لفظه :

«بسم الله الرحمن الرحيم: لما وقف الفقير إلى ربه الفود الصمد عبد القادر بن أحمد، سامحه الله فيما أخطأ به فنسى أو خطا متعمد، على التاريخ البديع المسمى (خلاصة العسجد) للعلامة الهمام المفرد، قاضي الإسلام، السابق إلى كل شأو علي عبد الرحمن بن الحسن البهكلي، وجدت ألفاظ فرائده تشهد لمؤلفها بالفضل الجلي، فلم يزل يتأمله سراً وجهراً، ويكرره سطراً فسطراً. وعند ذلك سنح للفقير من التقريض ما لعله يجوز أن يعد من القريض :

شمس تنير في بروج السعد والروض من نوارها يستهدي كاس نبات سندس للخد يفوح طيباعن رياض ورد أشهى من الوصل عقب صدًّ فىي كىل ئىلاد قىي دكىي ئىلاً. وكم أمالت من غيصون ملد فضل يعزحصره بالعدأ بحريفيض جوهرأبالمد رأيت شمسا في بروج السعد

خلاصة العسجد عندالنقض فالشمس عند نورها مثل السهى يغني بهاعن كاس من عذاره / تروى فتحسب النسيم سحرا ألبذمين عبذب فبرات ليعتبد وكأنها مجامر تضوعت كم أسمعَت ألفاظُها صم الصفا ألفها القاضى الوجيه من له حَسوَى من الآداب منا أقسلته أ إذا سمعت سحرها في سحر

قوله : اشمس تنير؟ : كثر تشبيه العلوم والأداب بالشمس بجامع النور، فنور الشمس حسّي يشرق في . بروج الفلك. ونور العلم معنوي، يشرق في البروج المشيدة بغير شك. والشمس بلسان أهل الصنعة -أي الكيمياء – من أسماء العسجد.

قوله: (كم أسمعت ألفاظها) البيت. (الصفا): هذا مستعار لمن لا يود سماعها حسداً، لكن حُسنها يكلفه الإصغاء إليها، كما قيل:

عداتك أن تردده في كل مُحفّل

فهاك مديحاً كلُّ لفظ مكلُّف

وأصل معنى البيت لأبي الطيب :

وأسمعت كلماتي من به صَمَمُ

انتهى كلامه بحروفه

مَلْكاً تُحاذرهُ الثُلُوك وتَسْعدُ واقروا على أرجاء قبر قدحوك سَعْداً وقَدْ سَكَن الجِنانَ مُخَلِّدًا ' طُوبَى لَهُ فَلَقَد حَوَى تاريخُهُ

١ . آخر الزيادة التي جاءت في آخر التسخة الباريسية س . وختمت بتاريخ تسخها وذُكر من كتبت بعنايته ، وبذيل ذلك بيتان من الشعر، ومثال ذلك كله :

اوكان الفراغ من نسخ هذا التاريخ آخر يوم الاثنين ليلة الثلوث لعله تاسع شهر الحجة الحرام، سبنة : ٢١٨، وذلك بعناية مولانًا الشريف محمد بن الحسن بن أحمد الحسني.

> بسم البله البرحيم البرحييم لا تظلمن إذا ما كنت مقشدراً بسم الله الرحمن الرحيم إن الظلوم له حق من النقمي بسم الله الرحمن الرحيم

يدعو عليك وعين الله لم تنم تنام عينك والمظلوم منتبه بسم الله الرحمن الرحيم

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ ع، انتهى.

وهذه تقاريظ ذيلت بها النسخة الصنعانية (ص).

[1177]

/ ابسم الله الرحمن الرحيم

وهذا ما وقع عليها من تقاريظ أعيان العصر ، أولهم سيدي أخي العلامة رئيس أولى الفخامة والزعامة . القائد بزمام البلاغة، والمزري بيديع همذان وابن المراغة، صفى الملة وترجمان الأدلة، ذي القخر الجلي أحمد ابن الحسن بن على البهكلي بعد اطلاعه عليها، والنظر بعين الرضى إليها ؛ وقد حصل له التورية بكثير من كتب التاريخ، ولله دره حيَّث قال فأبدع في المقال:

> على جيدالزمان أجل حليه مقالأنقله مانيه نريه لمن يسدري المسطالع أي دريسه وإن فاق العقيق بغير مريه فهذي تحفة من كل بُغيّه وأبسرزها بسإتسقسان وعسنسيه ومن شكر الأنام الكل سعيه

خلاصة عسجد الآداب، أضعت بدت في قالب التاريخ تحكى غداضو القلائد فيبه نقص وبالعقد المفصل لاتباهى وإن قسرت عبسون بسالسلالسي أجاد صياغها في حُسن سبك أمينُ الحكم في الإقليم طرأً

[1148]

ثم قال : ولما وقف على هذا التاريخ الولد العلامة، السابق في مضمار الأدب، من حمل ألويته وأعلامه القاسم بن عبد العزيز بن محمد قال مقرطاً لذلك الدر المنضد:

والدر في عُنُق الغزال الأكحل بلحاظ ربات الحجال مقتل منه الوفود بعام جدب محل ألفى نجاة من سهام المنصل تاج السجاحة للضعيف المرمل بالنور غب الغاديات الهطل تاريخ قاضي المسلمين البهكلي نظرأ لنانحو الغصون الميل قد فتحت عن كل باب مغفل

والروض أحسن منظرا للمجتلي والوصل بعدالهجر عندمتيم والمال في كف الكريم وقد دنت والأمن بعدالخوف عسدمروع والعفو بعدالذنب ممن خلقه كلاولاوشى الربيع منمنما وأرق معنى من خلاصة عسجد وردت وقد زرنا الرياض فلم تدع فتنزهت الحاظنا في حسنه

قوله : «سهام المنصل»، السهم : يطلق على الواحد من قداح الميسر، وهو عود بلا نصل، وعلى المركب من قدح ونصل، وعلى سهم البيث، فالإضافة لأدنى ملابسة وقعت قرينة على إرادة المعنى الثاني.

/ واعلم أن لكل جزء من أجزاء السهم اسماً يخصه، فالنصل - كَفَلْس- : حديدة السهم. والمنصل كمنبر -: نصل خرج عنه نصابه. وأما المنصل - بضم الميم والصاد، وبضم الميم وفتح الصاد، فهو السَّيف. والقدُّح- كحبر بكسر آلفاء يعني فاء الكلمة - : هو السهم قبل أن يراش ويركب نصله . والرعط -كقفل- : هو مَن النصَل ما يدخل في السهم، وما فوق الرعط هو العَقَب -كفرس- ويسمى الرصاف أيضاً-- ككتاب

والفُوق – كعُود – : ما يدخل فيه الوتر .

ثم قال : وحين تشنف بهذه الأبيات الولد العلامة خيرة الأبيات، المجلّى في حلبة الفصاحة ، خدن الرجاحة والسماحة عبد الله بن عيسي بن محمد، سارع إلى سلوك هذه الطريقة، وأنشد:

> به الدر الشمين غدا يسجوس أتباريخ تبهش لبه المنتفوس يكبون مغاصه أبدأ طروس لبعيميرك إنسني قياسيمست درآ كما زُهيت بإكليل عروس زها حُسناً باداب حسان وغابت عن نيازكه التحوس لقدطلعت لنامنه سعود وأنبف اس ليه كبرهنت نبفوس فروح الروح صاربه كشيبا -- مُن بل تجرعه الجليس كذا طبق لحلوى لم يوافق

قوله : • روح الروح : كتاب في التاريخ للوالد عيسي بن لطف الله، ونسبة الكآبة إليه مجاز. و • الأنفاس ؛ يشير إلَّى (الأنفاس اليمنية) كذلك كتاب له أيضاً في تاريخ الدولة المحمدية ، والضمير في المه عائد إلى الروح، وهو عبارة عن المؤلف، وهو الوالد عيسي بن لطف الله. و (طبق الحلوي) : تاريخ للسيد العلامة عيد الله بن على الوزير ذيل على (روح الروح). قوله : ﴿ لَم يُوافقه شَنَّ : هُو إِشَارَةَ إِلَى المثل : قوافق شن طبقة، يضرب للشيئين المتجانسين . . . . . . . . . ثم قال : وقال مولانا الولد العلامة، متقن فنون العلم والأدب، فهو عزيز النظير في نجد وتهامة، فاضل دليل علاه جلي، وشأو قدره علا على بن محمد بن على :

> لبلبه مبا صدرت ملام كان بسه قسرة السعسيون أغبرت بسالسغسقسه قسادنسا حسناعلى قرة العيبون خلاصة العسجد التي من سماتها صيب العيون ذا الظن المستفيد لكن فاق لما فسيسه مسن عسيسون بهدم تبزان البعبروس وانبطر تاليف تروعن يقين لمقمد عملا أبسو عسريسش بسدر عسقسدلسه عسين قبلنده البندر بسحسر عبيلتم يسرويسك مسن مسائسه المسعسين / إمام نظم وكم له في حداثق العلم من فننون يعجز عن رقسها يميني

[۱۲٤] ت قد استنسارت لسه خسلال

ثم قال : وأنشدنا مولانا الوالد العلامة من يكاد عد حجره الجليس لالتقاط دراريه أن يكلم أداوي أقلامه، يحيى بن إبراهيم بن محمد حفظه الله تعالى قالها له حين تنقلت الأسماع بذلك التاريخ ارتجالاً، ولا عجب إن أعجب، نثراً ونظماً فهو بحر وارده لا يظمأ :

> فاقت على النفحة والطيب خلاصة العسجد في الحسن قد راعبك بسالأنسوار والسطيب ما الروض يحكيمها ثنماء وإن يقصرعنه نفحة الطيب لسلسه مسن حسور فسي السرق مسا مؤلف يُعجز تنالسفه محمد الطيب والطيسي

قوله: ﴿ محمد الطيب ؟ ، كثير من النحاة يمنع الصرف للعلمية وحدها في الشعر ، واستعمال أبي الطيب

وعلافسموه على الحاجا في رتبة حجب الورى عن مثلها

شجاع الذي لله ثم له الفضل إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد

وقال السهيلي في (الروض الأنف) في قول أبي جهل :

ايروعني مجدي منهم وصحبتي . . . البيت

تُركَ صرف مجدي لأنه عكم. وترك التنوين في المعارف كلها أصل، لاينون مظهر منها ولا مضمر ولا ً مافيه الألف واللام، ولا مضاف/ . وكذلك كان قياس العلم، فإذا لم ينون في الشعر فهو الأصل فيه، لأن دخول التنوين في الأسماء إنما هو علامة لانفصالها عن الإضافة، فما لا يضاف لا يحتاج إلى تنوين. وقد كشفنا سرَّ التنوين وامتناع الخفض والتنوين فيما لا ينصرف في مسألة أفر دناها في هذا الباب، وأتينا فيه بالعجب العجاب. والشواهد على حذف التنوين في الشعر من الاسم العلم كثيرة جداً فتأملها في أشعار المغازي، انتهي ولما نقلناه تعلم أن قول شراح أبي الطيب : ترك تنوين شجاع أو على للضرورة أتى على ما ينبغي. انتهي.

حبلامية العسيجيد

/ ثم قال : ولما وقف على هذه التقاريظ العلامة الأريب، المجلى في مضمار البلاغة، فلا يُشقُّ غباره، أديب نظم حبيب عند نظمه غير ُحبيب، لو رآه لاعترف بفضله ابن أبي ربيعة الصبيب، ولو أدركه لقدماه البديع والحريري، صفي الدين أحمد بن الحسن الزهيري. فأبدع في حسن السبك والترصيف، وقال قبل أن يري ذلك التأليف وقد شغف به شغفُ من شفَّه البين، فلا عجب، فكثيراً ما تعشق الأذن قبل العين

من جعل حبي في الهوي ونصيبي إليهم وفيمهم طيبي وطبيبي وواعدتها بالوصل وعدكذوب ودب الهوى في السمع أي دبيب حبيب إلى قلبى حبيب كبيبي عملى أنه ياأتي لها بمضريب لىغىابىت ومساقىد آذنىت بسغسروب تمقاوح رياها بأطيب طيب مسربلة من حسنها بقشيب لمكل كريم الوالدين نجيب بآداب علم من عملوم أديب كما سميت من غير ريب مريب لعين امرى في العالمين غريب صبود على ديب الرمان أديب وينأتس ذو محبوف ببعد رقيب

لذكر محب في الهوي وحبيب سمعت بذكر البهكلية عندمن فألزمت نفسى حبها غير راحم وتاه سحبسها فبؤادي صبابة وماكان من قصدي هواها وإنما هى البدر لا بل كلف البدر فامتحى هي الشمس يل لو قابلت وجهها ضحيً هي الروضة الغناء والربوة التي هى الغادة الحسنا جلتها يد العلى جلتهايد القاضي النجيب نجيبة أتت وهي كالشمس المنيرة بهجة مُخَلَّصة بالقضل وهي خلاصة فليت جمال البهكلية ينجلي عزيز وجودالمثل في أهل عصره فيقضى لبائات بقرب محبب

/ ولما وقف على ما حرر في هذه الأوراق، مَنْ أحرز جلال الكمال وكمال الجلال على الإطلاق، المقدم [١٢٦] ب] رتبة وإن كان الثاني في هذا النظام، جمال الإسلام وحَسَّنة الأتام، علي بن محمد بن الحسين، حرس الله ذاته

> عن الشين، قال وهو بدار الاعتقال : خلاصة العسجدمذ صُنّفت فكل تاريخ مضى قبلها لولا اعتقالي جشت فيها بما ف التقيمير قيد قيمير آداب مين ُ

أنست بتصنيف مروج الذهب بسبنك من قد صاغها قد ذهب يسجعلُ در النظم كالمجتلب حمل به وهمو بدار الأدب

انتهى ما وضعوه، فجزاهم الله أحسن الجزاء في الآخرة والأولى وصلعم.

/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله المطهرين. [1147]

أما بعد، فإني لما نزهت طرفي في خلاصة العسجد، وأجريت طرفي في مضمار بدائع هذا الدر المنضد، الذي ألفه مولانا قاضي قضاة الأنام، وحالي جيد الزمان المعطال ببليغ الكلام، وجيه الإسلام والدين الجلي، العلامة عبدالرحمن بن الحسن البهكلي، بارك الله في أيامه، وزاد في شهوره وأعوامه. هزتني أريحية الطرب، وقادتني نشوة السُّلُوُّ إلى ارتقاء معارج الأدب ؛ وقلت ما يجري مجرى التقريظ، وإن كنت الخليق بأن يقال لي: إن وسادك لعريض. إلا أني لما شاهدت ما يبهر السمع أخذت بقول من قال : هزَّ السيف تسمع بالوقع :

خلاصة العسجدعندالسبك قدلمعت أنوار نبورها ضحا وقديدت أخسسارها فسي زمسن لما بسها قرت عبون في السورى وحيشما فاح أريج رويحها ألفها المولسي الوجيبه من غدا لازال في عبين السزمسان نساظسرا

أنست لما في طبقات السبكي حندس برق الحنفى المكسى حكمت فى تحفته بالترك بقيت من تبرُّتها ني شك ضاعت فضاعت نفحات المسك طودميناتيه عبلي السسمك يسزيسل عسنسا ظهله مسات السدرك

طبقات السبكي: تأليف الشيخ الإمام الحافظ المحدث، قاضي القضاة عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. وهي كتاب مشهور، وبأيدي علماء الأمصار منشور. وقوله : (برق الحنفي) : إشارة إلى (البرق اليماني في أخبار الفتح العثماني) للشيخ العلامة قطب الدين صاحب الاعلام، حنفي المذهب، ذكر في ذلك التاريخ سيرة الأتراك وخروجهم إلى اليمن، ومناوأة المطهر ابن الإمام لهم في ذلك الزمن، وقوله: «حكمت في تحفته، في البيت والذي بعده نوع الاستخدام الذي هو عند أئمة البديع من محسنات الكلام ؛ على أن في البيت الثاني محسناً آخر من المحسنات المعنوية، وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم كما لا يخفي على من يجمع شوارد هذه النعم. والاستخدام هو بعود الضمير إلى (تحفة الزمن) تأليف السيد حسين الأهدل، وإلى (قرة العيون) تأليف العلامة عبد الرحمن بن محمد الديبع، وهي من النوع الأول من الاستخدام.

قاله يفمه ونسخه بقلمه عبد الرحمن بن أحمد بن حسن البهكلي، حامداً لله مصلياً على نبيه مسلما

في , , من سنة . . .

/ يا فتاح :

وقسرطماس حسواه أم السكسؤوس وخمر حين تشربه النفوس زهور عبطرت مبشها البطووس كأوحان وقد ظكه المقيس ـت الخلاصة أنها العلق النفيس بها المرؤوس وهيي لمها رئيس وقدكادت تعقيمها المدفوس؟ بسها إلا يسعسافسيس وعسيسس ولا فيه لإعسلال تكوس ١٠

ألفظ ماأرى أم خندريسس ورود فسي خدود حمين تجسلسي ولماجاء في الأوراق قبلنا سواد مثل نبقش في بياض خلاصة ساأقسول إذا وصف إذا كسشرت تسواريسخ فسكسل كيم احيسا من رسيوم المجيد طُوراً خسلاء لا تسرى أبسدا أنسيسسا لقاض غير منقوص بشيء

آخر ماجاء في ظهر الورقة (١٢٧ ب) من المخطوطة الصنعانية ص (مخطوطة مكتبة الجامع الكبير) بما وضع في تقريظ كتاب (خلاصة العسجد) هذا.

ويتلُّو هذه الورقة في هذه النسخة ورقة أخيرة كتب في وجهها وفي قفاها أنباذ من كلام منثور وشعر لاطائل وراءه. وقد اعترى هذه الصفحة تلف وتمزق ونصول حبر فرتقت فغاب تحت الرتق قسم من تلك الكتابات ؛ ومثال مااستطعنا تبينه من هذه الكتابات :

/ د . . . البديعة . . . أولى الفخامة والزعامة القائد. . . المزري بيديع همذان وابن المراغة صفي . . . ذي الفخر الجلي أحمد بن الحسن بن علي البهكلي . . . التاريخ، بعد اطلاعه عليه، ونظره بعين الرضي ٠٠٠

[۱۲۷] ب]

[1177]\_

على جيد الزمان أجل حلية خلاصة عسجد الآداب أضحت ... في قالب الشاريخ تحكى . . . نــقـــلــه مـــامـــنــه . . . لمن يدري المطالع أي مسريسة ... ضوء القلائد فيه نقص وإن فاق العقيق بتغيير مديه . . . البعقد المفصل لا . . . وإن قسرت عسيسون بسالسلالسي فهذى تحقة من كل بغيه أجاد صياغها في حسن شكل وأبرزها بإتقان وعنيه ومن شكر الأنام الكل سعيه أمين الحكم في الإقليسم طسراً

. . . فيريد التورية بـ (قلائد العقيان) للفتح بن خاقان ( . . . ـ طالع البدور) للقاضي أحمد بن صالح ابن

/ وأورد . . . المكتوبة وأتبعوها بالآثار . . . ولكن قرؤوا فاتحة الكتاب قصداً للوداع وافترقوا يوم . . . والأخرون مطلع الذراع. انتهت بحمد الله. . .

. . . عن القاضي . . . فتل علمه بالعقوبة . . . وتجب الدية على عاقليه . . . ويكون لهم الرجوع على . الموكل . . . ؟؟؟ منه ، وظاهر الأزهار أنه عنه حيث قال . . . الاستحقاق وفيه تكليف مالا يطاق . وبعد فقال: إن هناك الكشف عدم الاستحقاق بالمرة، وهنا طرأ مااسقطه بعد أن كان مستحقا فكانت الشبهة قوية . . .

قال الحافظ منصور بن سليم. . . الإمام. . .

إن غبتم صورة عن ناظري فما . . . الحقائق في الأذهان حاضرة

وقلت في المعنى في قافية أخرى فقال:

إن تغيبوا عن العيون فأنتم مثل ماتكتب الحقائق في الدهـ

أنشد ابن الأعرابي:

بكفيّك فضل الله فالله أوسع إذا قيل هاتوا أن علوا وتمنعوا أبا هانيء لاتسأل الناس والتمس فلو سئل الناس التراب لأوشكوا

من كل طالب حاجة أوراغب يا ذا الضراعة طالباً من طالب شادالملوك قصورهم وتحصنوا فارغب إلى ملك الملوك ولاتكن

فحبالسوا فسلان عسائسم فسأضسل فعلت إن لم يسكسن . . .

وههنا آخر ما جاء في ذيل النسخة الصنعانية ص من المضافات من تقاريظ وغيرها ؛ ويذلك ينتهي ماأثبت في النسخة جميعه.

الفهارس

١ — فهرس الأعلام

٢ - فهرس الأماكن

٣-- فهرس المصطلحات

٤ - فهرس الجماعات والقبائل

٥ - فهرس الكتب

[۱۲۸] ب

محمود الوراق:

فأكرموه حسبمايقتضي

زلتم حضوراً على جفوني

وإن تسرد صسورة فسيى . . .

في قلوب حضوركم مستمرًّ ـــر في خارج لها مُسْتَقرً

# فهرس الأعلام

ابن المراغة ٨١، ٣٧٠ ابن مسلية المخلّدي ١١١ ابن ملجم ۳۰۱ أبو إسحاق الزجّاج ٩٨ أبو بكر الصدّيق ٩٤ ، ٩٥ أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي ١٦٦ ، ٢٦٣ ، **707, 797** أبو جهل ٣٧٢ أبو الجيش، إسحاق بن إبراهيم ٦٠ أبو الحُسين الحَوَّار، الشيخ الأديب ٢٦١ أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر العامري الحرضي ٦١ أبوزيدالسروجي ٢٢٣ أبوسفيان ١٥٥ أبو طالب بن احمد الخواجي ، الشريف ١٦٢ ، 194-19. (14-140 (14-17) أبو الطيب المتنبى = أحمد بن الحسين بن الحسن بن عيد الصمد الجعقى الكوفي ١٥٠ ، ٢٤٢ ، TY1, TY1, TOY, TYY, TAY أبو العباس المَبرَّد، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ٣٢٥ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُخاري ٩٤ أبو علامة ، أحمدالحسني ٢٠٨ ، ٢٠٨ - ٣٠٠ ، ٢١٣ أبو على (انظر الجبائي المعتزلي) أبو عَمرو ٩٧ أبو العلاء المعري أحمد بن عبد الله التنوخي ٢٣٤ أبو القاسم البلخي ٣٠٧

الأئمة القاسميون ٣٨ إبراهيم الأخفش ١٨٣ إبراهيم بن سعيد المنوفي، صارم الدين (الشيخ) 017 , 177 , 877 إبراهيم بن صالح الهندي، الشيخ الأديب ٢٣٧ ابراهيم بن محمد بن الحسين ابن الإمام ٣٤٥، ٣٤٦ إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز النعمان الضمدي، القاضي العلامة ٢٢٩ إبراهيم بن محمد المكرمي، الداعي ٤٦، ٤٧، إبراهيم بن محمد بن يحيى ٣٤٥ إبراهيم الخليل ٩٥ ابن الأعرابي ٣٧٦ ابن الإمام الحسين بن محمد بن الحسين ٣١٦ ابن بهران، محمد بن يحيى بن بهران ٣٤٩ ابن الجوزي ٩٤ ابن الحاجب ٩١ ، ٣٣٢ ابن-عرملة ٢١٣ أبن دقيق العيد = محمد بن علي بن مطيع، تقي الدين القشيري ٣٢٢ ابن الديبع ٥٩ ابن الرومي"، علي بن العباس بن جريج الرومي ٣١٨ ابن عجيل ۲۱۰ ۲۷۲

ابن محمد ۳۷۲

أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب ابن زاذان المعروف بمنصوراليمن ٢٥ أبو نُمي محمد بن بركات، الشريف ٣٣ أبوهاشم، الشريف ٢٨ أبو هاشم المعتزلي، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ٣٠٦،٣٠٥ أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري، القاضي أحمد البرادعي، الشريف ٤٣ أحمد بن محمد بن احمد ، الشريف ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، أحمد بن إبراهيم الافراس النعمي ١٧١ أحمد بن أبي داود بن حرير الإيادي ٨٢ ، ٨١ أحمد بن الإمام المتوكل على الله ١٨٢

> أحمدبن حسن بن جميل ٢٥٢ أحمد ابن الحسن بن علي البهكلي ٣٧٥ ، ٣٧٠ أحمد بن الحسن الزهيري، صفي الدين ٣٧٤ احمد بن الحسين الرقيحي الصنعاني ١٨٢ ، ١٨٣ ، 144 : 144

أحمد بن حسن، الإمام، المهدي ٣٩، ٤٠، ٤٧،

أحمد بن حوذان بن محمد ، الشريف ١٩٩ أحمد بن خيرات القطبي، الأمير ١٢٨-١٣٠، 71. 131 , 731 , 177

أحمد بن سعيد بن سعد، الشريف ٢٣٤، ٢٤٠،

أحمد بن صالح بن أبي الرجال ٣٧١ احمدبن عبدالله الرازي ٥٩

أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر المعروف بالخطيب ٨٧

أحمد بن علي بن عبد الرحمن البهكلي ١٠٣

أحمدبن عيسى ٢٦

أحمد بن غالب، الشريف ٢، ٢٣، ٢٥، ٤٥، 10,70,50,00,00,00,00

أحمد بن القاسم، الأمير ٤٧ أحمد بن المتوكل القاسم بن الحسين ٤٢ أحمد بن محمد، الأمير، شرف الدين ٤٢ أحمد بن محمد بن احمد، الشريف ٢٢٤، ٢٥١ أحمد بن محمد العُواجي، القاضي ٢٠٩، ٢١٤ أحمدين محمد بن الحسين ١٩٠، ٣٤٥

أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد القادر (صفي الإسلام) ٤٠، ٢٤٢-٤٤٣

TT9 , TTT , TT7 , T49 , T48 , T47 أحمد بن محمد بن خيرات، الشريف ٢٢ ، ٤١ ، 70,30,40,00,00,00,00,00 p.1., 111, 711-711, 731, 171,

أحمد بن محمد شرف الدين، الأمير ٤٩ أحمد بن محمد النمازي ١٢٧ أحمدبن مغيزل ابن أبي بكربن محمد الأسدي البلاع

> أحمد بن المقبول الأسدي، القاضي ١٠٤ أحمدبن المنصور القاسم ٤٧ أحمدبن المهدي الخواجي، الشريف ١١١ أحمد القَرْمُوشي ، النقيب ١٥٣، ١٥٢ أحمد المهدي ١٠٢

إدريس بن حسن بن ابو نمي محمد، الشريف ٣٣ إسحاق بن يوسف بن المتوكل، العلامة الإمام ٢٧١ اسماعيل الأكوع ٦٥

إسماعيل بن عز الدين بن علي النعمي، ضياء الدين TT1 , 197 , 177

إسماعيل بن محمد بن إسحاق، ضياء الإسلام ٢٧٢ إسماعيل بن المنصور القاسم، الإمام، المتوكل ٢٢، 177, 170, 10, 01, 17, 79, 77

اسماعيل بن المهدي محمد، الأمير ٤٠ ، ٤٨ ، ٥١ إسماعيل بن المهدي محمد بن المهدي احمد ١٨٩ إسماعيل بن هية الله المكرمي ، القاضي ٤٧ ، ١٥٠ ، 1.7,7.7,077,777,807,.771 0YY-1AY , AAY-1PY , TPY , FPY, xp7,377,707,157,757,V57

الأصمعي ٩٥ ، ٢٦٣ الأعشى الكبير ميمون بن قيس بن جندل ٢٥٩ الأفضل عباس ٣٠ ألماس عبد الرحمن ، الأمير ٤٢ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، 131 3 171 3 771 3 881 3 + 17

الإمام المهدي ٤٢

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ٣٢٩، TEE , TEY

أمية بن خلف ٩٤

أمير الحج المصري حسين كشكش ٤٥ الأمير فرحان ٣١١،

أيمن فؤاد سيّد ٦٥

بازين شبيّر، الشريف ٢٦٢، ٢٦٣ باشامصر ٣٤ البحتري ۳۱۸،۱۸۵ البحري ٣٠٩ بخيت المعروف بشكلق، النقيب ١٨٨ بخيت، الأمير ١٨٩ بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني

بديع همذان ۲۷۰، ۳۷۰ بركات (جدول باسماء الاشراف)، الشريف ٤٤ بركات بن أبي تُمي محمد، الشريف ٢٣ ، ٨٨

جارً الله محمود بن عُمر الزمخشري ١٠١ الجبائي المعتزلي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام T+V , T+0

بشير بن ابي غي محمد بن بركات، الشريف ١٠٤

جَمَعُرَ بن سعيد بن سعد ، الشريف ٢٤٥ جعفر الصادق ٢٣٩ ، ٢٣٩

بركات بن حسن، الشريف ٣١

بركات الثاني، الشريف ٤٣

البلاء الأسدي ٦١

للال ه ۹

جمال الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن الإمام الكوكباني، العلامة ٨٢

جمال الدين علي بن القاسم بن علي، ابن أمير المؤمنين ١٥٠

جُمُعان ۲۱۲ جياش بن نجاح ٥٩

حاكم صنعاء ٣٤ الحافظ منصوربن سليم ٣٧٦ الحريري، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان ٢٢٣ حسام الدين محسن ابن شبيّر بن علي النعمي ١٩٧

الحسن ١٧

حسن بن أحمد الثّقبي = أبو شوشة، الشريف ٣٥٧ حسن ابن عبد الله الكيسي ١٨٣ حسن ابن على بن رسول ٢٩

حسن بن ابي غي محمد بن بركات، الشريف ٤٣،

حسن خليل ٢٣٢

حسين الأهدل ٣٧٥

الحسين ١٧

حسين بن علي بن القاسم، الأمير ٤٨ ، ٤٧ حسن بن أبي تمي الحسني، الشريف ٣٤٣ الحسين بن علي بن محمد ١٨٥ حسن أبو طُهَيَقة ٣٥٣ الحسين بن القاسم، الإمام ١١١، ٣٢٩ الحسن بن أحمد، الشريف ٢١٨ ، ١٤٣ الحسين بن القاسم بن المؤيد محمد، الإمام صاحب الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بعاكش المواهب ١٨٩ حسين بن محسن الخواجي، الشريف ١٠٩-١١٠، حسن بن أحمد بن محمد بن خيرات ، الشريف 71. 197 . 179 TTT . TTT . TO+ . Y+V . 197 . 1+7 الحسين بن محمد بن الحسين بن الإمام ٣١٥، ٣١٤ الحسن بن أحمد العنسي المعروف بالعكَّام ١٥٩ -الحسين بن محمد بن خيرات، الشريف ١٠٦ T10 . T18 . 171 الحسين بن محمد المعروف بالشرفي ٣١٧ حسن بن صادق بن شاذلي بن عمر ، الشيخ ٢٠ الحسين بن محمد المغربي ١٠٢ الحسن بن عز الدين الحازمي ١١٣ حسن بن علي بن حسن بن أحمد البهكلي، القاضي الحسين بن مهدي بن عز الدين النعمى ١٧٣ ، ٢٨٢ ، 447 , 147 , 437 العلامة ٢٥، ٧٥، ١٢٠، ١٨٣، ١٣٧٦، الحسين بن الناصر بن عبد الحفيظ المهلا ، القاضى حسن بن هبة الله المكرمي ، الداعي ٤٧ ، ١٥٠ ، 177 . 1 . 1 . 97 . 91 077 , 377 , 707 , 007 , A07 , P07, الحُسيّن السّبط ، الإمام ٢٤٤ حسين الكردي ٣٢ الحسين المحلا، العلامة الفقيه ٥٦ حصن الذبياني، النقيب ١٤١ حطان بن المعلى الطائي ٢٩٧ الحُسُيَّن بن أحمد بن صلاح، شرف الدين ١٠٢ حَفَّص عن عاصم ٣١٢ حسين ابن جاير بن نُصيب اليامي ٣٣٤ حمزة بن وهاًس ٢٨ الحسين بن ابراهيم بن محمدالنعمي ١٣٤، ١٣٩، حمود بن محمد بن احمد، الشريف ٥٨ ، ٥٧ ، YTY . 197 . 1VO . 17Y الحسين بن جعفر المراغي ٨٣ حوذان بن محمد بن خيرات، الشريف ١٠٦، ٥٤، · 177 . 170 . 178 . 17 . 119 . 11V حسين بن عائض، النقيب ٣٦٤ حسين بن عبد الرحمن الأهدل ٣١٩، ٣٢١، ٢٧١ ATT . 131 . 731 . A31 . P31 . 701-001, 101, 171, 171, 171, 1001, الحسين بن عز اللهين الحازمي ١١٣ Y. Y . Y . 0-19V الحسين بن علي ٣٤٩ حيدربن محمد بن احمد ، الشريف ٣٣٦ ، ٣٥٠ ، حسين بن علي البركاتي، الأمير ٦٢ 719, 770, 71T الحسين بن علي بن ابراهيم النُّعمي ٣٥٩

سليم رواض ، الأمير ٢١٠ السمان ، الشيخ محمد ٢٧٠ السهيلي ٣٧٢ سيبويه ٩٧ سَيِّق بن ذي يَزَنَ الحميري ٢٣٧ سيف الدولة ٢٤٢

شارل شفر ٦٦،٦٥ الشافعي ٣١٣ شبير بن مبارك، الشريف ١٧١، ١٧٢، ١٨٠ الشبيلي ٣٣٧ شريح بن الحارث بن الجهم الكندي ٨١ ، ٨٢ شمس الدين، أحد أبناء الإمام المتوكل شرف الدين یحی ٤٨ الشوكاني، الإمام ٨٣

شبية بن ربيعة ٩٤

صخربن عمروبن الحارث بن الشريد الرياحي السلمي ۲۱۵ صلاح بن الحُسين ١٢١ صلاح الدين ٢٨

طغتكين ۲۹،۲۸ الطُّغرائي، حسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد، مؤيد الدين ٣٢٨ طوران شاه ۲۸

خالد بن خيرات القطبي، الامير ١٣٠، ١٤٥،

127 الخزرجي ٥٩ الخليل ١٨٣ الخليل بن احمد ٩٧ خليل بن أيبك الصَّدى ١٨٥ ، ٣٢٨ الخنساء ٢١٥

خيرات بن شبير بن بشير بن أبي نُمّي، الشريف ٢٠، 1.0-1.70,701, 21.77

داود بن سليمان بن عبد الله، الشريف ٢٦ ، ٢٨ ،

داودين عجب شاه، الخليفة ٤٦ دريب بن قطب الدين، الأمير ٣١

رونو دو شاتیون Renaud de Châtillon الرشيد ٨٢

زيدبن محسن بن حسين، الشريف ٢٣

سراج الدين عمر بن محمَّد مكتي بافضل الجازاني ٩٩ سعيدين سعدين زيد، الشريف ٨٨ + ٤٥ السلطان الطاهري ٣٤ سلطان المغول ٣٧ سليمان بن حسن الهندي ٤٦ سليمان بن طَرَف الحُكَمَى ٢٦، ٦٠

عبدالرحمن بن محمد المشرع ٣٣٠

عبدالرزاق اليمني ٢٧١

عبد العالى، الداعي ٤٧

عبدالرحمن بن مصطفى العيّدروس ٢٦٤، ٢٦٦-

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني ٨١،

عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر الصنعاني

الكوكباتي، العلامة الإمام وجيه الاسلام ٨٢، ٨٣،

عبدالقادرين الناصربن عبدالرب ٣٥١

عبد الصمدين عبد الله الدامغاني ٢٣٩

عبد الله بن الحسن الدواري ٣٤٢

عيدالله بن حمزة، الإمام، المنصور ٢٩

عبدالله بن على الوزير ١٢١، ٣٧٣

عبدالله بن عيسى بن محمد ٣٧٣

عبدالله بن هبة الله المكرمي ١٥٠

الأصمعي ٢٦٣

عبد الله بن عمر البيضاوي ٩٩

عبدالله بن مفتاح ٣٢٩

عبد القادر بن محمد بن الحسين ٣٤٥، ٣٤٥

عبد الله باشا شطجي ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥

عبد الله بن أحمد بن زين العابدين التَّموي الحسَّني

عبد الله بن أحمد الفعر، الشريف ٢٣٢، ٢٣٣،

عبد الله بن علي بن التعمان الشقيري الضمدي ٦١،

عبد الله بن المعتز ، عبد الله بن محمد المعتز بالله ٣١٨

عبد الملك بن قُريب بن علي بن أصمع، الباهلي،

077, 777-737, 737-837, 107,

ظافر بن الحسين بن محمد، الشريف ١٥٤، ١٥٣، 3+7, 7+7, 717, 717, +77, 137, 737, 777, 707-789, 787, 777, 777 , 787 , 787 , 787 , 777

عائشة أم المؤمنين ٩٥، ٩٥ عائض بن محمد، الأمير ٦٢ عبادبن زيادبن أبي سفيان ١٢٥، ١٢٤ عباس بن حسن بن هبة الله المكرمي ٣٦٤ عباس بن محمد بن علي بن شبير ٣٥٩

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن على البهكلي

البهكلي التهامي ٧ ، ١٣ ، ١٤ ، ٢٠ ، ٢٢ ،

عبد الرحمن بن حسن البهكلي ٢٦٤، ٢٧٤،

عبد الرحمن بن علي أبن الديبع ٢٧١ ، ٨٦ ، ٥٩

عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي ٣٧٥ عبد الوهاب الطنطاوي الأحمدي المصري ٩٩ عبده جوهر، الأمير ١٠٧، ١٠٨، ١١٠ عبيد الله بن زياد بن ابي سفيان ١٢٥ عبيدالله بن محمد الحبيب ١٠١

العَرْجي، عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان ۳۲۳، ۳۲۴

عز الدين بن احمد بن دريب القطبي، الأمير ٣٢،

عز الدين بن حسن القُطْبي، الأمير ٥١، ٥٢، ٥٨ عز الدين بن حسن القطبي، الشريف ٤١ عرُّ الدين بن علي بن إبراهيم النُّعمي ٣٥٩ عز الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن البهكلي

علوي البصرة ٣١٩، ٣٢٠ علي بن أبي طالب ٣٤٩ علي بن أبي طالب ٢٠١، ١٧، ١٤، ٣٠١ علي بن أحمد بن محمد، الشريف ١٥٢، ١٥٣، 791, 701, 707, 707, 797,

على بن أحمد بن المنصور القاسم، الأمير ٢٣ ، ٤٠ ،

علي بن إسماعيل العبّدي، القاضي ٦٦٤ علي بن أقيرُس ١٨٧

علي بن جابر ابن نصيب اليامي ، النقيب ١٦٧ ، ATI , YVI , AVI , TPI , 377

> علي بن حسن البهكلي ٢٢٦ علي بن حسن الخزرجي ٥٩ علي بن الحسين بن ابراهيم بن محمد ١٣٣ علي بن سالم بن مَغْرُوم، النقيب ٣٥٠

علي بن شبير (بشير؟) بن علي النعمي ١٠٨ ، ٣٣٢ علي بن عبد الرحمن بن الحسن بن شمس الدين علي بن عبد الرحمن بن الحسن البهكلي ١٣١،

علي بن عبد الرحمن البهكلي ، القاضي ٥٦ ، ٥٧ ، 1.1,99,97,9.

البهكلي ٥٥، ٦١، ٨٩، ٨٨

علي بن عيسي بن حمزة بن وهاس، الشريف ١٠١ علي بن الفضل ٢٥

علي بن محمد بن احمد ، الشريف ٣٣٧ ، ٣٦٩ علي بن محمد بن خيرات، الشريف ١٠٦ علي بن محمد بن الحسين ٣٧٤

علي بن محمد بن عبيد الله العلوي ٥٩ علي بن محمد بن علي ٣٤٦ ، ٣٧٢

علي بن محمد بن علي ابن الإمام ٣٤٤، ٣٤٢ علي بن محمد بن غنية الذَّرَّوي ٣٦٠ علي بن مجمد التهامي ٢٠٠

> علي بن محمد العقعق النعمي ١٣٣ علي بن محمد الكوكباني ٨٣

علي بن محمد بن هطيل ٩٣ على بن مَرْبُع الشُّعْبِي ١٧٦

علي بن مهدي ۲۸

علي بن المهدي عباس، الإمام، المنصور ٥٧ على بن هلال (ابن البواب) ٣٤٦

على بن يس القاري ٨٦

علي السنجاري الكي، الأديب ٣٢٤

علي فارس بن محمد بن احمد، الشريف ٣١٢ عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان (الشيخ الأديب)

عمرابن أبي ربيعة ٣٧٤ عمر بن على بن رسول التركماني، نور الدين ٢٩

عباس بن المنصور الحسين، الإمام (الخليفة)، المهدي 77,07,73,93,30,181,781, PA( , P ( , T ( T , A 3 Y , T 0 Y , T 0 Y ) TE+ ( T1+ , T+T

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي البهكلي ٦٢ الضمدي الصبيائي النهامي اليماني ٥٧

عبد الرحمن بن حسن بن علي بن حسن بن احمد 17, 78,08,18,00,40-37,177 14, 14, 14, 14, 14, 11

عبدالرحمن بن الحكم ١٢٥

242 , 245

عبدالرحمن بن محمد الحيمي (القاضي)، الوجيه

عبدالرحمن بن محمد الديبع ٣٧٥

خلاصة العسجد

قیصر ۳۲۹

٣٨٦

عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي ٣٢٦ عيسى بن حمرة السليماني ، الشريف ٢٠٤ عيسي بن زيد ٢٢٦ عيسى بن لطف الله ٢٧٣ عيسي بن محمد بن الحسين، السيد العلامة ٢٢٠

غانم بن يحيى بن حمزة السليماني، الشريف ٣١،

فارس بن أبي طالب الخواجي، الشريف ٢٩٨ فارس بن عبده بن أحمد القطبي، الأمير ٢٠٦ فاطمة بنت بساط، الشريفة ١٠٤ الفتح بن خاقان بن أحمد ٣٤٦ ، ٣٧١ ، ٣٧٦ فخر الدين عبدالله بن الحسن الدواري ٣٤٣ فرْعَوْنُ ۲۱۹،۱۲۱ فضل بن علي العبدلي، السلطان ٤١

قاسم بن إسماعيل الحكمي، شرف الدين ١٠٢،

القاسم بن الحسين بن المهدي احمد ٢١، ٣٢٨ القاسم بن الحسين، الإمام، المتوكل ٣٧، ٥٧، محسن بن عبَّده النُّعُمِي ١٦٩ 144 . 177

القاسم بن عبد العزيز بن محمد ٣٧٣ القاسم بن علي بن هي ألل [الضمدي]، الأديب ٣٠٢ القاسم بن علي الحويري ٣٧٤ قاسم بن غائم ۲۸

القاسم بن محمد، الإمام، المنصور ٣٥، ٣٦، ٤٧ قاسم ابن المُعكوي ٢٥٦ ، ٢٧٦

القاسم بن المؤيد محمد ٢٧ القاسم بن يوسف بن الحسين ٤٨ قانصوه الغوري، السلطان ٣٢ قتادة بن إدريس، الشريف ٢٣، ١٢٥ قريط بن أنيف العنبري ٣٥٣ قطب الدين محمد بن احمد النهروالي ٣٧٥

كشكش حسين (أمير الحاج المصري) ٢٣٣

اللاهوري، الشريف ٨١،٧١

المأمون العباسي ٨٢ المأمون، عبدالله بن هارون الرشيد ٣٢٣، ٣٢٤ مبارك بن الحسين بن محمد، الشريف ١٩٩ مبارك بن محمد بن خيرات، الشريف ١٧٠، ١٠٦ مبارك بن محمد بن عيد الله بن سعيد، الشريف

722, 727, 777, 770, 777 مجد الدين الشيرازي، الفيروزأبادي، أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم ٢٦٣

محسن بن عفراء ۲۹۲ محسن بن على جلى الصَّبْيَائي ٩٩

المحطوري ٢٠٤٠ محفوظ ابن صالح عليوه ٨٢ محمد (ص)، الرسول، النبي ٨٥، ٨٦، ٩٤،

TVE . TVY . TO1 . 90

محمد[أبو مَطْمي] ١٩٣

محمد بن إبراهيم السُّحُولي، القاضي ١٦٥، ١٦٥ محمد بن إسماعيل، الداعي ٤٧ محمد بن ابي بكر المخزومي الدَّماميني، بدر الدين محمد بن حسن بن احمد الحسني، الشريف ٢٦،

> محمد بن أحمد، الشريف ٢١ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٢٢ ، 73, 73, 83, 36, 00, 40-80, 75 , 77 , 88 , 311 , 711 , 711 , AY ( - TY ) TY ( - TY ) AY ( ) PY ( ) -10 - 111 31 -031 3 121 3 151 -177, 178, 177, 17, 109, 104 146-140 141 144-146 141 - TT : 177 : TT - T1A-T10 : TT . 721 . 777 . 770 . 777 . 779 . 777 137. F37-Y07, 307, F0Y-YE7, YEY 777, 077, AYY-YAY, AAY-YPY, -41. . 4.4. . 4.1 . 4.4 . 44-440 717, 317-F17, . 77, 377, 077, -T00 . TOT . TOT . TO. . TT9-TTV

محمد بن احمد بن الحسين، الإمام، المهدي ٢٣٠، **۲**۳۸ ، ۱ • ۲

محمد بن أحمد بن دريب القطبي، الأمير، المهدي

محمد ابن أحمد بن الشائف، النقيب ٣٦٤، ٣٥٣ محمدبن أحمدبن محمدبن خيرات الحسكى ٣٦٨ محمدين أحمدين يحيى بن جار الله مُشحم الصعدى ٢٨٤

محمد بن أحمد الحازمي، القاضي ٥٨، ١٦٦، 779, 771

محمد بن إسحاق ٣٥٢

محمد بن إسحق بن المهدي احمد ٤١

محمدين إسماعيل الأمير ٢٢، ٢٣٧، ٢٨٥، 714 . 717 . 717

محمد بن إسماعيل، الإمام، المتوكل المؤيد ٤٠

محمدبن الحسين بن عبد القادر، الأمير ٣٢٨، ٣٢٩ محمد بن الحسين بن على بن أحمد، ابن أمير المؤمنين

> محمد بن الحسين بن القاسم ٤٨ محمد بن الحسين بن مقلة ٣٤٦ محمد بن حيدر المنديلي، الشريف ٢٦١

محمدين حيدر النعمى ٦٢

محمد بن خيرات، الشريف ١٠٦ محمد بن خيرات القطبي، الأمير ١٣٠، ١٤٥

محمدبنزيادالمأربى ٢٠٣

محمد بن سعيد بن أحمد ٨١

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري ٨١ ،

محمد بن عبد الله بن سعيد ٢٣٢ محمدين عبيدالله بن زياد ٢٤

محمدبن غنية الذروي، الشريف ١٦٩ محمد بن على بن عبد الرحمن البهكلي، القاضي العلامة ٥٦، ١٠٣، ١٢٢

محمد بن علي الشوكاني، الإمام ٥٨ محمد بن القاسم بن محمد، الإمام، المؤيد ٢٣٧ محمد بن القاسم المرتضى ١١١ محمد بن المتصور القاسم، الإمام، المؤيد ٤٩

محمد بن المهدي أحمد، الإمام، المهدي ٤٠، ٤١، 13-13.10.70.11.111

> محمد بن يحيى بن بهران ٣٤٩ محمد الداعي، الإمام ، المهدي ١٣١ محمدزباره ۲۲، ۳٤٥ محمدعبدالرحيم جازم ١٢١

هية الله بن إبراهيم بن محمد، الداعي ٤٧ هية الله بن ابراهيم المكرمي، القاضي ١٥٠، ١٤٧ هية الله بن إسماعيل، القاضي ٣٧ هية الله بن إسماعيل بن هية الله المكرمي ٣٦٤ الهمداني ١٤

9

ورقة بن نوفل ٩٤ وهَّاس بن حسن القُطْبِي، الأمير ٢١٦ وهَاس بن غانم ٢٨

ي

يحيى ، الأمير ١٣٢ ، ١٣٣ يحيى بن إبراهيم بن محمد ٣٧٢ يحيى بن إسحاق ابن الإمام ، السيد عماد الإسلام

يحيى بن ابن النجم الصَّعدي، عماد الدين (القاضي) ١٦٥، ١٦٤

> يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن ٨١ ، ٨٢ يحيى بن جار الله/ مشحم الصعدي ٢٢٩

المهدي بن أحمد بن خضير الخواجي، الشريف ١٧٨ مهدي بن أحمد بن خضير الخواجي، الشريف ١٩٣ مهدي بن عز الدين بن الحسن النعمي ١٥٧ مهدي بن عز الدين بن علي النعمي ١٥٧ ، ١٧٢ موسى، النبي ١٠٥٠ ، ٣١٢ ، ٣٥٢

1 AY . 1 A1 . 1 TV . 1 TE . 1 T1 . 109

المؤيد بن القاسم بن غاخ، الشريف ٢٩

ن

النابغة الذبياني ١٧١ ناصر بن الحسين بن محمد ، الشريف ١٣٨ ، ١٣٩، ناصر بن الحمين بن محمد ، الشريف ١٣٩ ، ١٣٩، ناصر بن عمير ، النقيب ٢٩٢ ناصر بن أحمد بن محمد الحسني ٣٦٣ ، ٣٦٣ ناصر بن محمد بن أحمد ، الشريف ٢٩٢ ، ٢٩٨ ،

النبي (ص) ١٢، ١٧، ٢٢ ، ٢٦ نجاح ٢٤ نجاشي الحبشة ٣٧ نزارين المستنصر بالله ٤٦ النّضَرَ بن شميل ٣٢٣ النمازي اليمني ٦٦

نيبور ٤٨،٤٢،٢٢

.

الهادي محيى بن الحسين، الإمام ٢٦،١٥ هاشم بن يحيى الشامي ١٢١ محمد العقيلي ٦٥ محمد كبريت المدني (القاضي) ٣٤٣، ٣٤٢ محمود الوراق ٣٧٦ مرداس ٣٤٩

مروان بن الحكم ١٢٥

مساعد بن سعید، شریف مکهٔ ۲۵، ۲۱۰، ۲۳۲، ۳۳۳، ۲۵۲-۲۶۲، ۲۶۸، ۲۰۳، ۲۳۳–۲۸۲، ۳۳۳

المستعلي بالله احمدابو القاسم، الخليفة ٢٦ مسعود بن سعيد بن سعد، الشريف ٢٥، ٥٦، ١٧١ ، ١٧٢ ، ٢١٤ ،

المسعوديوسف بن الكامل محمد ٢٩

مصطفى محفوظ ٢٧٠

مطاعن بن أبي طالب الخواجي ، الشريف ١٥٧ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦

مطرف ۸۳

المطهر الإرياني ١٤٥، ١٢٩ المطهر بن يحيى شرف الدين ٢٦، ٣٤، ٤٩ مظفر بن خيرات، الشريف ١٠٦

معاوية بن أبي سفيان ١٢٥ ، ٣٤٩

المعز إسماعيل ٢٩

مَعْن بن زائدة الشَّيْباني ٢٧٦

المغيرة ٣٦٨

المقنع الكندي، محمد بن عميرة بن أبي شمر ٢٦٣ الملكة أروى ٤٦

متصورين العزيز بالله نزارين المعز لدين الله العبيدي المقاطعي ١٠١

المنصور الحسين بن القاسم بن المؤيد محمد ، الإمام ٢٨٤ ، ٧٥ ، ١٨٨

المنصور الحسين بن المتوكل القاسم، الإمام ٥٤، المنصور الحسين بن المتوكل القاسم، الإمام ٥٤،

يزيدين مفرتخ الحميري ١٢٥، ١٢٤ يعقر بن عبد الرحمن الحوالي ٢٤ يحيى ابن محمد بن خيرات القُطُبي ٣٦٩ يحيى بن محمد بن حسن بن حميد بن مسعود الحارثي اليماني الزيدي ٢٢٩ يوسف بن محمد ٣٣١

أم الغلف ٢٩٠ أنقرة ٣٢٩ أبو عريش (قلعة-) ١٩، ١٢، ١١، ١٧، ١٩-أوروبا ٦٦،٣٧،٣٢ 77, 77, 07, 77, 13, 73, 83, . 17 . 17 . 11-02 . 07 . 01 . 29 7.1-0.1, 7.1, .11-711, 511, باب المندب ۱۱،۸ 111. 111. 111. 111. 171. 171. الباب العالي ٢٣٢ 171 , ATI-TEL , 031 , ABI--01 , البادية (بوادي) ١٦٩ ، ٢٢٨ 001-401, 601-111, 411, 311, AF1 , PF1 , 1V1 , YV1 , FV1 , 1P1-ياريس ٦٥ 791, 091-AP1, . . . Y-Y-Y . 3 . Y-البحر الأبيض المتوسط ٢٨، ٣٢ - 47 - 47 - 417 - 417 - 417 - 417 - 417 -البحر الأحمر ١١، ١١، ٢٨، ٢٢، ٢٨، ٣١، 777,377-777,877,737,737, A37, 707, 307, 007, P07, 157, البحر الأحمر (الإقليم المحاذي لـ) ٢٤ 777, 177, 377, 677, 887, 187, البحرالأحمر(جنوب) ٢٨ YPY , 3 PY , FPY , APY , \*\* 74 , Y9Y البدوى ۱۶۹، ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۱۱، , TOY , TO 1 , TTV , TTO , TT , T 17 X07, 177, V77, X77, TOA T7. . T09 . T0V . Y0E . TY7 أيوالنورة ٢١، ٢٢٩، ٢٤٨ البديع ١٤٢ أثيوبيا ٣٢ برط ۲۲ البستان ٣٠٢ أذخر ٩٥ استانبول ۳۲، ۲۲، ۵۲، ۵۲، ۲۳۲ البصرة ٢٢٣ ، ٣١٩ ، ٣١٩ ، ٣٢٣ البُطَيح ٢٥٤ الإسكندرية ٣٤٣، ٣٤٣ خداد ۲۳-۲۰، ۲۸، ۲۸، ۳۱۳، ۳۲۳، ۲۳۰، الأسواق ٢٩٣ 1827 إفريقيا ٣٠ بلادالأروام ٢٦٢ الأقطار التهامية ١٨١ بلاد آل عبس ٢١٦ الأقطار الصَّنيَائية ١٠٩

البلاد الإمامية ٣٥٥

إقليم الساحل ٣٤

247

| للادبني الحارث ۱۲۸،۱۲۸ ،۱۳۰                | تَعْشَر ١٢                            | جبل هروب ۱۱۵                            | 03,10,70,00,171,181,777,                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| بلادحجور ۲۰۸                               | التلال المحيطة ١٥                     | جُبيرة ١١٥                              | 78. 377 3 78.                                     |
| بلادحَرَان ۱۳۱                             | التهائم ۲۰۹                           | ١٥٤ لخخ.                                | خَبْقَ ٩٠٢٥                                       |
| بلاد حضرموت ۲۳۵                            | تهامة ۱۲،۱۱،۷۱،۱۲،۱۹۰۱،۹۱۰۱۲،۲۲،      | الجحفة ٩٥                               | الحبِجرة ١٢٨، ١٣٠                                 |
| بلاد خَوَلان الشامية   ٣١٠، ٣١٠ ، ٣١٥      | ٠٤١،٤٧،٢٥،٢٥،٣٤،٣٢،٢٥،                | جدة ۲۲، ۳۲، ۲۳، ۵۱، ۸۸، ۲۰۱، ۱۷۲،       | الحُجَرية ٤٢                                      |
| البلاد الداخلية الجبلية ٢٣                 | \$\$. Vo. • F. op. 111, \$111, 171,   | 777 . • • • • • • • • • • • • • • • • • | الحُبِيُون ١٧٩                                    |
| بلاد صعدة ٣٥٦                              | 331,071,381,717,797                   | ألجوبة ١٤٣                              | الحديدة ٢٢، ١١٩، ١٢٨، ١٣١، ١٤٤٠                   |
| بلاد عسير ٣٥٦                              |                                       | جرف إبراهيم ٣٥٨                         | الحديدة (بندر) ١٣١                                |
| بلاد قحطان ۳۰۰                             | ث                                     | الجَرُمُونَة ٢٤٨                        | حراز ٤١                                           |
| بلاد نجران ۲۹۰                             | \$4.78                                | جزرفرسان ۱۲                             | حَرَّضَ (قرية) ۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۵۲،       |
| بندر ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۷۰، ۳۰۳، ۳۰۳،         |                                       | جزيرة سقطرة ٣٢                          |                                                   |
| 717°, 711                                  | <u>ح</u>                              | جزيرة كمران ٣٢                          | 177, 177, 407, 407, 407, 777,<br>317, 117, 417    |
| بندر جازان ۲۳۰، ۲۳۰                        | جازان ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۹، ۲۲، ۲۲، ۳۱–     | الجند ۲٤، ۲٤                            | الحرم الشريف ٢١٥ ، ٢٣٤ ، ٢٤٨ ، ٢٦٩                |
| بنكر جارة ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۸۰                    | . 99 . 71 . 7 . 07 . 00 . 01 . 70     | الجهات الإمامية ١٨١                     | - ,-                                              |
| <br>بندرالحُدَيدة ۲۲۹، ۲۳۰                 | 3.1,0.1,0.1,111,171,701,              | جهات الزَّيدية ١٤٤،١٠٧                  | الحومين الشريفين ٢٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨<br>حَشْر ١١ |
| بندر اللَّحيَّة ٢١٢، ٢٦٠، ٢٨٠              | ٣٠٣ ، ٣٣٠ ، ٢٤٠                       | جهة الشام (الجهات الشَّامية) ١٥٦، ١٤٨   | حضور ۲۰۹<br>حصون ۲۰۹                              |
| بني الحارث ۲۱۸ ۴۲۶<br>بني الحارث ۲۱۸       | جازان (الجزء الأعلى من وادي –) ٣٥     | جهات صبيا ١٦٠،١٥٩ ، ١٦٠                 | •                                                 |
| ييت ، بيوت ۲۹۳ ، ۲۶۱ ، ۲۹۳                 | جازان (میناء) ۲۲                      | الجهات الصَّعدية ١٦٤                    | حضرموت ۲۱، ۲۲، ۳۲، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۲۳، ۲۲۶        |
| بيت الفقيه ۷۷، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۶٤، ۱۲۰،         | جامع صنعاء الكبير ٧١ ، ٣٤٨            | الجهات العريشية ١٠٩، ١١١، ١٤٤، ١٦٧،     | الحُقَّارِ ١٢٨                                    |
| 791 . 771 . 710 . 199 . 197                | جامع اللَّحيّة ٢١٢                    | 777 . 177                               | الحقلة ١١٦                                        |
| يت الله الحرام ٥٨ ، ١٢٢ ، ١٧٠ ، ٢٥٣ ، ٢٦٠، | جيال اليمن ١٣١                        | الجهو ٣١٢                               | الحقو ۳۳٦،۳۳۵،۲۹۹،۱٤٩،۱۳۷                         |
| 377 , 778                                  | الجبل ۲۵۷–۲۲، ۲۷۵، ۲۷۲                | جوا ۳۱                                  | حَکَم (أراضي) ۲٦                                  |
| بیش ۱۲، ۱۳۷، ۱۷۸، ۱۲۲، ۲۲۵، ۲۲۵            |                                       | الجوف ۲۰۳،۲۰۲،۳۰                        | حکم (بلاد) ۲۱<br>حکم (بلاد)                       |
| بَيْض ٢٢٤، ٢٥٥، ٢٠١، ٣٥٠، ٢٢١              | جبل بني مالك ٢٥٦                      | جيوتي ٤٠                                | حلب ۱۵۷                                           |
|                                            | جبل خروب ۳۳۱                          | جيزان ۲۲، ٦٥                            | حلب ۲۲، ۳۳، ۲۰ ، ۲۶۰                              |
| ٿ                                          | جبل دازح ۱۲۸ ، ۱۲۳ ، ۱۶۷ ، ۲۰۰ ، ۲۱۶– |                                         | حوث ۹۳،۲۰                                         |
| تریج ۲٦٤                                   | · ""                                  | ح                                       | عوت ۱۱،۱۰<br>الحيّنية ۳۲                          |
| تعز ۲۶، ۲۵، ۲۹-۳۲، ۳۲، ۳۲، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، | حبل شهارة ۱۸۹                         | الحبيشة ٣٢                              | الحيمه ١ (                                        |
| 777.117.08.89                              | جبل علكاد ٢٢٥ ، ٢٢٥                   | <br>حیس ۲۶۳ ، ۲۹۸ ، ۳۰۱                 |                                                   |
| تعز (إقليم) ٤٢                             | جبل فیفا ۳۲، ۱۷۲، ۲۰۵، ۲۰۲، ۲۷۰       | الحجاز ۷٬۸۰۱، ۲۲٬۲۸٬۲۹، ۳۲٬۳۲،          |                                                   |

رازح ۴۷، ۶۸، ۶۵، ۶۵

رداع ۳۰، ۶۰ خ د تضوی ۲۰۶ خراسان ۲۶۲ الرعمة ٢٥٦ خبت المسارحة ١٥٢ الروضة ١٦١ خريم ۲۰۱، ۲٤٦، ۱۲۹ الروية ٣٣٠ خضيرة ١٦٨-١٧٠، ٣٦٠ الريان ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٠ خوارزم ۱۰۲ خولان ٣١٤ الزبارة ٢٩٠ خيبر ۹۵،۸٦ زسيد ۱۹، ۲۲، ۲۲، ۳۳- ۳۳، ۶۹، ۸۹، 341,377,477,777,047,717, TV1 . TT . . TT 9 . TT 1 دار الكتب الوطنية في باريس ٦٥ ، ٦٧-٦٩ زبيد (الإقليم الساحلي) ٣٢ الدامغ ۱۵، ۱۵۳، ۱۵۳، ۲۱۳، الزرقاء ٢٤٤ الدحل ١٩٥ الزند ۱۲۰ الزهراء (قرية) ٣٠٣، ٣٠١، ٢١ النشخلة ٣٣٦ الدرب ۱۵، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۸، ۲۲۲، ۲۲۲، الزيدية ١٦١، ٢٠٩، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٦٠ زيلع ٢٩، ٤٠ درب بني شعُنة ١٧٨ ، ١٩٥ –١٩٧ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، الساحل ٢٣ الدغارير ٢٩٥ الساحل الإفريقي ٢٢، ٢٩، ٢٩ دمشق ۲۳۳، ٤٥ ساحل الحجاز ١٧٢ النكمناء ١٣ ، ١٩٦ ، ١٣١ ، ٢٣٢ ساحل المخلاف ١٢ الدينة ٩٤ ساحل اليمن الجنوبي ١٠٩ ديو ٣٢ سجستان ۱۲۵ سجن صنعاء ١٨٣ سحار ۳۲۳ ذمار ۳۷ ،۱۸۸ السئلامة ١٤٩، ١٧٨، ١٩٨ ذي بين ٤١

سلامة العرب ١٣٧ ، ١٩٥ السهل الساحلي ۲۱،۱٤،۱۲ صبيا ١١، ١٢، ١٢، ١٧، ١٩، ٢٢، ٣٣، سورية ٢٩ 07, P3, 10, 70, 30-V0, 17-75, . 12.-170 . 111-1.V . 1.1 . 9. سوقی ۲۲۸ 17. 109. 104. 100. 189. 184 السويس ٢٢ . 1A1-1VE . 1VY-177 . 17E . 17Y سيلان (سيريلانكا حالياً) ٣٠ 191, 791, 391, 191, 7.7, 0.7, 1.7 1.777 1.07 307 1.7X7 1.P7 1 TPY , XPY , PPY , YVY , YYY صَنبا (جهاتها الشَّامنّة) ۱۰۷ شارة ٩٥ صعلة ۱۵،۱۹، ۲۰، ۲۳-۲۵، ۲۹، ۳۰، الشاطيء ١٥٢ 77, 77, 97-73, 73, 63, 77, 77 الشام ١٣٤، ١٥٦، ١٥٨، ١٩٢١، ٨٠٢، ٢٠٩٠ 10. 00-Y0, 1P1 , 1Y1 , 171 , 101 , P17, 037, A37, 07, 107, 707, 777 , 777 , 777 , 177 , 177 , 177 , 377, 187-787, 717, 817, 777, TOT , TES 777 . 777 . 707 . 707 . 777 صعدة (إقليم) ٤٧ شامة ٥٥ صعدة (إمارة) ٤٨ شبام ۲۶ الصفاً ١٧٩ شبه الجزيرة العربية ١٢،٧ ، ٢٨ ، ٣٣ ، ٤٦ صفد ۱۸۵ شبه الجزيرة العربية (جنوب) ٣٢ صکار ۱۱ الشَّحْنة ٢٠٨، ٩٢ صلب ۱۳۲ الشُّخر ۱۶۱،۱۳۰،۱۰۹ صلِّهة ١١٣، ١٧٨، ١٣٩ الشرجة ٦٠ صنّة ١٦٨ الشرف ٩١ صنعاء (- اليمن) ١٥، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٥، الشرق ٦٦ الشرق الأقصى ٢٨ . ٣٣ ، ٣٣ 10, V0, T1, O1, IV, 3V, IX, الشطوط ١٠١ 74, 111, 117, 177, 111, 311, 171, شعب الأملح ٣٥٨، ٢٧٥ -184, 176, 120, 104, 171, 174 311,111,191, 4.7, 9.7, 377, شعب مشرف ۲۰٦،۱٤۰ . ۲۸۳ . ۲۳۹ . ۷۳۷ . ۲۳۲ . ۲۲۰ الشُّقَيري ٣٢٧،٣١٢ 471, 177, 177, 477, 777, 737, شمال غرب صنعاء ٣٤ ٣٧١ شهارة ۲۹، ۲۱، ۲۱، ۲۷، ۸۱، ۷۵، ۲۲۱

الصين ٣٠

عرفات ۲٤٤

العراق ۳۲۲، ۳۲۲

| ŗ                                       | القبة ٣٦٩                                   | العرج ٣٢٤                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| مُعِنَّةً ٩٥                            | قَبْر ۳۷۰                                   | عریش ۲۶۰،۱۲۹،۱۰۳                            |
| المخصام ٣٦١،٥٥٥                         | قبرالمصطفى ٢٦٤                              | العريشية ٣٤٠                                |
| ·                                       | قحطان ١٣٦                                   | عسير ١٣٦،٦٢                                 |
| المحصّب ٣١٧                             | قرية الزهراء ٣٠٣                            | العقبة ١١                                   |
| المحلة ١٩٦، ٢١٧                         | القرى اليَتشية ١٠٧                          | العقلة ١٢٩، ١٣٤، ١٤٠، ١٤١، ١٧١، ١٧١،        |
| محلة بني مُطير ١٤٠                      | قصر السعادة ٢٣٣                             | ٣٠١،٢٠٦                                     |
| محلة السادة ١٩٦                         | قلعة ، القلاع ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢٢٩ ، ٢٩٢ ، ٧٣٣،  | عمان ۱۰۹،۲۹                                 |
| المحيط الهندي ٣١                        | 778, 771, 771, 797, 707, 700                | عمران ۱۲۱                                   |
| المحا ۲۲ ، ۳۳ ، ۱۱۹                     | قلعة أبي عريش ١٥٩                           | العَمْشَةِ ١٥١                              |
| المخا (ميناء) ٤٠                        | قلعة الأمراء القطبيين ١٣٠                   | العين ٢٤٤                                   |
| المخلاف ۱۹۲، ۲۰۵                        | القنفذة ٤٥، ٢٤٠، ٢٤٠                        | العيون ١٨٩                                  |
| المخلاف السليماني ٧، ٨، ١١-١٧، ١٩، ٢٠،  | 12 11/10 2000                               | العيون ١٨٦                                  |
| , 70 , 77 , 79-97 , 17 , 77 , 67 ,      | .1                                          | خ                                           |
| . 57 , 67 , 63 , 73 , 73 , 03 , 73      | త                                           | È                                           |
| , 76 , 70 , 30 - 70 , 1 - 37 ,          | کُحلان ۲۰، ۳٤۷                              | الغَرَى ١٧٦–١٧٨ ، ٣٣٤                       |
| 7.1, 0.1, 7.1–2.1, 111, 7/1,            | الكرمة ١٢٧                                  | الغراس ٤٧،٣٩ . أ                            |
| *** *** *** *** *** *** *** *** *** **  | کوجرات ۳۲ ·                                 | الغرب الأقصى ٢٦٩                            |
| 7.7.777.777                             | الكوفة ٢٥، ٣٢٧                              |                                             |
| مخلاف صبيا ١٧٢                          | کوکب ۱۳۹                                    | ٺ                                           |
| شائع ۱۸۹                                | کوکیان ۳۵، ۳۷، ۳۹، ۱۱، ۲۱، ۲۱، ۸۱، ۹۱،      | فع َحْرَض ٣٢٠                               |
| الدينة المنورة ٢٥، ٢٨، ٥٥، ٩٤، ٥٥، ٢٧٠، | 30, 74, PAI, PI, PY, ATT,                   | نخ ۹۰                                       |
| .64, 117, 377, 104                      | 777-737, 337, 037, 107, 177                 | سد<br>قَرَسان ۱۵۲، ۱۵۲                      |
| المدينة العريشية ٢٩٣،١٤٣،١٠٦            |                                             | الفترقد ١٦٦                                 |
| مرو ۸۲ ، ۳۲۳                            | ŋ                                           | نصرحت<br>فيروزآباد ٢٦٣                      |
| المُدَيْخُوةَ ٢٥                        | لحج ۳۲۷،۲۰۹،۳۳                              | الفَيْضًا ١١، ١٢، ٢٥٠، ٢٥٧، ٢٩٩             |
| المراسي[الشامية] ١٩١                    | اللحية ٢٢، ٥٦، ١٠٧، ١١٠، ١٤٤، ١٩٠،          | ·                                           |
| المَراوعَة ٢١٠                          | P+Y 1 / / Y 1 Y 1 Y 1 3 / Y 2 + FY 2 0 PY 2 | ق                                           |
| المَرْوة ١٩٧                            | ۲۱۳ ، ۱۳۳                                   |                                             |
| مسجدداود ۱۰۲                            | اللَّوى ٢٥٠                                 | القاهرة ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۴۳، ۵۶، ۲۶، ۱۵۷،<br>۳۳۳ |

العرج ٣٢٤ ض عریش ۲٤۰،۱٦۹،۱۰۳ الضَّئِية ١٧٦،١٦٨،١٣٩ العريشية ٣٤٠ الضحي ٢٠٩ عسير ١٣٦،٦٢ ضريح ٢٦٩ العقبة ١١ ضريح الشيخ حسن بن صادق بن شاذلي بن عمر ٢٠ العقدة 179، ١٣٤، ١٤٠، ١٤٢، ضمًا ١٣٨، ١٢٢، ٩٣-٩٠، ٥٥، ٣٧، ١٦ ، W+1 . Y+7 P71 , P31 , P71 , V1 , TV1 , A77 , عمان ۲۹،۲۹ 417, 799 عمران ۱۲۱ ضوران ۳۷ العَمْشيَّة ١٥١ العين ٢٤٤ ط العيون ١٨٩ طَفيل ٩٥ الطيبة ٢٢، ٢٣٧، ٣٨٨ غ الغَرَى ١٧٦–١٧٨ ، ٣٣٤ ظ الغراس ٤٧،٣٩ الظبية ١٩٨،١٩٧ الغربالأقصى ٢٦٩ ظفار ۲۹،۲۹ ف فج حَرَض ٣٢٠ عَثْرَ ۲۰٤،۱۱ فخ ۹۵ عَثَّر (مخلاف) ٢٦ فَرَسَان ۱۵۲، ۱۵۲ عَثَّر (ميناء) ٢٦ الفَرَقَد ١٦٦ عثوک (مرسی) ۲۲، ۱۹۱ فيروز آباد ٢٦٣ علن ۲۸،۳۳،۳۳،۳۴،۳۳،۱۱،۲۸، الفَيْغًا ١١، ١٢، ٥٥، ٢٥٧، عدن (مشارف) ۳۳ ق عدن (ميناء) ٣٤

ي وادى بيض ٢٥٥ يافع ٤٠ وادی تعشّر ۲۱۱ ، ۳۳۷ ، ۲۲۷ ، ۳۳۱ يثرب ٩٥ وادي جازان ۱۳، ۱۷، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۹۹، 70, 7.1, 171, 171, 171, 771, اليمن ۲۰،۲۰،۱۷،۱۵،۱٤،۱۱،۸،۷ 191,377,477,737,437,777 17 . XY-17 . TT . TT . CT-YX . YZ , 07 , 08 , 01 , EV-20 , ET , ET وادی حَرَض ۲۱۷،۱۱ . 1 · £ . 99 . 91 . AY . V1 . 75 . 7 · وادی ځلّب ۲۹، ۱۵۲، ۱۵۲–۱۵۶، ۲۹۰ 771 3 871 3 371 3 151 3 581 3 581 3 وادي الخواجيين ١٧ 791,391,9.7,.17,717,777 وادي صبيا ٢٦، ٣٥، ١٩٥، ١٩٧ , TOV , YO1 , 721 , 720 , YTV , YTY وادي صنعاء ١٨٤ 157, 757, 357, 757, • 87, • 87, AAY, 717, 777, V37, 507, 157, وادی ضمد ۱۳، ۱۲۸، ۱۷۸، ۱۲۸، ۱۲۸، TY0 . TY1 . T77 اليمن (الأراضي المرتفعة) ٣٤ وادىعتُوك ١٥،١١ اليمن (الجبال والموتفعات) ٧٤ وادىالمخلاف ٦٤ وادی مقاب ۲۵۸، ۲۷۵ ، ۳۵۸ اليم: (سواحل) ٣٧ اليمن (المناطق الجنوبية والساحلية) ٣٠ وادی مور ۲۱، ۱۱۹، ۱۹۰، ۲۱۲، ۲۱۲ اليمن الأقصى ١٨٢ وادى ظَهْر ٢٣٧ وادي لحج ٣٢٧ ينبع ١٥ وادی نَجزان ۲۳۸

مستجا شنجعة ٢٠٨ الموقص ١٣٨ ، ١٣٢ المشرق ١٧٦ میّدی ۱۱ مصر ۲۲، ۳۲-۳۲، ۲۳، ۸۸، ۱۰۱، ۸۰۱، ۲۰۸، 779 . 778 . YTT الْعَسَّ ٢٩،١٦٥،١٥ غيد ١٣٠،١٣٠، ١٣١، ١٣٢، غيد ١٥،١٥،١٥ ٣٢٩ W19 . 797 . 7.7 نج ان ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، مقابر ۳۲۸ 177 , 731-031 , V\$1 , · 01 , VT1 . مقبرة الأشراف ٢٠٦ 341,391,991-7.7,3.1.0.7. A.7.117.517.577-A77.537. مكة ١٧٠٧ ، ١٧ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٣ ، ٢١ ، 307, 777, 277, 187, 087-787, ٥٤ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٥٥-٧٥ ، ٦٢ ، ٨٨ ، T77 , TTY , TT. PA , OP , 111 , 711 , 311 , 40 , A4 ۱۲۰، ۱۷۱، ۲۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱<sup>۳۲</sup>۰ نَعْمان ۲۵۰ تهم ۲۰۸ 107 , 17-77 , 177-77 , 377 , النيل ۲۲ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 701, 454, 457 مکة (ميناء) ۳۲ مكتبة الجامع الكبير الغربية ٦٥ ، ١٠٢ ، ٧٤ ، مجرة ضمد ١٩ ، ٥٥ ، ١١٣ ، ١٢٠ ، ١٦٨ ، TT . TTA . TT7 771 , 777 , 137 المليح ٣٦١،٣٦٠ هجرة کُخلان ۱۲۱ المملكة العربية السعودية ١١ هَرُوبِ ۱۲،۱۱ مناطقُ الزيدية ٢٩، ٥٩ هضاب اليمن العليا ٨. المنصورة ٤٠ همذان ۱۲۲ منطقة التلال ٢١ المند ۳۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۶، ۲۲۲ منطقة الشرف ٣٥ مسی ۳۱۷ المهدية ١٠١ وادي الأملح ٢٧٥ المهلا ١٠١ وادي بيش ۱۳، ۱۲، ۱۲، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۰۷، 197.190.190.189.177 المواطن النجرانية ٢٥٨ T10, 700, 708, 778 المواهب ١٨٩،٤١

مؤد ۱۰۷، ۱۲۲، ۱۵۸، ۱۲۱، ۱۰۷، ۲۲۸،

777 , 777

## فهرس المصطلحات

الآفاقي ٢٧٣ أئمة ٢٤، ٣٠، ٢١، ٣٠، ٣٧–٣٩، ٢٤، ٤٩، إفطار ٢١٤ 30,00 إقطاع ١٣٥ الأبواب السلطانية ٢٤٣ الإقليم ٣٧ ، ٣٧٠ اتحادات قبلية ١٤-١٦، ٢٥، ٢٠، ٥٤ أكابر ۲۲۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ أثقال ۲۹۲، ۲۹۲، ۳۳۰، ۳۳۰ آلات ۱۱۹ ، (آلات دولة) ۲۷۲ ، ۲۸۳ ، ۲۵۱ اختطَّ ٢٢٩ إمارة ٤٩ اختطاط ٢٤٤ إمارة صعدة ٤٨ أخلاط ۱۸۸٫۱۷۷ إمام ٢٥، ٢٩، ٣٣، ٢٤ . ٣٠ . ٢٩ . ٢٥ . ٥٥ -إخوانيات ١٢٣ P3 , 30 , PA , T + / , 0 + / , T + / ) ارتفاع ۲۹۰ . 177 . 171 . 171 . 171 . 171 . 111 أرصاد ۱۲۸ 104-10V, 101, 188, 181, 170 الأسانيد ٢٨٣ 171,371-771,771,771,171, الأسرة ٢٧٧ . 757 . 755 . 75 . 337 . 757 . اسم تقضيل ٢٦٧ A371 + 07 1 707 1 707 1 007 1 777 1 أشراف ۱۵–۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۹، 777, 487, 187, 787, 787, 787, 14,07-44,64,43,13,13,13, 7.71.173.317.277.277.737. 10-70,00-40, 11,11,711, TYD 3.1.7.1.4.1.711.731.801. امامة ١٥، ٢٥، ٢٦، ٣٥، ٣٥، ٣٠-1710, 170-1.70, 199, 190, 171 01 . 24-27 . 27 337, 707, 787, 387, 807, 857 أمان ۱۹۷، ۱۹۳، ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۸، ۱۹۳، ۱۹۲۰ الأصول ١٢١، ٣٤٩، ٣٠٥، ٣٢١ TOV . TTE . TTO الأطراف ٢٤٤ ، ٣٥٥ أمرإمامي ٢٠٥ أعمال ۱۲۰، ۱۲۵، ۱۹۶، ۱۹۶، ۲۵۰، ۲۵۰ أمير (أمراء) ۲۰۲–۲۰۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۷۲، أعيان ١٤، ١٩، ٢١، ١٩، ٥٢، ٥١، 411 179

أمراءالحج ٤٥

.

.

| جلد | العسيا | صة | حلا |
|-----|--------|----|-----|
| •   |        |    | _   |

٤٠٢

|                                          | 2.17                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۳۰۹، ۳۳۲                                 | أمين الحكم ٣٧٦ ، ٣٧٠                  |
| هلوان ۳۶۱–۳۶۳                            | أنفار ٣٠١                             |
| لبيان ٢٣١                                | الحسارية فالم                         |
| یت (بیوت) المال ۲۰۹ ، ۳۳۲                | أهل ۲۱، ۲۱۲،                          |
| ٿ                                        | أمل البادية ١١١                       |
| <b>*</b> *                               | أهل الخيل ١٦٨                         |
| التحسين ٤٠٤                              | أمل الشام ١٦٩ ، ٣٦٣                   |
| تشویش ۲۲۳                                | أهل النظر ١٣٩                         |
| تربیش ۱۹۳٬۱۹۱                            | أمواش ۱۹۸، ۲۰۲، ۲۹۹، ۳۳۷، ۵۵۵         |
| النرك الاصطلاحي ٣٠٧                      | أولياء ٢٠،٢٠                          |
| تزلیج ۱۹۰، ۲۷۷، ۲۹۰                      | إيهام التوكيد ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨   |
| تسميط ١٢٥                                | إيهام الوصف ٢٦٧ ، ٢٦٧                 |
| تضمین ۱۲۶                                | ·                                     |
| تعلقات ۱۹۶                               | ب                                     |
| التقبيح ٣٠٤                              | الباب العالي ٢٣٢                      |
| التقبيح العقلي ٣٠٨ التقبيح العقلي ٣٠٨    | الپارود ٣٣٦ ، ٣٦٤                     |
| تقريط (تقاريط) ۳۷۱، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۲   | البحر الوافر ٢٢٧                      |
| تکالیف ۳۰۹                               | باشا، (باشوات) ۲۶۳، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۳     |
| تباك ۹۹                                  | الباشا المصري ٢٣٤ ، ٣٤٣               |
| توریهٔ ۱۸۵ , ۱۸۷ , ۱۸۹ ، ۲۳۱ ، ۲۲۳ ، ۳۲۰ | یدو ۱۱۵                               |
| التوكيد اللقظي ٢٦٥                       | البديع ٢٦١، ١٨٦، ١٨٨، ٣٧٥، ٣٧٥        |
| ث                                        | بشائر ۱۱۳                             |
| النُّبة، ج. النُّبات ٢٥٨ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣     | بطانة ٢٤٦                             |
| الثغور ٣٢٦                               | بلد (یلاد) ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۹۸، ۳۱۰،   |
| التعور ١١٠                               | 777,777                               |
| ح                                        | بنادر ۱۱۹                             |
| الجاملية ۲۱۰، ۲۰۹، ۳۲۲،                  | یندر، (بنادر) ۹۹، ۱۰۵، ۱۰۸-۱۱۱۱، ۱۱۹، |
| الجانب اليماني ٢٥٨                       | 771                                   |
| <b>.</b>                                 | TIT. TI1. T YA YV .                   |
|                                          | بندق، (بنادق) ۱۲۸، ۱۷۸، ۲۱۲، ۲۰۹،     |
|                                          |                                       |

|                                                                                                                 | J                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ور ۳۱۳ ، ۳٤۷                                                                                                    | الحكم ٢٣٠، ٢٣٠             |
| ر<br>پي ۲۷۲                                                                                                     | حمل ٣٠٣                    |
| ۲۲۰ لِ                                                                                                          | حنّون ۲۳۱                  |
| ایات ۱۲۸                                                                                                        | حي ۲۲۱، ۱۹۰، ۱۸۳، ۱۲۷، ۱۲۲ |
| نذب ۲۰۹                                                                                                         |                            |
| . ` .<br>کیآ ۸۷                                                                                                 | خ                          |
| ت<br>نناب ۲٤۹                                                                                                   | خادم الحرمين الشريفين ٤٣   |
| ناس ۱۶۳                                                                                                         | خارجي ۲۸                   |
| دس<br>ناس تام ۱۸۲                                                                                               | الخازوق ٣٣٩                |
| المام الم | خبوت ١٦                    |
| سهة (جهات) ۲٤۰،۳۳۹،۱٤٥،۱۰۹ (۳۲۰،۳۳۹                                                                             | ختمة ٣١٣                   |
| ىيە الىم <i>ن</i> ١٩٤                                                                                           | الخذمة ۲۷۸                 |
| ىيات شريفة  ١١٧<br>بوابات شريفة  ١١٧                                                                            | الخُنام ۲۹۱،۲۹۹            |
| عوب من<br>لجوامك ۳۵۵                                                                                            | خزانة ، ج. خزائن ۱۱۹ ، ۳۲۵ |
| - 9.                                                                                                            | خزينة الدولة ٣٠            |
| ۲                                                                                                               | خطُّ العمالة ١٣٦           |
| لحاج المصري ٨٨، ٢٣٣                                                                                             | الخطية ٢١٢                 |
| -<br>لحاشية ٣٣٥                                                                                                 | خطوط ۲۶۸، ۲۹۹              |
| لحاكم ٢٠٩                                                                                                       | الخلوتية ٢٧٠               |
| حَبِكُ ٣٣٠                                                                                                      | خليفة الزَّمان ١١٩         |
| لحُجُولَ ٢٧٤                                                                                                    | الحيل ٣٣٥                  |
| حدود ۱۱۹                                                                                                        | الخواص ٣٣٥                 |
| الحساب ۲۲۷                                                                                                      |                            |
| حساب الجُمَّل ٢٢٧، ٢١٩، ٢٢٧                                                                                     | د                          |
| حسن شرعيّ ٣٠٩                                                                                                   | داعي ۲۶، ۱۳۱، ۱۲۷، ۱۳۲     |
| حسن عقلي ٣٠٩                                                                                                    | دبش ۲۲۰                    |
| حضرة ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۶۶، ۱۳۷، ۲۰۲،                                                                                   | دَمُ الأَخُوَيِّنِ ١٨٢     |
| 7.7. A37. 707. PAY. PYT. 007                                                                                    | الدولة العثمانية ٣٤، ٣٣٧   |
| حضرة إمامية ١١٤                                                                                                 | دينار الذهب البندقي ٣١١    |
|                                                                                                                 |                            |

الحفظ ٣٥٩

فهرس

| الطواف ٣١٣                                             | 777-577 , 877-437 , 837-107 307-   | <b></b>                                 | <b>1</b>                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                        | 777, 647, 447, 847-747, 447-       |                                         |                                          |
| ع                                                      | 797, 097-497-1.7, 7.7, 017-        | iii                                     | رئيس، ج. رؤساء ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٨٨ ، ٣٥٣ ،   |
| عاقل (عقال) ۱۹۱،۱۷۱،۱۷۸،۱۰۱،۱۷۱،                       | 717,317-117,377,077, 277,          | السرية ۲۱۸                              | ٣٦٦                                      |
| 797, 798                                               | 777, 737, 737, 607, 707, 707, 707, | السترير ۲۷۷                             | الراية، ج. رايات ۲۱۳ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۷۲ ، |
| العارف ۳۳۰                                             | - 477 , 477 , 479 - 479 , 400      | سید، ج. سادة ۱۳، ۱۲، ۱۲-۱۹، ۲۱، ۲۲،     | 777- <b>7</b> 77                         |
| العارف بالله ٢٦٤                                       | ٣٧٠                                | -1.7.47.00.01.00.687.74                 | الربا ٣٠٧                                |
| • -                                                    | شويف الحضرة ١٢٠                    | P.1.111.711.171.771-                    | رتیش ۱۸۸                                 |
| عامل (ج. عمال) ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۳۷، ۶۱،                     | شريفة ١٠٤                          | .10180-187 .181-179 .178                | الوئمية ٣٥٧                              |
| 73.70.70.15.1-1-1.111.                                 | شعبة ١٣٦                           | ٧٥١ ، ٢٢١ ، ٣٢١ ، ٢٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ،     | ۱٤٠ كالح.                                |
| ۱۱۹ ، ۱۳۲ ، ۱۵۸ ، ۱۵۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،<br>۲۱۲ ، ۲۱۱ ، ۷۳۲ | الشواهد ۳۰۲،۲۱۵                    | -190 : 190 : 140 : 140 : 147 : 141      | •                                        |
|                                                        | الشيخ ١٤-١٦، ٢٧١، ١٩٢، ١٩٣، ٢٢٢،   | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الرسوم ٢٦٠                               |
| العدة ٢٦٠                                              | 307, 707, 077                      | 077, 37, 307, 007, 377-777,             | الرصاص ٢١١                               |
| عرب ۱۹۸،۱۸۰                                            | شيخ الشيوخ ٣٥٦                     | AFF, 7YF, 1AF, 3AF, 6AF,                | الرصد ٢٢٠                                |
| العربية ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢١                                  | <del>-</del> -                     | 0/7, 7/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7,           | رعايا ١٣٣                                |
| عزم ۱۷۱،۱۲۰                                            | شیعة ۳۰۱                           | 777, 177, 777, 137, 337                 | ر <i>عی</i> ۱۳۲                          |
| عسکر ۲۱٦ `                                             | ص                                  | -                                       | رعية ١٣٢، ١٢٩، ١٣٨                       |
| عشائر ۷                                                | •                                  |                                         | ركب الحاج ٢٢٠                            |
| عصدة ۲۱                                                | صارية ٣٤                           | سقي ١٣٦                                 | ر . ب<br>الركب الشام <i>ي</i> ۲۳۳        |
| عظام ۱۳                                                | الصامت ۲۹۸                         | سناد ١٦٥                                | •                                        |
| ı                                                      | صباح ۲۲۱، ۳۳۲-۳۳۱                  | السوداء ۲٦٨                             | ركب الحج الشامي ٢٤٣                      |
| عقم ۲۰، ۲۱، ۱۲۹، ۲۶۲                                   | صبِّح ۳۵۰                          | السئياق ٣٦٥                             | رمتم ١٦٤                                 |
| العقلي ٣٠٥                                             | الصدور ٢٨٥                         | سيول موسمية ٢٠                          | روي ١٦٥                                  |
| عقيرة ٢٩١                                              | صريخ ٢٠٢                           |                                         | ریب ۱۸۶                                  |
| العكفة ۲۰۸ ، ۲۱۳                                       | وع                                 | ش                                       | •                                        |
| علم البيان ١٨٦                                         | ض                                  | شريج (ج. شرج) ۱۲۹، ۲۶۳، ۳۰۳، ۳۰۳        | J                                        |
| علم الكلام ٢٢٠                                         | ضریح ۳٦۹                           | شریف ۲۲، ۳۳، ۲۹، ۲۸، ۴۲، ۴۳، ۴۳، ۶۳،    | زكاة ٢٩، ١٢٨                             |
| ۱ ۱<br>علم المعاتي ۱۸۲                                 |                                    | 03, 13, 10, 10, 20-90, 11-71,           | الزلاج ۲۷۷                               |
| عمالة ۱۰۷–۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۳۲،                     | ط                                  | 75,14,14,14,111,311-111,                | زگج ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۶۵، ۱۹۱، ۲۰۹، ۲۰۹،        |
| .197.194.177.190.186.189                               | الطبقة الأولى ٢٥٩                  | 711-411, 111, 111-171, 131-             | ۸۷۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷              |
| 777 × 717                                              | الطليسان ٢٧٦                       | -19. 11-171 3 371-111 3 . 191-          | الزيمو ١٨٨                               |
| عملة ٤٧                                                | ·                                  | 091, 491-0.7, 4.7, .17-317,             |                                          |
|                                                        | طلاب ۱۳۶                           | 717-X17; 177; 377-777;                  | الزوايا ٢٠٨                              |
| عيناً ٢١٦                                              | طليعة ٢٥٤                          |                                         |                                          |
|                                                        |                                    |                                         | •                                        |

خيلاصة العسجيد

2.7

محطة، ج. محاط ١٠٩، ١٧٧، ١٧٨، ١٩١، المقام العالى ١٦٤ 3.7. 717. 717. 377. 977. 737. متملتم ١٤١، ٢٢٠ 007, P07, 0V7, VVY, 377, A77, مقور، ج. مقررات ۱۲۰، ۱۹۰، ۲۰۷، ۲۱۳، TOY 797, 729 المخدرات ٢٢٨ المقلاع ١٥٨ مخلاف ۱۹۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۹۲ المكثل ٢٧١ ، ٢٧٢ المخيم ٢٤٩ المهدي المنتظر ٢٠٩،٤٢،٤٠ مدرجات ۲۱،۱٦ مواثيق ١٦٧ مراسلات ۱۲۴ الميزان ۲۸۷ مرسى (المراسي [الشامية]) ١٩١ المضفة ٢٥٨ مرتزقة ٣٧، ٤٥، ٥٤، ٥٤ مزاوجة ٥٩ ن مشاة ٢١٣ التاطق ۲۹۸ مشایخ، مشائخ ۲۲۱، ۲۱۳، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۵۰، نبراس ۱۳۱ نحائب ۲٤۱ مشاهد ۲۲، ۱۸۲، ۲۸۰ نجيب ٢١٣ مشاهد الأولياء ٢٠٨ النجامة ٢٥٦ مشيخ ۲۷۳ التحر ٢٥٣ مُشَخَص ٣١١ التُظار ٣١١ المصاريف ٣٥٥ نقارة ١٥١ المصري ٢٣٣، ٢٣٣ تُقطَةَ بيكار ١٢٣ معاليم ٢٤٢ ، ٢٤٩ نقيب ۱۱۱، ۱۷۷، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۷۷، ۱۷۷، معاملة ١٥٨ XX1 , 7P1 , 377 , .07 , 707 , 357 المعاني ٢٣١ نَوْيَة (ج. ثُوب) ١٨٨ معقم ۱۲۹،۱۲۹، ۱۹۵ المعلقات ٢٥٩ ، ٣٢٦ مَقَادمة ١٥٠ هجرة (ج. هجر) ۱۹،۱۶، ۵۵، ۹۱–۹۳، مقاطيع ١٨٣ 77. , 774 , 777 , 177 , 179 المقالات ٢٣٩ المقام ١٥٩ المقامة ٢٠٢

قميص ۲۷۳ ن القواعدالفروعية ٢٨٥ الفرائض ٢٢٢ القوك ٣٣٨ فرسان ۱٤٠ القيام ٣١٣ فروع ۲۲۲،۱۲۱ ك فروع الفقه ٣٣٢ فروعية ١٢١ كاشف (كشّاف) ۱۲۲، ۱۳۳ فسح ۲۰۶ الكامنون ٢١٦ قن البديع ٢٦٤ کیراء ۱۹۲، ۲۰۱، ۲۲۱، ۳۱۶، ۳۱۶ كسوة ١٤٤ كفاية، ج. كفايات ٢٥٢ ، ٢٥٣ قاضى ١٦-١٩، ٣٧، ٩٠، ٩٢، ١٠١، ١٠٢، الكَهانة ٢٥٦ (176 . 171-109 . 10 . (157 . 171) 051,107,807,317,177,877, 077-A77, 077, 317, 017, 377, لين حامض ١٨٤ TTE . TOT . TOT . TOT لَبَنِ الحُورِ ١٨٤ قافلة الحج ٢٧، ٢٤، ٥٥ لبن مخيض ١٨٤ قامة الرجل ٣٣٩ لام ۲۲۰ قياء ۲۷۳ اللُّم ٣٢٦ ، ٣٢٦ قباب ۲۸، ۲۸٤، ۲۸۰ لسان الثود ٢٦٨ القبائل ٢١٦ لعبة البَهْالوان ٦٤ قبائل الشام ٣٥٣ لکة ۱۳،۸۲۳ القبيح ٣٠٥، ٣٠٩ القبح الشرعي ٣٠٦ ، ٣٠٨ قبح الربا عقلى ٣٠٧ ماطنة ۲۹۸ القبيح العقلي ٣٠٨ ، ٣٠٥ متكلم (متكلمون) ۲۰، ۳۰ قرش، ج. القروش ۲۳ ، ۱۹۲ ، ۲۲۸ ، ۳۰۰، المجاذيب ٢١٣ 711, 7.7 مجانسة ١٨٧ تطيب ١٨٤ المجاور ٣١٤ ، ٣١٣ ، ٣١٤ قفال ١٦٢ قفلة ١٦٢ القفص ٢٤٥

# فهرس الجماعات والقبائل

أصحاب أبىعلامة ٢١٢

أصحاب الجبل ٢٥٨ الأنمة ٢٠، ٣٣، ٥٩ أصحاب الشريف ٣٦٦ ، ٢١٦ ، ٣٦٦ أثمة الزيدية ٢١، ٢٤، ٣٠، ٣١ الأعجام ٢٦٢ الأئمة القاسميون ٣٨ ، ٤٢ ، ٤٩ الأعراب ٢٧٦،١٠٨ أبناء الهادي يحيى بن الحسين ٣٥ الأعيان ١٤، ١٦، ١٩، ٢١، ٢١، ٢٢، ٢٩، ٢٥، الأزاك ٢٢، ٣٤، ٠٠٠، ٥٧٣ 18, 4.1, 111, 111, . 11, . 171, الأحباش ٢٣٧ 351, 751, 571, 317, 777, 137, الأروام ٢٦٢ TTY . TIV الإسماعيلية ٨ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٢٦ ، ٢٣٨ ، أعيان بيت الإمام ٣٢٨ الآل ۲٤٥ إسماعيليون ٢٥، ٢٤، ٢٦، ٢٤، ١٣١، ١٣١ آل الإمام (آل الإمام شرف الدين) ١٢٨ ، ١٣١ ، الأشاعر ٢٥ T1. . TT. الأشاعرة ٣٠٨،٣٠٩ ٣٠٤ آل بر کات ۲۳، ۵۱، ۵۱، ۵۱ أشراف أبي عريش ١٥، ١٦، ٢٢، ٢٢ آل البهكلي ۱۸،۵۵-۵۷ أشراف آل الخواجيين ٤٩ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٥٩ ، آل الجعافرة ١٧ ، ٢٥٤ Y+0 , 17A ألجنادة ٣٣٦ أشراف آل خيرات ٧، ١٧، ٢٢، ٥٤، ٥٥، آلحبيب ١١١ 1.7. 1.7.04 آل الحوازم ۱۷ أشراف آل النعمة ١٧ آل الخواجيين ١٧، ٣٥، ٣٩، ٥١، ٥١، ٥٥ - ٥٤ -أشراف السئلامة ١٧٨ 10,15,7.1, A.1, API, VTT الأشراف السليمانيون ٣١ آل خيرات (الأشراف) ١٥، ١٧، ٥٣، ٥٨، الأشراف العدنانيون ١٨ 1.4.1.7 أشراف المخلاف السليماني ٢٩، ٢٩، ٣٦، ٣٦ آلىزىد ھ أشراف مكة ٧، ١٧، ٣٧، ٤٠، ٣٤ ـ ٤٥، ٥٥، آل الشائف ١٤ 1.1 . 017 . 777 . . 37-737 . 157

آل شرف الدين ٢٤، ٣٦، ٣٩، ٤١، ٨١-٥٠،

19. 6 08

الوالد ۲۰۹، ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۱۱، ۳۲۲، ۳۲۳، يتلرك ۱۹۲ تفاشح ٣٦٢ **TYT : TYT** اليماني ۲۵۷،۱۷۰ الوضف بالحجارة ٢٥٨ ولاية ١٩٠، ٢٣٦، ٢٩٦، ٢١٣ ولايةالوقف ٢٣٦

خيلاصة العسجد

٤١٠

بنوالأنف ٢٦ بنوجۇتة ١٣٦ التابعين ٩٥ بنوالحارث ۱۲، ۲۲، ۵۶، ۱۲۸ ، ۱۳۰، ۱۳۲، التجار ٢٢،١٩ TTV . YYO . Y \ A . 197 . \YT التجار الأتراك ٣١١ يتوحسن ۲۷۸ تجار جازان ۵۲ بنوالدئل ٩٥ تجار جُلدَّة ٢٣٢ بتوزريع ۲۸، ۳۲۷ تجار الشام ۲۸۱،۲۸۰ بنوزیاد ۷، ۲۲-۲۲، ۵۹، ۳۰ التجار المتستبين ١٠٨ بنوزید ۱،٤۴ التجار الهنود ۲۳،۲۰،۱۹ بتوسليم ٢١٥ ح بنوشبُيل ٢٣٧،١٦ يتوشعية ١٥، ١٥، ٥٥، ١٣٤، ١٣٦، ١٣٧، الجبائيون ٣٠٥ AVY, PVY, IPY, APY, APY, VYY 131 , 201 , 191-191 , 091 , 791 , **٣**78-**٣**7**٢** الحُسُمات ٣٢٧ ينوالعباس ٣٢٣ الجوف ٢٨٨ بنوالمدومي ١٦٦ بتومروان ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۲ الحارث ۲۱۲ بتو مُطير ١٤٠ حاشد ١٤، ١٥، ٢١، ٨٨، ٣٦٣ بنوالمكرمي، المكارمة ١٥، ٤٦، ٥٤، ١٣١، حَكَم ٢٦،٢٥ TTV بنومهدي ۲۸ خ بتونجاح ۲۰،۲۸،۹۵،۲۸ خكتام ۲۹۹ ينويام ٥٤، ١٣١، ١٣٨، ١٣٨، ١٤١، ١٤١، خلفاء الدولة الفاطمية العبيدية المعا VEL 3 XVL 3 X+7 3 XLY 3 LLY 3 3 ZY - TY , 007 , 707 , 707 , 77 , 0YY-الخوارج ۳۰۱،۲۸ . TTV . T10 . Y99 . T90-Y91 . TV9 خولان الشام ۲۵، ۳۵۳ 377, 077, A77, 707, 007, A0T, 77V-778 , 777 , 771 , 709 البهشمية ٣٠٥ الداودية، مجموعة ٤٦

آل عَبْس ١١، ١١٥، ١٩٩، ٣٣٥، ٣٣٥، ٣٣٦ أهل التقيري ٣٣٧ أهل صَبَيًا ١٠٩، ١١٠، ١٦٤، ١٦٨، ١٦٩، آل فاطعة ٢٦٢-٢٦٦ 198 . 140 . 141-141 . 148 . 141 آل القطبية ۲۱،۲۷،۲۱، ۳۱، ۳۵، ۳۹، 179,10,00,00,00,01,07,0 أهار صكادة ٣١٠ أهل صلب ١٣٦ 717 . 1**7**7 أهل العرفان ٣١٠ آل المرتضى ١٠٧ الآل المطهّرين ٣٣١–٣٧٤ أهل العقدة ١٢٩ آل التعمية، التعميين ١٧ ، ٥٥ ، ١٣٣ ، ١٣٦ ، أمل الفن ٢١٨ T71 . TOA . T.O . 190 . 10A أهل القرى ٢٢٥ ، ٣٥٧ آل النمازي ١٨ أهل كوكبان ٣٤٢، ٣٤٤ الإمامية الإثنى عشرية ٢٣٩ أهل المتاجر ١٩٤ أمراه صعدة ١٦ ، ٤٨ أهل المحلة ١٩٦ أهلأبيعريش ١١٠ أهل المخلاف السُّليماني ٢٠٥، ١٧٧، ٢٠٥ أهل الإقليم ٢٢٥ أهل المدينة ٢٠٢ أهل البادية ١١١ أهل مدينة زبيد ٣٣٠ أهل البصرة ٣١٩، ٣٢٣ أهل مكة ٢٩٤ أهل بغداد ٣٤٦ أهل اليمن ١١٣ أهل البلاد ١٣٠ أوربيون ٣٧،٣٢ أهل البواد ٢٢٥ الأيوبيون ٢٨-٣٠، ٢٦ أهل البيت النبوي ١١٩ أهل التصوف ٢٦٤ أهل الجبل ٢٥٦-٢٥٩، ٢٧٥، ٢٧٦ البانيان ۲۳،۲۲،۱۹ أهل جبل قيفًا ١٦، ٢٥٥، ٢٧٥ البدو ۱۱، ۲۱، ۲۵، ۲۵، ۲۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، أهل الجهة ٣٤٢،٣٣١ البدوان ۲۲۹، ۳۳۵ أهل الجوف ٢٠٣ البرتغاليون ٣١، ٣٢، ٣٣ أهل حضرموت ٢٦٤، ١٠٩ أهل الحقو ١٣٧ ، ٣٣٥ البصرية ٣٠٧ بكيل ١٥٤، ١٥١، ٢٢، ١١، ٥٥، ١٥١، ١٥٩، أهلخضيرة ١٦٩ AAY-0P7, YPY, PPY, 317-717, أهل الخيل ١٦٨ ، ١٩٤ ، ١٩١ ، ٢٥٩ ، ٢٥٥ TTT . TOO . TOT . TT. . TT1 . TT. أهل الدَّهناء ١٩٦ بنوالإمام ١٣٥ أهل الشُّحر ١٠٩، ١٣٠، ١٤١

217 الدهمة ٢٥٠

الدولة المحمدية ٣٧٣

الصيادون ١٢

ذي محمد ٣٦٣

ص

الرسوليون ٢٩-٣١، ٣٤، ٣٧، ٤٣، ٢٩، ٦٦ رعية، رحايا ۱۲۸، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۱٦، 199 . 707 . 707 . 707

رؤساءبكيل ٢٨٨

الزيدية ٨، ١٧، ٢٠، ٢٥، ٣٠، ٢٨، ٢٦، 1.5

سنحار ۱۱، ۱۱، ۱۹۰، ۱۲۷، ۳۵۳، ۳۲۳، ۲۳۵، 777

سقیان ۱۷۲،۱۱۰،۱۲

السليمانية، مجموعة ٢٦ السليمانيون ٤٦

سنحان ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۲۳

الشافعية ٣٠

الشُعبيِّين ١٩٢،١٥٨

الشواقع ٤٢

الشيعة ٢٥١، ٣٤٩، ٣٠١، ٢٨٤

الشيعية ٢٥

الصحابة ٩٥، ٨٧ الصليحيون ٢٥، ٢٨، ٢٦

الطاهريون ٢٩-٣٤، ٢٦، ٢٠

العباسيون ٢٤،٢٣،٧ العبيد ٢٧، ١٠٤، ٥٥، ١٥، ٢١١، ٢٢٥

عيدة ٣٦٣

العثيديون العا

العثمانيون ٣٢-٢٧، ٣٩، ٣٤، ٥٩، ٢٥، ٢٥٧

العدنانيون ١٨٠١٤

العرب ١٨٠، ١٩٨، ١٩٨، ٣١٧، ٣١٧، 728, 727, 779

العروضيون ١٦٥

عقال ۲۹۷

عك ٢٥

العلويين ١٠١

عوام الناس ٢٠٩

الغوانم ٣١

ن

الفاطمة ٣٣

الفاطميون ١٠١،٤٦،٢٨

الفلاحون ١٩

المماليك ٢١، ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٣٤، ٤٩، ٦٠،

النحويون ٩٧، ٣٤٢

مَواجد ٣٦٢، ٣٦٤

النّعُميون ١٣٣، ١٥٨، ١٦٣، ١٦٨، ١٧٢،

الهنود ٤٦

الهواشم ٢١٦

وائلة ١٦٧، ٣٦٣، ٥٦٣

وادعه ۲۱۳،۳۵۲،۳۵۳،۱۶

الواعظات ١٦٠،١١٦

الوهابيون ٢٠ ٤٦.

ي

. ۲ . ٤ . ۲ . ١ . ١٧٦ . ١٦٧ . ١٤٧ 4 TT , TT , TTT , TTT , TTT ,

777 , 777 , 77V

اليعفريون ٢٤

اليمنيون ۲۵۹،۹۳،٤٦،۹۳،۲۵۹

اليهود ٨٦،٤٠

القاسميون ١٧ ، ٣٥-٣٧ ، ٣٩ ، ٤٧ ، ٤٤ ، ٤٤ ،

القبائل ۲۱۷

فيائل الشام ٣٥٦

قبائل صعدة ٢٣

قبائل يام ۲۳۸ فبيلة ذي الحسين ٢٩٧

قحطان (چنبوسعد) ۱٤، ٥٥، ٢١٣، ٢٩٥،

777

قحطانيون ١٨،١٤، ١٣٦

القطبيون ٢٩٦

کنانة ۲۵

المجارشة ٢١٨ المسارحة ١٩٨، ١٥٢، ١٦

المسلمون ١٠٠ ، ١٦٢ ، ٢٢٨ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ١٥ ، ١٤ ، ٤١ ، ٤١ ، ٥٥ ، ٥٥ ،

707

المعتزلة ٣٠٥

المغاربة ٢١٢،١٩٧،٤٥ المغول ٣٧

المكارمة ٤٧، ١٤٢، ١٣٥، ١٤٢، ١٦٠، ١٦٠، 

**ፕኖዩ ፣ ፕኖአ ፣ ፕኖ**۷

تعلیق الخلاصة ۳۰٦ تیسر الیسری بشرح المجتبی من السنن الکیری ۵۸

الثقات بمعرفة طبقات رجال الأمهات ٥٨

7

الجواب على الطليعة في فضل الشيعة ٢٨٤ الجواهر الحسان في أخبار أبي عريش وجازان ٢٠٤ الجواهر الحسان في تاريخ صبية وجازان ٢٠ الجواهر اللطاف المتوجة بها هامات الأشراف سكان صبيا والمخلاف ٢٢ الجوهرة الخالصة عن الشوائب الناقمة المنقومة على جميع المذاهب ٢٣٩

ح

حدائق الزهر في ذكر أشياخ العصر والدهر ٦٢ حماسة أبي تمام ٢٩٧، ٣٥٣ حوليات البهكلي ٢٦، ٢٢، ٢٠، ٢٣، ٢٣، ٢٣، ٢٣

÷

خلاصة العسجد ٥٥ – ٥٨ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٢٦ ، ٢٠ ، ٩٧ ، ٧١ . ٧٠ ، ٩٧ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ٣٧ . ٣٧٠ . ٣٧٠

t

الأفاويق بتراجم البخاري والتعاليق ٥٨ ألفية ابن مالك ١٥٧ الأنفاس اليمنية ٣٧٣

ب

البُخَاري ٢٧٤ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٥٨ البرق اليماني في أخبار القتح العثماني ٣٧٥ البَسَامة (قصيدة) ٢٤٣ بغية المستفيد في أخبار صنعاء وزبيد ٣٧١

, .

التاج المحلل بالحلى ٣٤٦ تاريخ صنعاء ٩٥ تاريخ عبد الرحمن البهكلي ٨٨-٩٠ تاريخ منظوم في حوادث أيامه ١٢٧ تاريخ نور الدين علي البهكلي ٨٨ تاريخ اليمن خلال القرن الحاي عشر ١٢١ التجريد الصريح ٩٥، ٩٥ تحقة الزمن في ذكر سادات اليمن ٣٢٠، ٣٢٠، معارج الألباب إلى مدارج الحق والصواب، في الرد على من أنكر على القائل بوجوب هدم المشاهد والقباب ٢٨٤ معجم البلدان ٩٥ المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ٣٢٧ المفيد في تاريخ زبيد ٩٥ المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية ١٥٧ المقامة (عن مقارنة بين النخل والعنب جاءت ملحقاً في نسخة باريس) ٣٠٢

نزهة الظريف في دولة أولاد الشريف ٦٢ نفح العود بذكر دولة الشريف حمود ٥٧ نفح العود في سيرة أيام حمود ٦٢ نفحة الطيب ٣٧٢ نفل الوطر ٨٥، ٦٢

**و** وصف شبه جزيرة العرب ٤٢ القلائد ۳۷۰ قلائدالعقیان ۳۷۱، ۳۷۱

ك

الكافل بنيل السول في علم الأصول ٣٥٠، ٣٤٩ الكافية ٩١ كتاب البيع ٣٣٠ **ل** اللآلي المضيئة ٣٧١

> لسان العرب ۱۲۵ مختصر الزبيدي ۹۶ مختصر صحيح البخاري ۹۶ مروج الذهب ۸۲

لامية العجم. ١٨٥ ، ٣٢٨

المزن الماطرة في سيرة المولى وبنيه محمد بن الحسين ٣٤٦

> مصادر تاريخ اليمن الإسلامي ٦٥ مصباح الأسرار ٢٢٩ مصنف عبدالرزاق ٨٣ مطالع البدور ٣٧١

الصحيح ٩٤ صقة جزيرة العرب ١٤

طبق الحلوى ۱۲۱، ۳۷۳ طبقات السبكى ۳۷۵

> -الطليعة ٢٨٤

۶

العقد الفصل بالنوادر والغرائب في دولة الشريف أحمد ٩٠، ٨٨، ٨٦، ٥٦، ٤٥ ، ٣٧١ عقود الدرر في تراجم رجال القرن الثالث عشر ٦٢ العقيق اليماني في أخبار المخلاف السليماني ٣٧١ العقيق اليماني في وفيات وحوادث المخلاف السليماني ٦١

غ

غاية الأماني ٩٩ غربال الزمان ٦٦ الغيث الذي انسجم ١٨٥

ن

الفضل المزيدعلي بغية المستفيد ٨٦

ق

القاموس المحيط ٢٦٣، ٢٦٣ القرآن الكريم ٢٦٩ قرة العيون بأخبار اليمن الميمون ٣٧٥ الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين ١٢ الدر المنضد سيرة المولى إبراهيم ابن محمد ٣٤٦ الدرر السنية في الأنساب الحسنية والحسينية ٤٣، ١٠٣ الديباج الخسرواني في ذكر أعيان المخلاف السليماني

ذ

الذهب المسبوك في سيرة الملوك ٦٢

ر

رحلة الشتاء والصيف ٣٤٣ ، ٣٤٣ روح الروح ٣٧٣ الروض الأنف ٣٧٣

بو ر

سبل السلام على بلوغ المرام ٣٤٨ السلاف في تاريخ صَبْيا والمخلاف ٦١ سير الفلك ٨٧ سيرة الهادي يحيى بن الحسين ٥٩

ش,

شرح الأزهار ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۰ شرح الكافية في النحو ۹۳، ۹۱ شرح اللامية ۱۸۷ شواهد العيني ۱۵۷، ۱۷۳، ۱۷۳۰ الشواهد الكبرى ۱۵۷

## المحتويات

| مقدمة خلاصة العسجد                                      |
|---------------------------------------------------------|
| السنة الثانية والأربعون                                 |
| السنة الثالثة والأربعون                                 |
| السنة الخامسة والأربعون                                 |
| السنة السادسة والأربعون                                 |
| [من السنة السابعة والأربعون حتى السنة الرابعة والخمسون] |
| السنة الخامسة والخمسون                                  |
| السنة السادسة والخمسون                                  |
| السنة السابعة والخمسون١٣٥                               |
| السنة الثامنة والخمسون                                  |
| السنة التاسعة والخمسون بعد المائة والألف                |
| السنة الستون بعد الماثة والألف                          |
| السنة الحادية والستون بعد المائة والألف                 |
| السنة الثانية والستون بعد المائة والألف                 |
| السنة الثالثة والستون                                   |
| السنة الرابعة والستون                                   |
| السنة الخامسة والستون                                   |
| السنة السادسة والستون                                   |
| الستة السابعة والستون                                   |
| السنة الثامنة والستون                                   |
| السنة التاسعة والستون                                   |
| السنة السبعون                                           |
| السنة الحادية والسبعون                                  |
| السنة الثانية والسبعون                                  |
| السنة الثالثة والسبعون                                  |
|                                                         |

| المقدمة                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| اليمن والمخلاف السليماني بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر ٧      |
| المخلاف السليماني في منطقة الأطراف                                     |
| المخلاف السليماني في اليمن                                             |
| ١- عرض جغرافي للمخلاف السليماني                                        |
| ١٠١ - الوصف الطبيعي١١                                                  |
| ٢ ، ٢- التنظيم الاجتماعي في المخلاف                                    |
| ١ ، ٣- اقتصاد المخلاف السليماني                                        |
| ٢- مقدمة تاريخية لوضع المخلاف السليماني في القرن النامن عشر            |
| ٢ ، ١ - نهاية تبعية اليمن لبغداد، وخلافات مذهبية                       |
| ٢ ، ٢- نشأة المخلاف السليماني تحت علم يني زياد ٢٥                      |
| ٢ ، ٣- الأيوبيون في اليمن وفي المخلاف السليماني                        |
| ۲ ، ٤- الرسوليون والطاهريون                                            |
| ٢ ، ٥- القرن السادس عشر الميلادي قرن مضطرب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ٢ ، ٦- اليمن في عهد الأثمة القاسميين                                   |
| ٢ ، ٧- لمحة عن الإمارة والأسر الحاكمة في الأقاليم للمخلاف السليماني ٤٢ |
| ٢ ، ٨- المخلاف السليماني تحت حكم الأثمة القاسمين                       |
| ٣- عبد الرحمن البهكلي مؤلف خلاصة العسجد                                |
| ٤ حوليات البهكلي ٢٣                                                    |
| النسخ الخطية تحلاصة العسجد                                             |
| ا– نسحة دار الكتب الوطنية في باريس                                     |
| ب– النسخة الصنعانية                                                    |

| السنة الحامسة والسبعول ٢٧٥.                     |
|-------------------------------------------------|
| السنة السادسة والسبعون                          |
| السنة السابعة والسبعون                          |
| السنة الثامنة والسبعون ٣١٢                      |
| السنة التاسعة والسبعون                          |
| السنة الثمانون                                  |
| السنة الحادية والثمانون ٢٣٤                     |
| السنة الثانية والثمانون                         |
| السنة الثالثة والثمانون                         |
| السنة الرابعة والثمانون                         |
|                                                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |
| الفهارس                                         |
| - قهرس الأعلام PV9                              |
| - فهر الأماكن                                   |
| - فهرس المصطلحات                                |
| - فهرس الجماعات والقبائل ويسم الجماعات والقبائل |
| – فهرس الكتب ١٥٠٥                               |
|                                                 |
|                                                 |

المحتويات

| DERNIÈRES PUBLICATION DE<br>L'IFEAD                                                              | 175. H. TOELLE, Le Coran revisité :<br>le feu, l'eau, l'air et la terre, 288 p., in-8°                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | (1999),                                                                                                              |
| BULLETIN D'ÉTUDES<br>ORIENTALES                                                                  | ISBN 2-901315-50-X125 F                                                                                              |
| Tome 51 - 1999, ISBN 2-901315-46-1                                                               | 176. F. M. NAJJAR & D. MALLET (présentation, édition et traduction), Al-<br>Farābī: l'harmonie entre les opinions de |
| 161. BONNENFANT, Guillemette et Paul, L'art du bois à Sanaa, traduit du français par AL-AROUSSI, | Platon et d'Aristote, 234 p., in-16° (1999),<br>ISBN 2-901315-52-665 F                                               |
| Muhammad Alî Qâsem et ZAYD                                                                       | 177. M. SAWAIE                                                                                                       |
| Alî Muhammad, Damas : IFEAD,                                                                     | Azmat al-mușțalaḥ al-'arabī fi al-qarn al-                                                                           |
| 1996 (en langue arabe), ISBN 2-961315-                                                           | tāsi' 'ašr, (texte arabe 156 p., introduction                                                                        |
| 321210 F                                                                                         | en français et en anglais 8 p.), in-8° (1999),                                                                       |
| 170. C. ESTABLET & JP.                                                                           | ISBN 2-901315-51-895 F                                                                                               |
| PASCUAL, Ultime voyage à la                                                                      |                                                                                                                      |
| Mecque. 223 p., in-8° (1998),                                                                    | 179. B. MARINO & T.                                                                                                  |
| ISBN 2-901315-43-7130 F                                                                          | OKAWARA, Catalogue des registres des tribunaux ottomans, (texte arabe,                                               |
| 171. A. RAYMOND                                                                                  | 254 p., introduction en français et en                                                                               |
| Les villes arabes, Alep, à l'époque                                                              | anglais 53 p.), in-4° (1999), ISBN 2-                                                                                |
| ottomane, 375 p., in-8° (1998),                                                                  | 901315-54-295 F                                                                                                      |
| ISBN 2-901315-44-5170 F                                                                          | EN CO-EDITION CFEY-IFEAD                                                                                             |
| 172. M. AL-AMĪN (m. 1952)                                                                        |                                                                                                                      |
| Autobiographie d'un clerc chiite du                                                              | ORY, Solange, De l'or du sultan à la                                                                                 |
| Ğabal 'Āmil, traduction et annotations                                                           | lumière d'Allah, la mosquée al-Abbas à                                                                               |
| par S. MERVIN & H. AL-AMIN, 213 p,                                                               | Asnaf. Sanaa : CFEY ; Damas : IFEAD.                                                                                 |
| in-8° (1998),                                                                                    | Une petite mosquée du 12ème siècle a                                                                                 |
| ISBN 2-901315-47-X130 F                                                                          | révélé un plafond de bois polychrome d'une exceptionnelle richesse.                                                  |
| 173. JCl. DAVID, La Suwayqat 'Alī                                                                |                                                                                                                      |
| à Alep, 200 p., in-4° (1998),                                                                    | AL-HADRAMI, 'Abd ar-Rahmân,                                                                                          |
| ISBN 2-901315-48-8130 F                                                                          | Histoire de Zabîd, Sanaa: CFEY;<br>Damas: IFEAD (en langue arabe). Sous                                              |
| 174. J. SUBLET, Hisn al-ism,                                                                     | presse.                                                                                                              |
| traduction arabe par S. BARAKAT,                                                                 |                                                                                                                      |
| 199 p., in-8° (1999),                                                                            | JAZIM, Muhammad, Les registres                                                                                       |
| ISBN 2-901315-49-698 F                                                                           | de l'Etat rasoulide. Un apport à l'histoire                                                                          |

tout entier. Edition du manuscrit des registres établis par le gouvernement rasoulide pour asseoir son emprise fiscale sur le commerce du royaume (en langue arabe). En préparation.

#### **COMMANDES**

Pour tous les pays

## Institut Français d'Études Arabes de Damas (IFEAD)

(par chèque bancaire à l'ordre de M. l'Agent Comptable de l'IFEAD) B.P. 344 - Damas - Syrie Téléphone: (963 11) 33 30 214 Télécopie: (963 11) 33 27 887 ifead@net.sy www.univ-aix.fr/ifead

## Librairie Adrien Maisonneuve

11, rue Saint-Sulpice, 75006 Paris,

France

sociale et économique du monde arabe

Téléphone: (33 1) 43 26 86 35 Télécopie: (33 1) 43 54 59 54

#### Leïla Books

39 Kasr El-Nil St. 2nd floor - office: 12 P.O. Box 31 - Daher 11271 - Cairo -Egypt www.leilaxbooks.com leilabks@intouch.com

Pour le Proche-Orient

## al-Jaffan & al-Jabi

P.O. Box 4170, Limassol, Chypre

Téléphone: (357-5) 58 33 45 Télécopie: (357 5) 59 11 60

Damas:

Téléphone: (963 11) 33 12 899 Télécopie: (963 11) 22 41 267

### DISTRIBUTION

Pour la France Librairie-Boutique de l'Institut du Monde Arabe (IMA)

1, rue des Fossés Saint-Bernard 75236 Paris Cedex 05, France Téléphone: (33 1) 40 51 39 13 Télécopie: (33 1) 40 51 38 47 www.imarabe.org

bookshop@imarabe.org

Pour la Syrie À DAMAS Institut Français d'Études Arabes de Damas, Librairies Nouri, Avicenne, Family Bookshop et celles des hôtels Méridien et Sheraton

À ALEP Librairie de l'hôtel Amir

À LATTAQUIEN Librairie Palmyra

Pour L'Arabie Saoudite Librairie Dar al-Malama P.O. Box 222 Riyad 11371 - Arabie Saoudite Téléphone / télécopie : (966 1) 47 29 531

ironique d'un «assistant de recherche» un jour lassé de l'ingratitude de son maître et les relations intriquées de la société yéménite musulmane du 19ème siècle avec sa communauté juive.

KOPP, Horst et WIRTH, Eugen Sanaa développement et organisation de l'espace d'une ville arabe, Paris: CNRS, Sanaa: CFEY, 1994, (Cahiers de l'IREMAM n° 5), ISSN 1159-4926.

MERCIER, Eric, Aden: Un parcours interrompu, Sanaa: CFEY, Tours: URBAMA, 1997 (Villes du Monde). Le premier ouvrage scientifique en français sur la ville d'Aden. Bases d'une thèse de doctorat en géographie interrompue par la disparition accidentelle de l'auteur en octobre 1996, ISBN 2-86-106-108-0.

MERMIER, Franck (éd.), Yémen: l'Etat face à la démocratie, Paris: La Documentation Française (Monde Arabe Maghreb-Machrek, n° 155, janvier-mars 1997). Une approche globale du Yémen contemporain par une équipe franco-yéménite.

MERMIER, Franck, LEVEAU, Rémy et STEINBACH, Udo (éds.), Le Yémen contemporain, Paris: Karthala, 1999. ISBN 2-86537-893-4.

AL-SAHARI, Gamal al-Din, Wasf Sanaa (Al-Mansurat al-Galiyya), édité et présenté par AL-HIBSHI, 'Abdullah Muhammad, Sanaa : CFEY, 1993 (en langue arabe), ISBN 2-909194-00.

ZAYD, Alî Muhammad, Les tendances de la pensée mu'tazilite au Yémen, Sanaa: CFEY, 1997 (langue arabe). Une page mal connue et néanmoins essentielle du Zaydisme. En partie issu d'une thèse de doctorat soutenue en 1986 à l'Université de Paris 1, l'ouvrage d'Alî Muhammad Zayd constitue la première étude détaillée de la Mutarrafiya, une dissidence politique et idéologique du Zaydisme. La Mutarrafiya tire son nom de son fondateur, encore peu connu - Mutarraf b. Shihâb b. 'Umar al-Shihâbi - qui vécut au 11ème siècle. Les thèses égalitaristes de la Mutarrafiva refusaient notamment le principe de la légitimité religieuse héritée et, partant, la prééminence des descendants d'al-Hassan et al-Husayn. Cette défiance à l'égard des principes fondateurs de l'imamat zaydite ainsi qu'une approche très rationaliste des phénomènes naturels valut aux adeptes de la Mutarrafiya d'être férocement réprimés.

#### À PARAÎTRE

ARBACH, Mounir, Rapport des fouilles archéologiques de Yala-Marib 1989.

BARRET, Marylène, La restauration de la mosquée al-'Abbâs à Asnâf, Sanaa : CFEY.

Les étapes scientifiques mais également administratives et humaines de l'entreprise de démontage, transport, restauration, préservation et remontage du plafond d'une mosquée du 12ème siècle au Yémen. Raydân (7). Aix-en-Provence: IREMAM; Sanaa: CFEY. Revue des antiquités et de l'épigraphie du Yémen antique (français-arabe).

LA ROQUE, Jean de, Voyage de l'Arabie Heureuse par l'Océan Oriental et le détroit de la Mer Rouge, Paris : A. Cailleau, 1716,

GRANDPRE, L de, Voyage dans l'Inde et au Bengale (1789 et 1790), Paris: P. Dentu, an IX (1801), (réédition), (Cahiers du CFEY n° 3).

#### COMMANDES

## Institut Français d'Etudes Yéménites

(avec chèque établi à l'ordre de M. le Trésorier payeur de l'ambassade de France à Djibouti.) Bayt Al-Ajami, rue du 26 Septembre P. O. BOX 2660 SANAA, YEMEN

Tél: (967-1) 275-417 Fax: (967-1) 270-725

www.univ-aix.fr/cfey

Librairie Avicenne,

25 rue de Jussieu , 75005 Paris

Tél: 01 43 54 63 07, fax: 01 40 46 04 07

Librairie\_Avicenne@compuserve.com

Librairie de l'Institut du Monde Arabe (IMA),

1 rue des Fossés-Saint-Bernard, 75236 PARIS Cedex 05 Tél. 01-40-51-38-38 Fax. 01 43 54 76 45

### PUBLICATIONS DU CFEY

AL-AKWA', Ismaïl b. Alî, Les hijra et les forteresses du savoir au Yémen, traduit de l'arabe par MARINO Brigitte, Sanaa: CFEY, 1996, (Cahiers du CFEY n° 2).
ISBN 2-909194-05-1.

AL-'ANSI, Yahyà b. Yahyà, Le savoir agricole traditionnel au Yémen, Sanaa: CFEY/AIYS, 1998 (en langue arabe). Recueil des pratiques populaires régionales yéménites en matière agricole dans leur relation avec l'astronomie.

BRETON, Jean-François et AQIL, 'Azza Alî, Shabwa, Sanaa : CFEY, 1996 (langue arabe).
ISBN 2-909194-04-3.

BRETON, Jean-François et BAFAQIH, Muhammad 'Abd al-Qadir, Trésors du Wadi Dura', Sanaa: CFEY, Paris: Geuthner, 1993 (bilingue français-arabe), ISBN 2-7053-0559-9.

BRON, François, Mémorial Mahmud al-Ghul, inscriptions sudarabiques, Sanaa: CFEY; Paris: Geuthner, 1992, ISBN 2-7053-0625-0.

Chroniques Yéménites 1998-1999, Sanaa: CFEY, 1999 Histoire et société, 210 pages d'études inédites.

COUSSONNET, Nahida et ORY, Solange, Inscriptions de la mosquée Dhi Bin au Yémen, Sanaa: CFEY, 1996 (Cahiers du CFEY n°1). Compte-rendu de deux prospections de la mission archéologique française d'épigraphie arabe, en 1986 et 1992. Déchiffrement et analyse épigraphique et paléographique de la mosquée de Dhi Bin (fondée aux environs de l'année 437/1047-8 et située à 74 km à vol d'oiseau, au nord-est de Sanaa) et du mausolée de l'imam al-Mahd li-din Allâh Ahmad b. al-Husayn (612-656/1216-1258) par Solange Ory, suivis d'une biographie de l'imam al-Mahd par Nahida Coussonnet, ISBN 2-909194-04-03.

DETALLE, Renaud, Tensions in Arabia: the Saudi-Yemeni Fault Line A Conflict Prevention Network - Stiftung Wissenschaft und Politik book, Published by Nomos Verlagsgesellschaft, Deutschland.
ISBN 3-7890-6635-4.

GRANDGUILLAUME, Gilbert, MERMIER, Franck et TROIN, Jean-François, (éds.), Sanaa hors les murs, une ville arabe contemporaine, Tours: URBAMA, Sanaa: CFEY, 1995 (Villes du monde arabe; 1), ISBN 2-86906-077-7.

La nouvelle société urbaine yéménite.

HABSHÜSH, Hayîm, Yémen, traduit de l'arabe et présenté par NAIM SANBAR, Samia, Arles: Actes Sud, 1995 (Terres d'aventures). ISBN 2-7427-0598-8.

Guider en 1870 un rabbin, universitaire français spécialiste de l'épigraphie, à la recherche d'inscriptions sudarabiques à travers le Yémen : telle est l'épopée vécue par Hayîm Habshûsh, chaudronnier juif de Sanaa. Deux clefs de lecture très modernes pour un ouvrage essentiel : la révolte impertinente et